

المجَلدَ الأَولَ

تاريخ غرة منذ العصور القديمة حتى بداية العهد المملوكي

للشيخ / عثمان مصطفى الطباع

(۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۰ هـ) (۱۸۸۲ ـ ۱۹۵۰ م)

تخفق دورُلاكمة محبد (اللّطبيف<sup>٧</sup> يزلي لأبوه) ثم

# الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م

حقوق الطبع محفوظة للمحقق

رقم الإيداع: ٩٠٠٩ / ٩٩ بدار الكتب المصرية

الناشر **مكتبة الياز**جي

غزة ـ ش الوحدة ـ ت ٢٨٦٧٠٩٩

# بنة أَسَا إِحْزَا الْحَيْنَا

# الإهداء

إلى من كان لها الفضل الأكبر في تعليمي وبناء اللبنات الأولى في تكويني الثقافي.

إلى أختى سهام «أم ميسرة». حفظها الله ورعاها.

وإلى زهرتى التى تحملت ما لم يتحمله أشداء الرجال، إلى ابنتى «عُريَّب» عافاها الله وشفاها.

وإلى زوجتى «أم هاشم» وأولادى جميعًا هاشم وعبير وعلا ومحمد ومجد بارك الله فيهم جميعًا وجعلهم وجعل منهم ذرية صالحة ﴿ذرية بعضها من بعض﴾ إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

## «شكروعرفان»

أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى إلى الإخوة الذين كان لهم أثر كبير وواضح في خروج هذا الكتاب إلى النور، وهم الذين رافقونى وحبونى بجميل عطفهم وتشجيعهم إلى أن انتهيت من طباعته بصورته الأخيرة. وهم:

الأخ فيصل عمر الطباع (أبو هشام). حفيد الشيخ عثمان الطباع ـ الذى كان له الفضل الكبير فى إعطائى مخطوطة الكتاب، ثم زودنى مشكوراً بجميع كتب الشيخ عثمان وأوراقه الشخصية. وكان ذلك إيمانًا منه برسالة هذا الكتاب وإدراكًا لأهمية طباعته ونشره. فله منى جزيل الشكر هو وجميع أفراد عائلة الطباع وعلى رأسهم السيد على الطباع ولد المؤلف، أمد الله فى عمره.

الأخ المهندس: غسان الوحيدى \_ حفظه الله، حيث إنه كان حلقة الوصل وواسطة الخير بينى وبين الإخوة آل الطباع.

الأخ المهندس: أحمد شاكر (الذي كان له الفضل الكبير في تنضيد وجمع النسخة المحققة من الكتاب).

الأخ الأديب الشاعر «ناهض منير الريس» «أبو منير» لما بذله من جهود كبيرة وكبير التشجيع والرعاية منذ بداية العمل في الكتاب ولا أنسى كلماته حينما أخبرته بأننى أحقق فيه. فقال: «إنك قد حققت حلمي عن هذه المدينة بنشرك لهذا الكتاب». وذلك حينما عاد لأرض الوطن ـ حفظه الله وأبقاه.

الأستاذ الفاضل/ جرار نعمان القدوة (أبو مريد) حفظه الله. لما بذل من جهد كبير يشكر عليه لإتمام طباعة ونشر الكتاب حيث إنه لولا جهوده لتأخر هذا الكتاب عدة سنوات ولما رأى النور.

سماحة الشيخ يوسف جمعة سلامة وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية فى فلسطين، لتكرمه بالموافقة على منحى جميع أجازاتى السنوية حتى أتمم إنجاز طباعة الكتاب، وأكرر شكرى له أيضًا لتشجيعه ورعايته للإصدار الأول الذى كان سباقًا فيه لكل من وزارتى السياحة والآثار ووزارة الثقافة ألا وهو كتاب: «المساجد الأثرية فى مدينة غزة» الذى احتل مكانة لدى جميع الطلاب والباحثين المتعطشين لمعرفة آثار الأجداد، ولا أنسى تشجيعه لى وللأخوة فى دائرة التوثيق والمخطوطات والآثار فى الوزارة للقيام بعمل دليل شامل غطى معظم الآثار الإسلامية فى مدينة غزة، ودليل آخر للقدس الشريف،

فله منى جزيل الشكر، ووفقه الله لإصدار المزيد من الكتب والدراسات.

الأستاذ الدكتور/ عصام سيسالم \_ رئيس قسم التاريخ في الجامعة الإسلامية لاهتمامه وتشجيعه وإمدادي ببعض الوثائق والمخطوطات النادرة.

الآخ الاستاذ/ سليمان عوض شيخ العيد. أشكره شكرًا جزيلاً على تدقيقاته اللغوية والإملائية.

الأخ الأديب/ «عمر حرب» لنباهته في قراءة الشعر ونقده وإشاراته اللغوية والأدبية فله منى وافر الشكر.

الأخ الفنان/ محمد ماهر المجذوب \_ حفظه الله \_ الذى تفضل مشكورًا بتصميم الغلاف في صورته الأخيرة. فله منى الشكر الجزيل.

الأخ الحبيب صديق الطفولة/ «زياد عواجة» «أبو صبحى» الذى بذل جهوداً يشكر عليها في تسهيل مهمات السفر مرات ومرات. فله منى الشكر الجزيل.

الحاج إبراهيم اليازجى الذى كان له الفضل فى المساهمة فى تحمل جزءًا من تكاليف الطباعة والنشر كما لا يفوتنى أن أشكر ولده النبيل الأخ حاتم الذى رافقنى فى رحلتى الطويلة فى هذا الكتاب.

كما أشكر جميع الإخوة الدِّين آزروني في جمهورية مصر الشقيقة. وعلى رأسهم الأخ الدكتور «على عبد الباسط مزيد» \_ كلية دار العلوم \_ جامعة القاهرة، والأخ الدكتور «عرفة حلمي عباس» \_ كلية الآداب \_ جامعة القاهرة.

وكما أشكر الأخت الفاضلة «إكرام مهران» التي كان لها فضل كبير في التشجيع على صدور الكتاب. وكما أشكر زهرتها الأخت الآنسة «عندليب مهران» التي تجشمت طباعة بعض الملازم التي كتبتها في القاهرة، فلهما منى الشكر الجزيل.

كما لا يفوتنى أن أشكر الإخوة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة الذين تشاورت معهم في قضايا هامة تخص الكتاب. وعلى رأسهم الأستاذ القدير/ عصام الشنطى.

وفى الختام أتقدم بخالص شكرى إلى كل الذين يتعطشون لمعرفة جذورهم فى هذه البلاد.

وأخيراً أرجو من الله العلى القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وخدمة لأرض الإسراء «تلك الأرض المباركة» عساى أن أكون قد ساهمت بجزء بسيط من الإيفاء بحقها.

## " مقدمة آل الطباع "

### بقلم/ فيصل عمر الطباع

عائلة الطباع من العائلات الصغيرة التى سكنت قطاع غزة بفلسطين، وتتصل جذورها بثلاثة من الجدود الذين استوطن أحدهم سوريا ، والثانى الأردن ، والثالث وهو جدنا المرحوم : الشيخ عثمان الطباع ، صاحب كتاب " إتحاف الأعزة فى تاريخ غزة " بأجزاءه التاريخ والأنساب والتراجم، وقد عمل بالتجارة بين الشام وغزة لفترة طويلة كمعظم أفراد العائلة ، ودعاه الناس بالشامى .

بعد ذلك كرس حياته كلها لأعماله الأدبية والدينية الكثيرة حول الأحكام والفتاوى ، وتقلد عدة مناصب . وتمكن من تأسيس مكتبة الجامع العمرى الكبير في غزة ، والتي لا زالت حتى يومنا هذا تزخر بالكتب التي جمعها وألفها ، فتظل خير شاهد على عظم الثروة التي أورثنا إياها جدنا الفاضل ـ رحمه الله ـ وكان من أهمها كتاب : " إتحاف الأعزة في تاريخ غزة " بأجزاءه والذي بقى أمانة غالية لدى والدنا الحاج/ عمر الطباع، وسلمها لأبنائه وأحفاده كاملة قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، إلى أن تم اللقاء بين : فيصل عمر الطباع (حفيد المرحوم الشيخ عثمان الطباع)، والأستاذ القدير الباحث / عبد اللطيف أبو هاشم الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه المخطوطة، وتبرع مشكورًا بإعدادها وتنقيحها وطباعتها وإظهارها إلى حيز الوجود، انطلاقًا من إيمانه الشديد بالعلم والعلماء ، واقتناعه المطلق بأهمية هذه المخطوطة، للشعب الفلسطيني، وحرصه على انتفاع أفراد المجتمع الفلسطيني، وكل من له علاقة بتاريخ غزة وأنسابها، بما احتوته من حقائق لم ترد في أي كتاب آخر .

إن عائلة الطباع لتفخر بهذا العمل الصادق ، والإنجاز الرائع لتحقيق المخطوطة وإظهارها في هذه الصورة المشرفة ، على يد الباحث القدير لما يتمتع به من أمانة علمية، وصدق في التعامل مع التأريخ ، وما لاحظناه فيه من ثقته الغالية بعلمه وبنفسه وتفانيه في خدمة المجتمع الفلسطيني ، والحفاظ على تراثه العلمي والأدبي

لقد حاولنا مرارًا وتكرارًا إنجاز هذا العمل ، ولكنه ومع الأسف الشديد لم نجد آذانا صاغية ، أو أناسا لهم القدرة الثقافية والأمانة العلميّة ، أو من يمتلكون الحماس اللازم نحو عمل وطنى كهذا ، وضاعت كل محاولاتنا أدراج الرياح ، وباءت بالفشل ، إلى

أن تحقق حلمنا الكبير بلقاء الأستاذ /عبد اللطيف أبو هاشم الذى تمكن بما تنطوى عليه نفسه من حماسه للعلم والعلماء ،وسهر الليالى الطوال وبذل كل الجهود الممكنة من إصدار هذا الكتاب ورؤيته للنور بصورة مشرفة تبعث على الفخر والاعتزاز بعد أن طال انتظار الكثيرين لصدوره .

للأمانة العلمية والتاريخية نكون غير أوفياء لآل الطباع ولأعمال شيخنا الجليل الذى أفنى عمره في كتابة هذه المخطوطة إذا نُسبت ظلمًا وإجحافًا إلى غير كاتبها ، وأخص بالتنويه من استغلوا فرصة وجود المخطوطة في أيديهم ، واستقوا منها الحقائق والمعلومات ونسبوها إلى أنفسهم دون وجه حق ، وقد تسربت بعض نسخ المخطوطة ومنها نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة تسربت إلى جامعة حيفا ، وبالذات ليد الدكتور بطرس أبو منة ، وهي من الجزء الأول من المخطوطة .

إن هذا المرجع الفريد في تأريخه لمدينة غزة وعائلاتها العريقة يُعَدُّ المرجع الملم والوحيد في هذا الموضوع ، وكل الكتب التي صدرت وعالجت هذا المبحث تعد عالة عليه ،حيث إنه لا يوجد مرجع آخر يؤرخ لمدينة غزة غيره .

ولا يسعنى فى الختام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم فى إظهار هذا الكتاب إلى حيز الوجود من أهالى غزة الكرام الذين أظهروا رغبة صادقة وشوقاً أكيداً لاستكمال صدوره وأخص بالشكر إدارة جامعة بير زيت لما أبدته من اهتمام بالغ بالمخطوطة حين وجهت طلابها لعمل البحوث العلمية عن غزة والاستفادة من هذا المرجع وعلى رأسهم الدكتور معين صادق والذى قدم رسالة الدكتوراه فى ألمانيا عن تاريخ غزة مُعتمداً على ما ورد فى مخطوط " إتحاف الأعزة " مما يؤكد الفخر والاعتزاز بالمرحوم العلامة الشيخ عثمان الطباع ويخلد ذكراه .

وأخيرا أتقدم باسم عائلة الطباع بأسمى آيات الشكر والعرفان للأستاذ القدير الباحث/ عبد اللطيف أبو هاشم على إسهاماته الفعّالة، وجهوده المخلصة، ونواياه الصادقة، وأمانته العلمية، ووطنيّته الأكيدة في تحقيق هذه المخطوطة، وإعدادها ونشرها حتى كانت خير هدية لخير وصية، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأكثر من أمثاله لخدمة أبناء هذا الشعب المعطاء.

والله من وراء القصد، ،

عن آل الطباع فيصل عمر الطباع

## عن المؤلف والكتاب والمدينة

# بقلم الأستاذ/ ناهض منير الريس عضو المجلس التشريعي في السلطة الوطنية الفلسطينية

هذا كتاب يعد بمثابة الأم فى التأريخ لمدينة غزة وأهلها وأحوالها منذ أقدم العصور حتى منتصف القرن العشرين. وقد ظل محفوظاً كالجوهرة الدفينة خمسين سنة، يتحدث عنه الناس، وتأخذ عنه المؤلفات الأخرى وهو بعد مخطوط فى عهدة آل الطباع. وترد سيرة مؤلفه العالم الغزى المغفور له الشيخ عثمان الطباع فى منتديات الثقافة وندوات المؤرخين، حتى قيض الله له باحثًا غيورًا متمكنًا هو الأستاذ عبد اللطيف زكى أبو هاشم، فعكف على المخطوطة خمس سنوات ضبطاً وتحقيقًا وتعليقًا، وقام بنشرها أخيرًا على النحو الذى يجدر بعمل من هذا الوزن وبمؤلف من هذا الطراز وبمدينة لها هذه المكانة. ونحن \_ فى مناسبة صدور الطبعة الأولى من الكتاب \_ نشعر أن العروس التى طال انتظار الناس لرؤيتها تغادر بيت أبيها وتأخذ طريقها إلى جلوتها، قد استكملت زينتها وبرزت ناضرة معتزة بعراقتها، مدركة أن عرسها عرس للعلم وللتاريخ وللمدينة الشامخة الباقية على مر العصور.

فغزة هي إحدى أقدم عشر مدن في العالم وقد كان لها حضورها الملحوظ والمستمر في كل قرن من القرون، مقترنًا بالحيوية والنشاط والريادة العلمية والصمود النضالي، حتى حق لأديب غزة وشاعرها المعاصر عبد الكريم السبعاوى أن يطلق عليها لقب (العنقاء) في روايته التي اختار لها هذا العنوان، وهي اليوم \_ شأنها بالأمس \_ قلعة متينة شامخة، معمورة بأهل الرباط الذين عناهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور ونبوءته الصادقة المصدوقة.

وكان مولانا الشيخ عثمان الطباع \_ رحمه الله \_ واحدًا من أبناء غزة الذين شهدوا نقلة الزمان، ما بين دولة الخلافة العثمانية وعهد الانتداب الاستعمارى البريطانى على فلسطين، واصطلوا بنار الحرب العالمية الأولى التي كانت غزة ساحة من ساحاتها الخلفية كما عاصر في مدينته الحرب العالمية الثانية وما جرته على البلاد من مصائب وشهد حرب النكبة عام ١٩٤٨م، وآثارها على حياة المدينة وسكانها المقيمين والوافدين.

لا شك أن ذلك كله قد عزز لدى الشيخ إيانه الأصيل بنبوءة الرباط في البقعة

المقدسة من ديار الإسلام، هكذا وقف على الثغر الذى قدر له، شاهرًا قلمه للذب عنه، منافحًا عن شخصيته العربية وحضارته الإسلامية.

ما أشبه موقف الشيخ الطباع فى هذه الناحية بموقف مؤلف عظيم آخر من أعلام فلسطين، هو العلامة المغفور له مصطفى مراد الدباغ صاحب الكتاب ـ الموسوعة «بلادنا فلسطين». فكلاهما استشعر ـ على اختلاف الموقع والمناسبة ـ الخطر المحيط بالبلاد منذ أوائل القرن العشرين، فم كان منه إلا أن انخرط فى جبهة المقاومة التى بذل فيها كل فلسطينى ما هو مؤهل لبذله دفاعًا عن عقيدته وكيانه ووطنه.

من هنا يفهم المرء حديث الشيخ الطباع حين قال: إن إقدامه على تأليف الكتاب كان «خدمة للوطن» بالإضافة إلى الدواعى الأخرى. وذلك ما يستدعى إلى الذاكرة ما قاله لى الأستاذ الدباغ فى عام ١٩٨١م عندما سألته عن السبب الذى دعاه إلى تأليف كتابه المذكور، فأجاب: «كنت فى أوائل الثلاثينات مفتشًا للمعارف بجنوب فلسطين وحدث ذات يوم فى ذلك العهد أننى كنت فى مدينة خان يونس برفقة مدير معارف بريطانى هو (الميجر بومان) فقال لى فى سياق حديث له حول وعد بلفور \_: ما لكم يا فلسطينيون؟ إن شرق الأردن مليحة لترحلوا إليها. . . فرددت عليه منتفضًا وأخرسته وقد صممت بعدها على كتابة كتابى بغرض تثبيت الناس فوق أرض بلادهم».

وكل من الشيخ الطباع والأستاذ الدباغ كان يملك قوة الإرادة والعزيمة مع النفس الطويل والشغف العميق بالبحث والتطلع إلى الإتقان. وهكذا جاءت ثمرتا جهودهما ناضجتين مذاقًا، وافيتين مادة وحجمًا، وجديرتين بكون كل منهما مرجعًا في بابها.

ومن أوجه الشبه بينهما أن كلا منهما انطلق من عقيدة قوية بسيطة لا تفصل بين الالتزام الدينى والقومى والوطنى، بل ونضيف أيضًا التزام الأمانة العلمية، بحسبان الأمانة كلاً لا يتجزأ، وحسبان العلم عدة للإنسان المؤمن وسلاحًا بيد صاحب القضية الحقة. إن هذه الأرضية العقيدية هى الأنسب لإبداع ثقافة وطنية يمكن ائتمانها على الأجيال، لأنها تربط الإنسان بالأرض والتاريخ والعقيدة ربطًا عضويًا لا فكاك عنه. وقد صدر كل من الشيخ الطباع والأستاذ الدباغ عن المنهج ذاته الذى يثبت بالعلم والتوثيق الصلة الموغلة فى القدم بين القوم (العرب) وبين المكان (فلسطين وربوعها) كما يثبت بالعلم والتوثيق العلم والتوثيق البشر وبين المعلم والتوثيق المناز وحضارته ومنظومة عقائده وتقاليده.

ثمة أوجه شبه أخرى تتصل بلغة هذين العملاقين كما تتصل بأسلوب التأليف،

وذلك على الرغم من أنهما لم ينسقا بين مشروعيهما، ولم يلتقيا لقاء مشاركة، ولم تكن لهما مرجعية إدارية واحدة. فكل منهما مؤلف فرد يعتمد على مجهوده الخاص، ويعمل بوحى من ضميره وغيرته على القضية الوطنية. غير أن التشابه الذى نتحدث عنه يرجع حتمًا إلى وحدة الخيار الفكرى الذى اعتنقاه، وإلى وحدة المراجع التى رجعا إليها، وإلى تشبع كل منهما بلغة النصوص فى هذه المراجع. لذلك يصعب على القارئ الذى يعثر على ورقة بمفردها من كتاب أى منهما أن يجزم هل هى لهذا أو لذلك.

ويتشابه أسلوب التأليف لدى الكاتبين أيضاً. فهو اسلوب قريب من أساليب المؤلفين التراثيين القدامى. وفيه تتوالى الفصول حسب التسلسل الأصلى الذى حدده المؤلف لمباحثه، وإن كان يتوقف بين الحين والحين ليعرج على نقطة بعينها تستأثر باهتمامه، فيفرد لها مبحثًا خاصًا يبدو خارجًا عن السياق الترتيبي.

ولا بد من الإشارة بالمناسبة إلى كاتبين آخرين من أعلام الجيل ذاته تقريبًا، كان لكل منهما فضل التأليف في هذا الباب من أبواب المعرفة. وأولهما هو العلامة المعروف الشيخ/ عبد الله مخلص صاحب كتب «تاريخ الخليل» و «تاريخ صفد» و «تاريخ بيت لحم». وثانيهما هو العلامة الأستاذ إحسان النمر صاحب الكتاب ـ الموسوعة «تاريخ جبل نابلس والبلقاء»، في أربعة مجلدات. ولا شك أن هناك مؤلفات أخرى أقل أهمية أو أحدث صدورًا، تناولت تاريخ غزة وغيرها من المدن الفلسطينية.

ومن الملاحظ أن الاهتمام بالبحث والتأليف اتسع مؤخراً ليمتد إلى تواريخ القرى فى فلسطين وبينها قرى مدمرة مما يؤكد موقف الصمود الفلسطينى المعروف وينشط وعى الكبار البالغين ويجدد إصرارهم على العودة إلى بلادهم ويؤسس فى الوقت نفسه لثقافة وطنية لصالح الأجيال الناشئة والقادمة تتحدى الطمس والمؤامرة والنسيان.

يروى بنيامين نتنياهو الذى يشغل فى زمن كتابة هذه السطور منصب «رئيس وزراء إسرائيل «القصة التالية فى كتابه» مكان بين الأمم» بعد مضى حوالى سنة على اندلاع الانتفاضة: (قمت بزيارة إلى مخيم جباليا للاجئين فى غزة. وهناك عرفت من المصدر الأول، منطق استراتيجية منظمة التحرير فى إبقاء اللاجئين فى مخيماتهم. فى تلك الأيام كان هدوء نسبى يسود المنطقة. لذا انفردت عن معظم الجنود الذين رافقونى، وتجولت بصحبة مترجم فى أزقة المخيم. وبالقرب من أحد المبانى الاسمنتية، التقيت عربيًا طاعنًا فى السن وأجريت معه الحديث التالى:

س: من أين أنت؟

ج: من المجدل (مجدل هو الاسم العربي لمستوطنة أشكلون).

س: ومن أين أولادك؟

ج: من المجدل. (فتوقعت أن يكون أولاده من أبناء جيلى، لذلك يحتمل أن يكونوا من مواليد المجدل حقًا. لكن شيئًا ما دفعني إلى السؤال ثانية).

س: ومن أين أحفادك؟

ج: من المجدل.

س: هل ستعود إلى المجدل؟

ج: إن شاء الله يحل السلام ونعود إلى المجدل.

وقلت أنا أيضًا:

ـ إن شاء الله يحل السلام وأنت تزور المجدل ونحن نزور جباليا.

لكن ابتسامته تلاشت دفعة واحدة وقال:

ـ نحن نعود إلى المجدل وأنتم تعودون إلى بولندا).

وهذه القصة التى أوردها نتنياهو فى معرض التحذير والتخويف من الخطر الفلسطينى، والتى ربما صاغها نتنياهو بتصرف مقصود، ليست على كل حال إلا مثالاً لم يقول به اللاجئون الفلسطينيون كباراً وصغاراً منذ نكبة عام ١٩٤٨م حتى اليوم. وما موقف هذا الشيخ الفلسطينى صادفه نتنياهو إلا امتداد بديهياً للحقيقة التى يستحيل إنقاذها وهى أن اللاجئ الفلسطينى لم يهبط من المريخ إلى أرض هجرته الحالية ولكنه خرج من مدينة أو قرية معينة فى فلسطين فى ظروف معروفة أو بسبب حرب شنها عليه غزاة قادمون من أقطار غريبة فلم يملك الأسباب آنذاك لدفعهم عنها. فاضطر للهجرة كارها آملاً أن يعود فى وقت قريب. فليس عجبًا أن يقول الشيخ الفلسطينى اللاجئ هذا الكلام ولكن العجب هو أن يعجب منه نتنياهو.

العجب هو في هذه العقلية التي تحسب أن بالإمكان الفصل بين الإنسان وبين المكان كأن الوطن لعبة غميضة أبدية لا يعرف فيها اللاعب أين أخفى عنه الشيء المحجوب. فلقد عمد بعض القادة الإسرائيلين الأوائل في مؤلفاتهم عن حرب فلسطين إلى تجاهل التواجد الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية جريًا مع دعايتهم (المفبركة) في الغرب والقائلة: أن فلسطين لم تعرف الفلسطينيين إلا بدوًا رحلا غير ذوى علاقة ثابتة بالمكان. ومن ذلك اطلقوا شعارهم السياسي المضلل (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) أما (ابن غوريون) مؤسس الكيان الإسرائيلي فكان في معرض خشيته من التاريخ أن يضبط أناسه

الطارئين متلبسين بالفضول على المكان، يوجه إلى إقامة مدن جديدة وقرى جديدة فى غير الأماكن التى أقامها أهل البلاد العرب النازحون، وذلك اغتيالاً لاسم المكان وموقعه المرتبط تاريخيًا بإنسانه العربى الفلسطيني.

أما هذا الإنسان الفلسطينى فإن التشبث بحقه فى المكان الذى أزيح عنه كان وما يزال جوهر نضاله، وهو قبل ذلك ركيزة من ركائز إيمانه الدينى. قال لى الأستاذ/ مصطفى مراد الدباغ: حب الوطن من الإيمان ونحن والحمد لله مؤمنون. وأظنه كان يستند إلى المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما التفت إلى مكة وهو فى طريق الهجرة فقال: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجوني منك ما تركتك».

وبعد فإن الشيخ عثمان الطباع كان رجلاً إلفًا، مالوفًا، ذا تقاطيع قوية مميزة ليس من السهل نسيانها، وذا شخصية مؤثرة تتسم بالجد والصرامة والاستقامة.

ومازلت أتذكره \_ رحمه الله \_ فى لقطتين حيتين محفوظتين بين تلافيف الشريط الدماغى الخاصة بزمن الطفولة المبكرة. اللقطة الأولى فى صحن الجامع العمرى، وهو يتمشى برفقة جدى المرحوم الحاج/ محمد الريس، وقد انهمكا فى حوار هادئ، حول مسألة شرعية لا أتذكرها. وقد رسخت فى الذاكرة مشيته ولفتة رأسه وجدية ملامحة. واللقطة الثانية وهى ذات أثر فى تثبيت صورة التقاطيع، أذكره فيها وهو يدخل باب بيته فى حى الدرج القريب من الجامع العمرى بغزة متأبطا بعض الكتب. وعلى كثرة الأشخاص الذين يراهم الإنسان فى طفولته وصباه فإن قلة من الوجوه تظل فى المخيلة على مر السنين لما لها من طابع عميز. وكانت نظرة عينيه توحى بالاكتفاء والامتلاء دونما كبر أو فظاظة. وكان \_ كما أتذكر \_ أميل إلى القصر، يرتدى العمامة والجبة السوداء، ويميل فى مشيته ميلاً خفيفًا، ويسير على نحو نشط خفيف لا تعوزه المهابة.

وتدل وقائع حياته التى عرفناها من أقاربه ومعاصريه أن حياته اليومية كانت مقسمة بين الجامع العمرى الكبير الذى هو إمامه وخطيبه ومعلم الفقه الحنفى فيه، وبين مكتبة الجامع التى كان مؤسسها وأحد أمينيها. وله مع أصدقائه المشايخ نزهة يوم الجمعة فى فصل الصيف على شاطئ بحر غزة ذى الرمال الذهبية الناعمة. وهى النزهة التى تجدد النشاط ويتخفف فيها المشايخ من تكاليف المظاهر التى توجبها المواضعات الاجتماعية.

ومعلوم أن الشيخ قام بأسفار معدودة، منها سفره من غزة للحج إلى بيت الله الحرام، ولقاؤه هناك بالملك عبد العزيز آل سعود. كذلك أسفاره إلى دمشق لزيارة الأقارب العديدين من آل الطباع، واغتنامه الفرصة لارتياد المكتبة الظاهرية في دمشق

القديمة وجمع المراجع لكتابه الذى نتكلم عنه، أو لغيره من المؤلفات. وربما قام بزيارات أخرى إلى القدس ويافا بحثًا عن الكتب فى مكتباتها. ويروى أنه زار الشيخ محمد تفاحة فى نابلس طلبًا لبعض المراجع، وأبى أن يقبل الضيافة إلا بعد أن أكد له المضيف أن طلبه سوف يلبى حتمًا. ويذكر أبناؤه أنه عاد إلى غزة والدنيا لا تسع فرحته لأنه حصل على (الجوهرة) كما كان يسمى الكتاب القيم.

لقد كان له الفضل الأكبر في إنشاء مكتبة الجامع العمرى الكبير القائمة حتى اليوم. ولم يثنه عن ذلك أن الجناح الشرقى من مبنى الجامع، وهو الجناح الذى رآه ملائمًا للغرض بسبب قربه من البوابة الشرقية والشارع العام، كان من بين الأقسام التى دمرت بفعل سقوط القنابل البريطانية عليها في معارك الحرب العالمية الأولى. فلما أعاد البناء على نفقة دائرة الأوقاف الإسلامية، بمعونة معلمى البناء والصناع المتطوعين من أهالى المدينة، استعان بالنجارين الذين لم يبخلوا بجهدهم في صناعة الأرفف والخزانات. ووقف إلى جانبه الفقيه الشاعر الشيخ إبراهيم عاشور. وشاركه فيما بعد مهمام تزويد المكتبة وتنظيمها وتسهيل الفائدة منها لروادها. وقد فضل كل منهما هذا العمل على منصب القضاء، فرفضاه ورعًا وتقوى، وإدراكًا لخطورة ما تعنيه المكتبة وأعباؤها.

وبالإضافة إلى ما تبقى تحت الأنقاض من كتب أو مخطوطات قديمة أعيدت صيانتها أوفى الملك عبد العزيز آل سعود بالوعد الذى قطعه للشيخ الطباع فى مكة حين قال له: (سترى ما يسرك). فإذا بالشيخ (الكيحمى) القنصل العام السعودى بالقدس يفد فى أعقاب ذلك إلى غزة وفى ركابه عدد كبير من الكتب التى أهداها العاهل السعودى إلى المكتبة. ودأب الشيخ الطباع والشيخ عاشور على الكتب والسجلات حصراً وتبويباً وتسجيلاً.

وجاء مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالبلاد، فقدم في بعض جولاته مزيدًا من الكتب باسم الأوقاف الإسلامية، وتبرع ببعضها المحسنون من أهالى المدينة الطامحين إلى ثواب لا ينقطع بانقطاع عمل ابن آدم في الحياة الدنيا. وصارت المكتبة مكتبة بمعنى الكلمة. لا بل أصبحت منتدى للعلم والثقافة والأدب، ترتاده النخبة من العلماء. أمثال الشيخ محيى المدين الملاح الفقيه والشاعر والأدب، والشيخ نعمان الخزندار الإمام ومعلم الفقة الشافعي، والشيخ خليل الحليمي الفقيه والناقد والأدب، والشيخ أحمد بسيسو المتصوف والعالم والخطيب، وغيرهم من الفقيه والناقد والأدب، والشيخ أحمد بسيسو المتصوف والعالم والخطيب، وغيرهم من الفقيه والناقد والمحاورات الفكرية.

وإذا كنا لا نعرف أيهما كان أسبق إلى تفكير الطباع: أهو تأليف كتابه عن تأريخ غزة، أم إنشاء مكتبة الجامع العمرى، فإن من المؤكد أن المشروعين كليهما تبادلا الفائدة والجدوى. فانصراف إرادة الشيخ إلى تأليف كتابه فتح عينيه على عالم الكتب والمراجع الدينية والتاريخية والأدبية بما فيها من تشابكات وتكاملات. وانصراف ذهنه إلى جمع الكتب لصالح المكتبة أمده بذخر كبير نافع لتأليف الكتاب. وسوف نضيف إلى ذلك أن الباحث المحقق الأستاذ عبد اللطيف أبو هاشم إنما عرف بكتاب الطباع وأغرم بالمؤلف هذا الغرام من خلال اضطلاعه بوظيفة مدير دائرة التوثيق والمخطوطات بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وعكوفه زمنًا على أمر تنظيم المكتبة، وإنشاء سجل جديد لها، وحصر أعمال الصيانة اللازمة لمخطوطاتها وأسفارها العتيقة. فمن ذلك الموقع تعرف أبو هاشم على الطباع وأثره في إنشاء المكتبة وتنظيمها وإلى ما خلفه من آثار فكرية. وعزم على أن يجعل من تحقيق الكتاب الذي بين أيدينا مطمحًا مشرفًا. وجهادًا وطنيًا، وتعبيرًا عن إعجابه بالرجل الذي يعد من رواد العلم والبحث والتحقيق ومحبة الكتب القديمة.

لقد عمل الشيخ الطباع في أناة، وجعل من تحرير أبواب الكتاب والتعمق في البحث شاغلاً من شواغله اليومية. فلم يعكف على تأليفه دفعة واحدة.

ولعل السبب فى ذلك ما ذكرناه من اشتغاله يوميًا بإمامة المصلين، وبعقد الدروس، وبأعمال المكتبة، وبحضور مجالس غيره من العلماء. ولا بد أيضًا أن افتقار مدينة غزة إلى مكتبة عامة أثر على وتيرة عمله التأليفي، فكان بحاجة إلى مطاردة المراجع فى مظانها مع ما يتطلبه ذلك من تخصيص وقت مقتنص لهذه الغاية من قلب الشواغل اليومية. وليس لنا أن نأسى على ذلك. فالحق أن النتيجة كانت أكثر من مرضية نظرًا لشمولها ودقتها وأمانتها العلمية. وكان من صبر الشيخ وعلو همته أنه لم يقصر بحثه على غزة المدينة، بل تطرق إلى قراها وأريافها وجمع عنها مادة رائدة، وخرج علينا بتدوين معلومات أساسية عن أكثر من خمسين بلدة وقرية كان يضمها الهيكل الإدارى لمدينة غزة. ويقع منها فى نطاق قطاع غزة اليوم كل من بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا والنزلة ودير البلح وخان يونس وبنى سهيلة وعبسان وخزاعة ورفح. بينما أكثرية البلدات والقرى واقعة فيما يعرف بإسرائيل اليوم: من دير سنيد وهربيا حتى يبنا والقبيبة وزرنوقا وعاقر فى الشمال. . . ومن خربة تل جمة والمشبه وخربة أبو معليق حتى بئر السبع فى الشرق. وتناول المؤلف ـ على قدر الإمكان ـ سكانها من العائلات القديمة والحادثة، وخصهم بجزء خاص من الكتاب. وخص الأعلام المبرزين فى مجالات

إبداعهم بجزء آخر. ولم يفته الحديث عن القبائل البدوية في بلاد غزة وبئر السبع.

ولما كان المؤلف مدققًا شغوقًا ـ حتى بحكم مزاجه الشخصى ـ بالبحث والتدقيق، فقد استغرقت هذه الأبحاث فترة حياته الفكرية. وهو لم يتسرع فى دفع المخطوطة إلى المطبعة ـ مع قدرته على ذلك لو أراد ـ ولكنه آثر أن يعود إلى مراجعة ما سبقت له كتابته، مرة تلو مرة، مستكملاً ما نقص، مصححًا ما وقع من خطأ، موضحًا ما جاء غامضًا لأول وهلة، مستشيراً ثقات العلم والثقافة، ومن بينهم أمير البيان شكيب أرسلان الذى زار غزة وأعجب بالمخطوطة وارتجل شعرًا عنها شجع المؤلف على طباعة الكتاب. ويبدو ـ مع ذلك ـ أن فكرة دفع الكتاب إلى المطبعة قد راودت الشيخ أحيانًا والدليل تلك الرسالة التى خطها إلى فاروق ملك مصر، ولكنه لم يرسلها لسبب ما. وأهل فلسطين كانوا يحسنون الظن بالحكام العرب ويعتزون بتعليق صورهم فى البيوت والمحال التجارية بحسبانهم رموزًا للانتماء إلى الأمة، فى مقابل الهجمة الأجنبية على فلسطين. ولكن الأنباء التى كانت تتوفر للمثقفين أحيانًا كانت تكشف لهم أمورًا تخالف ظنهم. فلعل الشيخ خاب ظنه فى فاروق على أثر نبأ نمى إلى علمه أو موقف لم يعجبه.

والذى حدث هو أن الكتاب ظل مخطوطًا، وأن قلم المؤلف لم يتوقف عن التنقيح والتعديل والإضافة والحذف حتى توفاه الله. بل من الثابت لدى الأستاذ المحقق أن الشيخ أعاد كتابة المخطوطة كلها مرة واحدة على الأقل.

وفى تلك الأثناء لم يبخل المؤلف بإطلاع الباحثين على أصل المخطوطة. ويذكر أحد أبنائه السيد على الطباع أن الأستاذ عارف العارف مؤلف كتاب (تاريخ غزة) كتب على النسخة التي أهداها إلى الشيخ في حينه عبارة (إلى من كان له الفضل الأوفر في تأليف هذا الكتاب. . . أهدى كتابي)! وفي العبارة ما يتجاوز المجاملة إلى نصيب من الحقيقة .

لا يسعنا في الختام إلا أن ننوه إلى أن تأليف هذا الكتاب كان عملاً من أعمال الوفاء تجاه مدينة غزة... هذه المدينة التي عاش الشيخ عثمان الطباع حياته فيها ابنًا من أبنائها نعم بخيراتها، وعرف قدرها، وقدم لها أجل الخدمات، فآثرها بسواد عينيه وبكد ذهنه وبأوقات نشاطه السانحة سنوات طوالاً.

وفى المقابل عرفت المدينة لشيخها الجليل قدره، وبادلته وفاء بوفاء. وما زال المعاصرون يرددون أبيات الشاعر الغزى الأستاذ رامز فاخرة فى تأبين الشيخ عثمان الطباع:

كل حي وأن تأجج نارًا فهو كالجمر صائر لرماد

أن تروا أمة شوب الحبداد

آل هذا الفقيد يكفي عزاء

ونحن وإن تباعد العهد نستذكر هذا الوفاء الجميل ونترحم على تلك الروح الطاهرة التى أبت أن تفارق الدنيا دون أن تضيف إلى الفكر والمعرفة والتاريخ والمدينة العريقة كنزًا تتسع به ثروة الدنيا وتزدان به المكتبات. إن مدينة غزة ما زالت فى هذه الأيام شأنها فى تاريخها عبر العصور، صانعة أحداث، وقاعدة نضال، وأم رجال، وطلعة بشاشة ودماثة، على الرغم من الأذى الذى ينتابها والثكل الذى تكبدته بفقد الكثيرين من أبنائها الخلص وشهدائها الأبرار، وباحتلال قراها وأريافها ومجالاتها الحيوية ومصادر مياهها. وهذا الكتاب قلادة توضع فى عنقها، وزغرودة لها فى صمودها. وزينة فى مكتباتها ومكتبات العالم.

رحم الله المؤلف وشكرًا للناشر المحقق، ومن قبله لآل الطباع الذين حفظوا لنا هذا الكنز النفيس رغم محاولة الاحتلال سرقته بالمكر والمداهنة. وشكرًا لكل من ساعد في جعل إصدار الكتاب أمرًا ممكنًا بعد أكثر من خمسين سنة على تأليفه.

ناهض منیر الریس عضو المجلس التشریعی الفلسطینی غزة ـ فلسطین ـ شباط. فبرایر ۱۹۹۹م

#### مقدمة

#### بقلم الأستاذ/ جرار نعمان القدوة (\*) «رئيس هيئة الرقابة العامة»

غزة هذه مدينة فريدة، وأى مدينة رأت ما رأته غزة، وشهدت من الأحداث ما شهدته، فقد بدأت غزة وجودها فى عصر سحيق من التاريخ، قيل: بناها المعينيون، على تل مرتفع بنحو ٤٥ متراً عن سطح البحر، حوالى الألف الرابعة قبل الميلاد، وقيل: إنها بنيت قبل ذلك التاريخ.

وقد احتلت مكانة هامة، وتنبع أهميتها أنها كانت تقوم على أشهر طرق القوافل، التى تحمل الحرير، والتوابل، والبخور، وهو الطريق الذى يمتد من ساحل جزيرة العرب جنوبًا، من حضرموت، واليمن، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالًا، إذ قامت على شواطئه وقريبًا منه، مراكز الحضارة فى العالم القديم، وامتد الطريق إلى البتراء ودمشق وتدمر.

<sup>(\*)</sup> ولد فى خان يونس وأنهى تعليمه الثانوى فى غزة ثم تخرج من جامعة القاهرة ودرس للماجستير ثم سافر إلى السعودية وعمل فى الحكومة السعودية ثم فى الشركات التى كانت تقوم بالأشغال العامة للحكومة السعودية، ثم التحق (بستى بنك) الأمريكى، الذى كان أكبر بنك فى العالم وعمل فيه نحو ثلاثين سنة وبلغ أعلى منصب وصل إليه أى عربى فى الشرق الأوسط وهو: نائب رئيس ومدير عام وضابط أعلى الائتمان حيث كانت صلاحيته فى حدود (خمسين مليون دولار). ثم التحق بالسلطة الوطنية الفلسطينية حيث صدر قرار رئاسى بتعيينه: رئيسًا لهيئة الرقابة العامة، وكذلك تم تعيينه أمينًا لسر لجنة الإشراف على سلطة النقد، كما عين محافظًا لفلسطين فى البنك الإسلامى للتنمية \_ فى جدة حيث يعمل الآن. وله ولدان وبنتان. (المحقق).

ووالده الحاج نعمان القدوة: ولد في مدينة غزة، وكان الابن الوحيد لوالده السيد حسين عرفات القدوة نقيب أشراف غزة \_ وكان له خمس أخوات. تتلمذ على عدد من الشيوخ منهم الشيخ العسلى، وسكن في مدينة غزة معظم حياته، ثم سكن خان يونس حيث عين إمامًا لمسجد خان يونس منذ ١٩٦٧ حتى وفاته. اعتقله الإنجليز عند دخول البلاد واعتبروه خطرًا على الأمن ووعدهم أن يستمر في الخطابة ضدهم ومع ذلك أفرجوا عنه، وكان ذا شخصية قوية وجرأة نادرة، حافظ على أملاك والده التي انتقلت إليه، حتى ورثها لأبنائه. وقد رزق ثلاثة أبناء وثلاث بنات الأبناء هم: جرير ومشرف وجرار والبنات توفيت اثنتان منهن قبل الزواج وتزوجت الثالثة ورزقت ولدين وثلاث بنات. توفي في الثالثة والستين من عمره عام ١٩٣٤ ودفن في مقبرة الشيخ يوسف في خان يونس رحمه الله. (المحقق).

ووقفت غزة شامخة عبر التاريخ! إذ شغلت مركزاً اقتصاديًا واستراتيجيًا هامًا، في جنوب فلسطين والشام جميعًا. وزاد في أهميتها تلك، أنها وقفت منفردة في ذلك الموقع، قبل أن تصل إلى بئر السبع شرقًا، أو القدس شمال شرق، أو يافا شمالاً. وكان يحيط بها دائمًا قبائل من العرب البدو، والحضر. وكان لمدينة غزة على البحر المتوسط ميناءان ميوما (ميماس) وتيدة (البلاخية). واعتبرت عظمي مدن الفلسطينيين الخمس.

وكانت غزة هى المدينة الحاكمة المسيطرة عسكريًا، بين قوتين عظميين: الشام والعراق شمالاً وشرقًا، ومصر غربًا، ولذلك كانت دائمًا هدفًا عسكريًا لملوك مصر؛ إذا تطلعوا إلى التوسع شرقًا، وهدفًا لملوك بابل وآشور وفارس. . إذا امتد طموحهم نحو الغرب.

وكانت آخر عقبة أمام الإسكندر المقدوني، في زحفه نحو مصر عقب معركة (أسوس)، واجتياحه ساحل فينيقيا وكنعان ٣٣٠ق. م.؛ وقد وقف الإسكندر أمام أسوارها القوية عاجزًا لمدة شهرين، وجرح أثناء حصارها، ولما احتلها أخذ قائد حاميتها العربي؛ فربطه في عربات الخليل، وأركضها حول السور؛ حتى قتل، وعندما حاصرها المكابيون ذات يوم؛ هب لنجدتها الحارث الرابع \_ ملك الأنباط \_ ففر المكابيون، ورفعوا الحصار عنها.

وبقيت غزة لفترة طويلة، قبل السيادة الإسلامية على فلسطين وبعدها، آخر محطة لقوافل قريش القادمة من اليمن، والحجاز، إلى شاطئ البحر المتوسط في غزة. وفيها توفى ودفن السيد هاشم بن عبد مناف \_ جد الرسول ﷺ، ولا يزال قبره معروفًا، وأقيم عليه مسجد لا يزال عامرًا حتى اليوم. ولهذا يطلق عليها أحيانًا اسم (غزة هاشم).

وكانت قاعدة لعمرو بن العاص قبل زحفه إلى مصر. وكانت غزة هى القاعدة التى ركنت إليها جيوش الأيوبيين: الملك الصالح إسماعيل، والناصر داود، ملوك دمشق، وحماه، وحمص، وحلفائهم الخوارزميين. وكان ركن الدين بيبرس يقود جيش السلطان الملك الصالح؛ حيث دارت فى تشرين الأول بينهم وبين جيوش الفرنجة معركة ضارية عام ٢٤٦هـ (١٢٤٤م)، وكانت هذه المعركة أقسى كارثة حلت بالصليبين، عقب معركة حطين (١١٨٧م ـ ١٩٨٤هـ) على أرض فلسطين؛ حتى سماها مؤرخو الفرنجة: معركة حطين الثانية، قدر عدد قتلاهم فيها بنحو ثلاثين ألفًا، وسيق ثمانمائة من أسراهم إلى مصر.

وقد امتد حكم غزة أحيانًا شمالًا، وشرقًا، كما حدث تحت إمرة أحد أبنائها: قانصوة بن مساعد الغزاوى، فقد حكم عجلون والكرك، وعين أميرًا للحج الشامى، توفى فى غرة محرم سنة ١٠٠٠هـ الموافق ١٩ تشرين أول سنة ١٥٩١م، وتلاه ابنه أحمد، ثم حفيده حميدان بن أحمد ـ ولكنهما لم ينالا شهرة أبيهما ـ.

وفى غزة وقف الأتراك وقفة حازمة وتاريخية، لصد الزحف البريطانى على فلسطين، فى الحرب العالمية الأولى؛ إلى أن عثر الإنجليز على بعض الخونة (١)، الذين دلوهم على طريق يلتف من خلف مواقع الجيش التركى ـ الذى يدافع عن غزة ـ، فهزم الجيش التركى بالغدر والخيانة، هزيمة منكرة بتاريخ ١٩١٧/١١/٨م. وذكر أن قتلى الأتراك فيها بلغوا نحو عشرين ألف جندى، وفتحت الطريق أمام الإنجليز إلى القدس الشريف؛ فاحتلوه فى السابع عشر من ديسمبر عام ١٩١٧م، وربط الإنجليز غزة بالسكة الحديدية مع اللد، وحيفا، من جهة، ومع القنطرة، ومصر، من جهة أخرى؛ وأقاموا بقربها مطاراً صغيراً لا تزال أثاره قائمة حتى الآن.

وعلى أرض غزة عقد المجلس الفلسطيني ١/ ١٠/٥، وصدرت عنه قرارات؛ اعتبرت أكبر رد على تقسيم الوطن الفلسطيني. ورفضت بعض القوى العربية إنشاء دولة فلسطين، على ما بقى حرًا من أرض فلسطين؛ عا ألحق بالقضية الفلسطينية أفدح الأضرار التي نعاني من نتائجها وأصدائها حتى اليوم.

وقد أصدر المجلس الوطنى \_ المذكور \_ إعلان استقلال فلسطين \_ كلها \_ يوم ٢٨ ذى القعدة ١٣٦٧هـ \_ الموافق ١ تشرين الأول سنة ١٩٤٨؛ بحدودها الجغرافية المعروفة، استقلالاً تامًا، وإقامة دولة حرة ديمقراطية، ذات سيادة، يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم، وحقوقهم، وأصدر دستور فلسطين المؤقت الذي كان يتكون من ١٨ مادة.

وقرر المجلس أن تكون القدس عاصمة البلاد؛ على أن تستقر الحكومة مؤقتًا فى مدينة غزة، وأن يكون علم فلسطين: هو علم الثورة العربية الأصلى، بألوانه الثلاثة الأفقية، والمثلث الأحمر، (من دون نجوم).

أظلمت أيام غزة عندما انقطعت عن بيئتها الجغرافية منذ عام ١٩٤٨، وأصبح حوض وادى غزة، \_ الذى كانت مساحته نحو ٣٣٩٠ كيلو مترًا مربعًا \_، أرضًا محتلة، يقع هو ومنابعه ومياهه ضمن الاحتلال الإسرائيلي؛ وجف الوادى فانقطع عن الجريان صيفًا وشتاء، وانحصرت فيما عرف فيما بعد: بقطاع غزة، الذى يكتظ الآن بأكثر من مليون وربع ميلون لاجئ؛ واستولى اليهود على أجزاء كبيرة منه، ليتسنى لهم تقطيع أوصاله، بالغفلة والخيانة.

<sup>(</sup>١) إذا أردت أن تعرف أسماءهم فاسأل عنهم.

وفى عام ١٩٥٥ كانت غزة نقطة مضيئة فى المجابهة مع الهجوم الإسرائيلى، بثت الأمل فى نفوس الشعب الفلسطينى، بإمكانية العودة؛ بعد أن حاولت إسرائيل إقناع العالم كله بأن عودة الشعب الفلسطينى إلى مدنه، وقراه، هى أمر مستحيل.

وانطلق العمل الفدائى ليثبت ـ لأول مرة ـ منذ عام ١٩٤٨ أن بإمكانه أن يواجه وأن ينتقل إلى مرحلة اتخاذ القرار، والمواجهة، والهجوم، وإلحاق الخسائر بالعدو؛ ولكن عدوان ١٩٥٦ ـ الذى نُسِّقَ بين إنجلترا، وفرنسا، وإسرائيل، ونتائجه؛ قضت على هذا العمل المجيد، إلى أن قامت ثورة فلسطين المباركة ـ ثورة فتح ـ سنة ١٩٦٥.

وخلال هذه الحقب من التاريخ ظهر في غزة عشرات: من العلماء، والشعراء، والأدباء، والفقهاء (۱)؛ وظهر الكثير من المصنفات، وهي على كثرتها وتنوع موضوعاتها وأهميتها لم تحظ بمثل هذا المؤلف القيم \_ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة \_: الذي ألفه الشيخ عثمان الطباع (رحمه الله) والذي يتألق فيه الشيخ عثمان \_ مؤلف هذا الكتاب \_، وهو علم من أعلام الفقه ، والفضل . أوقف معظم حياته على العلم ، والفقه في الدين، وألف هذا الكتاب بجهد فذ، ندر أن يتاح لمثله \_ إلا للرجال العلماء أصحاب الرسالات \_.

ونأمل أن يقف هذا الكتاب ويأخذ مكانه الطبيعى؛ وليسد ثغرة فى التاريخ، كالتى ملأها كتاب: الأنس الجليل فى تاريخ القدس والخليل (الذى اهتم بتاريخ صلاح الدين الأيوبى بطل الحروب الصليبية).

أدعو الله \_ تعالى \_ أن يهيئ لهذا الكتاب ما يستحق من قبول وتقدير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ويقف في مقدمتهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله ـ.

## حلم تحقق

#### بقلم المهندس/ غسان محمود الوحيدى

وأخيراً . . . ها هو "إتحاف الأعزة" يرى النور بعدما ثوى عقوداً فى زاوية الغياب ، وقد نفض غبار الزمن عن نفسه ليتبوأ مكانه المناسب ومنزلته اللائقة ، وحق له ذلك فهو أول كتاب عربى ـ فيما نعلم ـ يبحث فى تاريخ غزة ولشموله فى موضوعاته ولتعمقه فى البحث والاستقصاء .

وحق لغزة هاشم أن تشمخ بين المدن تيها بهذا السفر الخالد الذى وضعه الشيخ عثمان الطباع بعدما بحث فى بطون الكتب والمخطوطات ، وتعمق فى جذور المدينة العريقة فى وقت نضبت فيه المعارف عن غزة وعزت المصادر التى يبحث فى تاريخها ، ولكنه راح يفتش وينقب فى مكتبات الأسر الغزية وحججها والمكتبات العربية حتى أتت جهوده بثمارها ، وأكرم بها من ثمار جاءت تحفة للأنام فحق أن يسمى 'إتحاف الأعزة فى تاريخ غزة وقد جاء فى جزئين .

ولقد كان هذا الكتاب أشبه بالجندى المجهول في ميدان تاريخ غزة فكم أفاد منه مؤلفون تصدوا لكتابة تاريخ المدينة ، ولعل أول من رجع إليه هو عارف العارف عندما وضع كتابه "تاريخ بير السبع وقبائلها" . ومرة أخرى عندما وضع كتابه "تاريخ غزة" حتى أنه أهدى الشيخ نسخة من كتابه مشفوعة بهذه الكلمة (أهدى هذا الكتاب لمن له الفضل فيه).

وبعد ذلك توالت الكتب التى انتفعت من "إتحاف الأعزة" المخطوط ، ولا عجب فما من كتاب صدر عن غزة إلا وكان فرعاً يتغذى من جذور "إتحاف الأعزة" الضاربة في أعماق التاريخ . ومن أراد أن يؤرخ لأهل غزة وسكانها فلا بد أن يرجع لإتحاف الأعزة في الجزء الثاني منه ، لأنه حوى ثروة هامة من المعلومات عن عائلات غزة وأعلامها وعلمائها ، وكم من مؤلف اعتمد عليه في ترجمته لعلماء غزة هاشم ، بل لقد كان للكتاب نصيب الأسد فيما نقل عنه من تراجم لعلماء غزة في سياق التراجم العامة لأعلام فلسطين .

وكأن حاله كما قال عروه بن الورد :

شيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد

أقسم جسمى في جسوم كثيرة

ولا عجب فتلك طبيعة العلماء الصادقين الذين يبتغون نشر العلم ولا شيء غير العلم ، زاهدة نفوسهم في الدعاية بعيدة وجوههم عن المديح والإطراء .

وإن تقديرنا لجهد الشيخ الطباع وفضله لا يقلل من كتب الآخرين وجهودهم فى رصد تاريخ المدينة العريق لما تمثله من لبنات صالحة فى صرح المدينة الشامخ كما إن تاريخ المدينة أى مدينة إنما يمر فى أطوار متعددة . . . ولا بد من رصد كل طور من أطوراها ، فالتاريخ حركة دائمة متجددة تسترعى جهد المؤرخين فى دراستها على مر الزمان وتعاقب الأيام .

وتعدد الدراسات وتنوعها إنما يعكس مدى تجدد شباب المدينة ، ويوم أن يجمع المؤرخون على ثبات تاريخ مدينة ما ، إنما يدل ذلك على موتها وتلاشيها من ميدان التاريخ .

غزة . . . هذه المدينة العريقة التي تفخر بمولد الإمام الشافعي في أحضانها ، وهي التي رفدت الإسلام بهذا الإمام الجليل وبعلماء جهابذة وشهداء بررة .

غزة . . . هذه المدينة العريقة التي دفن بها هاشم بن عبد مناف جد الرسول محمد عَلَيْكُم، فانتسبت له وسميت غزة هاشم وقد ذكرها الشاعر القديم بقوله :

وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفى الرياح عليه عند غزات إنها لمدينة جديرة بهذا الكتاب القيم .

وغزة هذه المدينة الحافلة بالتاريخ العاطر ، والزاخرة بالآثار الخالدة من مساجد وكنائس وقصور ومدارس وبيوت وغيرها جديرة بهذا الكتاب الرائع .

وإنه لمن حسن الطالع أن يتولى تحقيق هذا الكتاب ونشره الأخ الأستاذ / عبد اللطيف أبو هاشم الذى يعتبر خليفة الطباع فى مكتبة المسجد العمرى . فالجهد الذى بذله والعناء الذى لاقاه والسهر الذى سهره فى سبيل إتمام هذا الكتاب جهداً جباراً تنوء عن القيام به لجنة فكيف الأمر بفرد وحده ؟ . ذلك الجهد الذى لاحظته من أول يوم أطبقت فيه يداه على المخطوط كى يرى النور ويصبح فى أيدى الناس كتاباً مقروءاً .

فهنيئاً لمدينة غزة وأهلها الأعزة بصدور "إتحاف الأعزة" بثوب قشيب وحلة زاهية وهنيئاً للمتعطشين \_ أمثالي \_ بصدور هذا الكتاب .

وإنى على ثقة بأن يتلقاه المهتمون بالتاريخ والأدب بكل الفرح والتقدير ، وسينزل على نفوسهم كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمآى . وهنيئاً لكل مكتبة زينت صدرها بهذا العقد الفريد.

رحم الله المؤلف الشيخ الطباع . . . وشكر الله الباحث المحقق على جهده وعنائه في سبيل إخراج الكتاب عن أحسن وجه . وإنها لدعوة بهذه المناسبة لمن بحوزته مخطوطة نافعة أن يبادر ويعمل على نشرها بين الناس ، وأن لا يحرمهم خيرها ، حتى نسير في البناء الثقافي متلازماً مع البناء العمراني لترقى بغزة إلى مستوى يليق بها كمدينة عريقة لها مكانتها بين المدن ، على أمل أن يمتد الاهتمام ليشمل باقى المدن في أرجاء فلسطين العزيزة .

وفقنا الله لخدمة الوطن،،

غسان محمود الوحيدي غزة هاشم

### مقدمة المحقق

#### (الدراسة)

#### ١ ـ مدينة غزة وأهميتها التاريخية وأسماؤها المختلفة ومعانيها

إن مدينة غزة من أقدم مدن العالم، (ويقال: إنها رابع مدينة بنيت على وجه الأرض. . . لذلك قيل: مدينة غزة جمع غازى والغزى والغزاة \_ الرماة بالنشاب \_ ثم تحرفت إلى غزة)(١). (وهي بلدة كنعانية عربية، . . . وهناك أقوال قيلت عن معنى «غزة» ... والأرجح أنها بمعنى «قوى» و «مخازن» و «كنوز» و «ما يدخر»)(۲) (وهي مدينة شاطئية فيها قبر هاشم بن عبد مناف. وهي آخر مدينة في جند فلسطين قبل صحراء مصر، الجفار، جفار مصر، وفيها ولد محمد بن إدريس الشافعي المدفون في الفسطاط. . . وتمتاز بموقع خاص، فهي قريبة من الصحراء ومن البحر، وهي واقعة على أم الطريق إلى مصر، وفيها مسجد جيد. قال عنها الجغرافيون أنها واقعة في الإقليم الرابع على خط طول ٥٠، ٥٤ درجة وعرض ٣٢ وحدد أبو الفدا طولها بخط ٥٦. وقد دعيت المدينة «غزة هاشم» الذي توفي عن ٢٠ أو ٢٥ عامًا. وقد أنجبت رجالاً اشتهروا في الإسلام أمثال الشافعي وغيره. وكان أبو الفدا أول من وصفها بشكل علمي، فهي بعيدة عن البحر، تفصلها كثبان رملية. في المدينة حصن صغير وقليل من أشجار النخيل لكن كرومها خصبة. وكانت أيام ابن بطوطة عامرة... مساجدها كثيرة وهي محصنة، وتغص بالمصلين) (٣). (وهذه المدينة اسمها محفور في ذاكرة التاريخ، وجدت مع وجود الزمان، وعانت أهوال كل قتال. . . كان لها في كل عهد قصة، وفي كل معركة تضحيات وشهداء، ومع كل حاكم حكاية... كم دانت لفاتح! وكم استعصت على جبار. . . ولكنها في كل خال لم تكن ترضى إلا أن تكون حديث الدنيا وقلب الأحداث. . فما اقتتل جيشان إلا اكتوت بنار قتالهما، وما تنازع خصمان إلا حاول كل منهما أن يخضعها لسلطانه، فهي واقعة في الوسط بين قارتين وبين

<sup>(</sup>۱) راجع: إتحاف الأعزة في تاريخ غزة للشيخ عثمان الطباع الغزى (-1/6) (النسخة المسودة). وراجع النسخة المطبوعة (-1/6) (-1/6) (غزة وحدودها).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب غزة هاشم: سعيد عاشور. بيروت: المكتب الإسلامي. ط١، ١٩٨٨م، ص٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: جندا فلسطين والأردن في الأدب الجغرافي الإسلامي «شكرى عراف. كفر قرع: دار الشفق. (د. ت. ن) ص ٢١٠ ـ ٢١١.

حضارتين. . طريق للفاتحين، وأول سلم للصاعدين الغالبين وآخر درجات المنهزمين الفارين تاريخها مجيد وسجلها حافل، وحاضرها جهاد وتضحيات، عانت وما زالت تعانى من غدر الأعداء وعجز الأصدقاء، ولكنها \_ وفي كل مرة تنتصر.. تنتصر بالرجال الذين أنجبتهم أرضها. رجال عظماء. وأبطال أشداء. . . • (١) وقد اختزل تاريخها الشاعر المجيد ناهض منير الريس في قصيدته «غزة» فقال:

بَرَزَتْ لهم والنـار سيـلٌ جــائحُ ﴿ ونساؤُها خلف الرجـال تكـافحُ وكــذا على أبواب غزةَ ينحنى هامُ الطغـاة ولا يمرَّ الفـاتحُ فيَجنُّ ساكنُها بها والنازحُ لحمى أنا مرٌ وبحرى مالح نارٌ على المنطار حاشا تُخمـد من ألف ألف حجُرها يتوقَّدُ ما جرّب الغازي صواعق حربها إلا تمنّي لـو يغــور ويشردُ

أرض اليمام تفوح بياراتها ما رامها الأعـداء إلا ردَّدت:

سواعدهم من صخر وقلوبهم من حديد ومن أعظم صفاتهم الشجاعة والصبر على المكاره، والنفور من الذل وإباء الضيم، ولعلهم ورثوا هذه الصفات عن آبائهم، بسبب كثرة الحروب التي ألمت بديارهم، على مر الأحقاب. . . ويقال إنهم هم الذين خاف بنو إسرائيل بأسهم فقالوا: ﴿إِنْ فِيهَا قُومًا جِبَارِينَ...﴾. ولم يستطيعوا دخول الأرض المقدسة بعد ذلك إلا في هذا الزمان البائس)(٢). فروح الصمود والمقاومة في هذه المدينة قديمٌ قدم التاريخ كما دلل على ذلك الدكتور "هنريش ليغل" من سويسرا حيث كتب بحثاً بعنوان "روح المقاومة القديمة في غزة" قال فيه: "إن روح المقاومة ليست وليدة العصر الحالى في هذه المدينة ولكنها سلسلة متداخلة الحلقات، فهذه المدينة (غزة) تملك وثائق مكتوبة تعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وما بعده، ومن هذه الوثائق ما يبين ما قام به "بوليبوس" (٢٠٢ ـ ١٢٠ ق. م) وهو من ملوك سوريا السلوقيين، قام باجتياح مدينة غزة وأشاد بسكانها وتكاتف أهلها وروح الشجاعة التي يتحلون بها وكيف أنهم قاوموا الغزو الفارسي، وكيف وقفوا في وجه الإسكندر. ويصف "إيرنانوس" (٩٥ \_ ١٧٥ م) في كتابه تاريخ غزوات الإسكندر يصف حصار الإسكندر لغزة واجتياحها (٣٣٢ ق.م) وكيف أنه عندما أراد غزو مصر بعد احتلال صور وخضوع باقى فلسطين وقف حاكم غزة مستعيناً بقوة من البدو في وجه الإسكندر الذي أصيب وهو يحاول اقتحام المدينة ولكنه تمكن في النهاية بعد ثلاث محاولات من الوصول إلى المدينة ولكن

<sup>(</sup>١) انظر: غزة هاشم: سعيد عاشور. بيروت: دار الضياء للنشر والتوزيع. ط١، ١٩٨٨، ص٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٦.

الرجال ظلوا يحاربون حتى النهاية وقد دعى الإسكندر النساء والأطفال كعبيد واعتبر غزة من المدن الحربية وأسكن فيها أفراداً من القبائل المجاورة لها. ويقول المؤرخ اليهودى أفلافيوس يوسفيوس" (٣٧ ـ ١٠٠ م) الذى وصف فى كتابه الآثار اليهودية القديمة حصار الملك اليهودى الإسكندر "جافيوس" (١٠٢ ـ ٦٧ ق.م) لغزة بعد مائة عام ق.م بقليل وتدميرها وكيف أن الإسكندر حاصر غزة بعد أن علم أن بطليموس انسحب من غزة إلى قبرص وغادرت والدته كليوباترا المدينة إلى مصر وحاول قائد غزة مهاجمة اليهود لكنه فشل فاستسلم ولكن سكان المدينة دافعوا عن أنفسهم حتى النهاية" (١٠).

ويجدر بنا أن نذكر أن: «غزة كانت إحدى المدن التي تدرس فيها آداب اليونان وثقافتهم، والمشهور أن مدارسها في القرون الأولى للميلاد كانت أحسن مدارس في تعليم الفلسفة والبلاغة والخطابة حتى قيل: إنه كان يقصدها طلاب من بلاد اليونان للتعلم فيها». ثم في العصر الإسلامي كان الجامع العمرى المعهد الأكبر للعلم والثقافة فيها. حيث كان يلقى فيه دروس العلم من قبل الأثمة والأعلام.

#### • موقعها الجغرافي (١):

تقع غزة على حافة الأراضى الخصبة، العذبة المياه التى تأتى مباشرة بعد برية سيناء، وعليه فهى المحطة الطبيعية لكل من الآتين من مصر ووجهتهم الشام، كما وإنها المحطة الأخيرة لكل قادم من الشام ووجهته مصر مما جعلها مجمعًا للقوافل التجارية وغيرها قبل دخول البادية. ففيها يستكملون ما يلزمهم قبل المرور بالصحراء القاحلة التى ستعترضهم في طريقهم إلى مصر. هذا ولما كانت غزة مرسى الصحراء أصبحت أيضًا مراكزًا للبدو الذين يأتون إليها من مئات الأميال لشراء ما يلزمهم من ملبوس وسلاح وفخار وغيرها. وهذا الموقع أكسبها أهمية خاصة كممر حيوى بين مصر وبلاد الشام.

ولموقع غزة التجارى ـ لوقوعها فى نهاية طريق القوافل العربية الآتية من الجنوب ـ أهمية كبيرة كان لها أكبر الأثر فى ثرائها ورخائها، كما كانت تبعث بخيرات بلاد العرب والهند وغيرها من المدن الواقعة على الطريق بين مصر والعراق، الشىء الكثير من المآسى والفواجع من جراء الحروب التى قامت بين فراعنة مصر وأهل العراق والآشوريين

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب: "فلسطين أرض وحضارة" (ص ١٤٥ ـ ١٤٨) للدكتور محمود شاهين: طرابلس. ط١، ١٩٨٥.

 <sup>(</sup>۲) بصدد أهمية غزة وموقعها الجغرافية انظر: البحث القيم الذى كتبه الأستاذ/ (رائد صالحة) بعنوان «جغرافية غزة» وهو رسالة نال بها كاتبها درجة الماجستير وهو يعمل محاضراً فى قسم الجغرافية فى الجامعة الإسلامية.

والبابليين، ثم البطالمة والسلوقين من خلفاء الإسكندر(۱). وعلاقة غزة مع العرب قديمة منذ أقدم الأزمنة... وكان الروم يقيمون فيها سوقًا في موسم معلوم وكانت قريش في الجاهلية تحضره... وقبل أن يفتح المسلمون غزة كان العرب يكثرون من التردد عليها للتجارة فقد نزلها أمية بن أبي الصلت الثقفي، وتوفى بها «هاشم بن عبد مناف» الجد الثاني للرسول على وما زال قبره إلى الآن ونسبت إليه دعيت «غزة هاشم». كما أن والد النبي «عبد الله» كان قد نزل غزة للتجارة ولما عاد منها إلى الحجاز مرض في طريقه إلى المدينة المنورة، فمات بها. وأما عمر بن الخطاب فقد كسب مكاسب حسنة من تجارته في غزة. حيث كان يعمل مبرطسًا.

ولما وصل كتاب الرسول إلى الإمبراطور هرقل الذى يدعوه فيه إلى الإسلام، نادى الإمبراطور صاحب شرطته وأمره أن يبحث له فى سوريا عن حجازى من قوم محمد. فوجد صاحب الشرطة «أبا سفيان بن حرب» ونفراً من تجار قريش فى غزة أتو للتجارة فأخذهم منها وأرسلهم إلى هرقل فى القدس، وقصة الحديث الذى جرى بين هرقل وبينهم مشهور فى صحيح البخارى ١/٤ \_ ٦، وفى كتاب الأغانى ٦/ ٣٤٥ وما بعدها.

وفى غزوة بدر ٢٧ رمضان ٢هـ الموافق ١٦ آذار سنة ٢٢٤م هاجم المسلمون قافلة تجارية عظيمة لقريش كانت عائدة من غزة، فيها ألف بعير ومعها من المال خمسون ألف دينار (٢٠).

#### \* \* \*

#### ٢ ـ مدينة غزة والجغرافيون المسلمون،

أشار الرحالة المسلمون إلى مدينة غزة فى رحلاتهم (٣) وبينوا مركزها وذكروا القرى التى كانت تابعة لها، وذكروا أنها كانت نيابة فى العهد المملوكى، وكانت هذه النيابة مهمة جدًا لمركزها المتميز بين مراكز البريد والحمام الزاجل ونقل الثلج والمناور، ما بين مصر والشام (٤). حيث موقع هذه المدينة فى الجهة الغربية من بلاد الشام، حيث تطل على البحر المتوسط، وهذا الموقع أكسبها أهميتها كموقع حيوى و (استراتيجي).

<sup>(</sup>۱) بلادنا فلسطين: مصطفى مراد الدباغ، كفر قرع: دار الشفق. ط۲، ۱۹۸۸م. (م۱ \_ القسم الثاني: ص٣٥ \_ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بصدد الرحالة الذين ذكروها حسب الترتيب التأريخي انظر: "بلدانية فلسطين العربية" لمرمرجي الدمونيكي (حرف الغين).

<sup>(</sup>٤) انظر: نيابة غزة في العهد المملوكي لمحمود على عطا الله (ص ١٨) بتصرف.

#### • تقسيماتها الإدارية،

"قسم المماليك بلاد الشام إلى عدة نيابات تسهيلاً لإدارتها فكانت غزة من بين تلك النيابات، وكان أول ظهور لها كنيابة في القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادي سنة (١٧١هـ، ١٣١١م). أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وفي هذا الصدد يقول المؤرخ ابن تغرى بردى في "النجوم الزاهرة" أثناء تعداده لمآثر السلطان الناصر محمد بن قلاوون: "... حتى أن مدينة غزة هو الذي مصرها، وجعلها على هذه الهيئة، وكانت قبل ذلك كآحاد قرى البلاد الشامية، وجعل لها نائبًا سمى بملك الأمراء، ولم تكن قبل ذلك إلا ضيعة من ضياع الرملة(١).

وتفيدنا النقوش المثبتة على جدران المساجد الأثرية والمنشآت العمرانية الأخرى من دينية ومدنية، أن هذه المدينة كانت بمثابة (مملكة). وهذا واضح في النقوش الموجودة إلى الآن على جدران الجامع العمرى الكبير وجامع شهاب الدين بن عثمان (٢) ولذلك فلا غرو إذا قلنا أن تاريخ هذه المدينة قد برز بصورة واضحة في العهد المملوكي حيث أنشأوا فيها المنشآت العمرانية الكبيرة بأقسامها المختلفة الدينية كالمساجد والتكايا والزوايا والمدنية التي تمثلت في الأسواق والمعاهد والمدارس والبيمارستانات والحمامات والخانات. . إلخ.

وكما وصفها المؤرخون بالنيابة، وصفوها أيضًا بـ «المملكة الغزية» في مقابل النيابة وقد قيل عنها أنها «دهليز الملك» أى الطريق المؤدية إلى التملك والسيطرة. وهي تدل على مدى موقعها الاستراتيجي بالنسبة للفاتحين. كان يتبع هذه المدينة كثير من المدن والقرى (٣).

ولعبت غزة دوراً هاماً إبان الحكم العثماني وكانت في معظم الأوقات «صنجقًا، أو لواء، في ولاية الشام<sup>(٤)</sup> وألحقت لفترة قصيرة بولاية صيدا، وكذلك بمتصرفية ثم ولاية القدس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (ص ٦٤) بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) انظر عن هذه النقوش في: كتاب المساجد الأثرية في مدينة غزة (ص ۲۹ ـ ۳٦) و (ص ۸۱ ـ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: إتحاف الأعزة جـ ٢، ص ٣٢٣ ـ ٣٣٥ (غزة وما يتبعها من المدن والقرى).

<sup>(</sup>٤) انظر: إتحاف الأعزة جد ١، ص، التقسيمات الإدارية.

# ٣- لحة عن مدينة غزة وموقعها منذ الغزو الصليبي وحتى أواخر العهد المملوكي:

اتخذ الإفرنج مدينة غزة قاعدة لصد غارات الفاطميين التي كانت تشكل خطراً على الوجود الصليبي في بلاد الشام(١) ويشكل مسجد النصر في بيت حانون تجسيدًا لنصر المسلمين على الصليبين، «حيث جرت فيها وقائع حربية وحصلت بنواحيها معارك دموية لأنها باب «غزة» من الجهة الشمالية وذكر ياقوت في معجم الأدباء: أن أسامة وهو أبو المظفر الكناني الكلبي «الملقب بمؤيد الدولة» استشهد على باب «غزة» في شهر رمضان سنة ٥٤٥هـ، في حرب الفرنج ـ لعنهم الله ـ وكانت تقطر به فرسه على باب غزة واستعلى الفرنج على أصحابه فانكشفوا عنه، وبقى في المعركة فقتل ـ رحمه الله ـ أ. هـ الافرنج عندها وقعة كبيرة انتصر فيها المسلمون على الأفرنج فأسس المجاهدون الأبطال مسجدًا شكرًا لله على النصر والظفر تذكارًا لمن استشهد منهم ودفن بتلك الساحة التي عنده، وقد دئر وتجدد ومنقوش على بابه بعد البسملة وآية ﴿إنما يعمر مساجد الله ﴾ أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك الأمير الاسفهسلار الأجل الكبير الغازي المجاهد المرابط شمس الدين سنقر «المماثل للركاب الملكي الكاملي العادلي عند كسرة الأفرنج \_ خذلهم الله \_ في بيت حانون \_ يوم الأحد النصف من ربيع الآخر ٦٣٧هـ. وسماه مسجد النصر(٢) ويتحدث الطباع بحدة وأسى عن مصير هذا المسجد فيقول: «. . . وعنده (أي المسجد) من استشهد من أصحابه (أسامة بن منقذ) \_ في الوقعة . . . وكان ذلك في أواخر أيام «أبي بكر سيف الدين» الملقب بالملك العادل الأصغر المتوفي بمصر ٦٣٧هـ، وهو ابن الملك الكامل المتوفى بدمشق سنة ٦٣٥هـ.

- ووقف على المسجد لإقامة الشعائر فيه أرضًا كبيرة ضبطتها المعارف، وتعطلت شعائره وأشرف على الخراب مع أنه لا يوجد في هذه القرية غيره؛ وهو المحل الأثرى التاريخي الذي يجب المحافظة عليه والعناية به وإقامة الشعائر الدينية تنفيذًا لرغائب المؤسس الموقف والمجاهد الكبير، بل والتحرى على قبور أولئك الشهداء الأبرار الذين دفنوا بجواره، تذكارًا لمن تخضبت الأرض بدمائهم، ودافعوا عن الوطن العزيز بأنفسهم وأموالهم، حتى استشهدوا في هذا السبيل»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف الأعزة جـ ١، ص ٢١١، فصل الحروب الصليبية والأسباب الحاملة عليها.

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف الأعزة جـ ٢، ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٧٦.

وهكذا واصل الأيوبيون أيضًا جهادهم ضد الافرنج لاسترجاع مدينة غزة، وذلك بعد أن تمكن صلاح الدين من هزيمة الصليبيين في حطين واستعاد جميع مواقعهم بما فيها غزة وتبوأت غزة موقعها أيضًا إبان العهد المملوكي واكتسبت موقعًا خاصًا بين نيابات الشام. وكانت غزة محط أنظارهم فلهم فيها المآثر العمرانية وتمثل ذلك بزيادات العمران في الجامع العمري الكبير وهذا واضح من خلال النقوش الموجودة على الباب القبلي للجامع. والقيم المعمارية في الزيادة واضحة. حيث يستطيع الرائي أن يفرق بين العمارة الإسلامية وبين العمارة البيزنطية. وهذه الزيادة حصلت في عهد الناصر محمد. وأنشأ فيها الظاهر بيبرس المكتبة المعروفة قديمًا بمكتبة الظاهر، كما أنشأ فيه البيمارستانات والمدارس، وذلك ردًا على صنيع أهل غزة الذين قاموا بتطبيب زوجته آنذاك.

وأغلب الظن أن هؤلاء الأطباء كانوا من عائلة «الريس» التي كانت قديمًا تعرف به «الهليس» وأطلق عليها هذا الاسم نظرًا لتقدمهم في علم الطب(١).

ولا غرو في ذلك فقد امتازت هذه المدينة بظهور العديد من العلماء والفقهاء والأدباء، منهم الشاعر الكبير أبو إسحاق الغزى الإشهبى الكلبى الذى انقرضت عائلته كباقى العائلات التى انقرضت أثناء الحروب الصليبية، هذا الشاعر الذى قيل عن شعره: إنه يفوق شعر المتنبى (٢)، وظهر فيها الشاعر الصوفى الكبير القطب العارف بالله «ابن وقاعة الغزى» الذى نظم قصيدة فى الأرض وما احتوت عليه فى ٧٧٧ [سبعة آلاف وسبعمائة وسبعون بيتًا]. وله ديوان شعر لطيف فيه جملة من أشعاره (٣). وهناك الكثير من النوابغ الذين لا يتسع المقام لذكرهم من أدباء وفقهاء وشعراء ورجال إدارة وسياسة. وقفنا عند الكثير منهم فى قراءتنا لجزء التراجم من الإتحاف. فهناك الكثير من المحطات التى تستوقف الباحث والقارئ والدارس وهى بحاجة إلى دراسات معمقة من حيث الناحية الادبية والعلمية. وهناك أسماء لعدة أعلام من عائلات كثيرة نبغوا فى هذه المدينة منهم ثمانية وعشرون عالمًا وفقيهًا من عائلة النخال، وعدة أطباء حذاق ماهرين من آل الريس، وجملة من الفقهاء والأدباء من عائلة التمرتاشى الغزى، التى انقرضت من الناحية الاجتماعية إلا أن أثرها العلمى باق إلى اليوم (١٤).

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف جه ٣، ص ١٨٥، قسم العائلات الأنساب.

<sup>(</sup>٢) انظر: إتحاف الأعزة جـ٤، ص (١٢ ـ ١٨)، ترجمة أبى إسحاق الغزى. وانظر تعليقات المحقق بهذا الصدد في نفس الصفحات في الهامش.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ٢٦ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: إتحاف جـ ٤، ص ٨٦ ـ ١٠٢.

ولعبت غزة أيضًا نفس الدور في العهد العثماني واشتهرت في غزة في النصف الثاني من القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر، أسرة الأمير أبي شاهين التي برز فيها ابناه بهرام ورضوان، واشتهر كذلك ابن هذا الأخير: أحمد الذي توفي في ١٥/١٠/ ١٦٠٦م، وعين هؤلاء الأفراد حكامًا على صنجق غزة، وشغل بعضهم حكم ولاية اليمن ومصر، كما عهد إليهم بإمارة الحج الشامي لسنوات عديدة واشتهر من مماليك هذه الأسرة الأمير "فروخ بن عبد الله"، الذي حكم صنجقي نابلس والقدس، وعين أميرًا للحج الشامي في الربع الأول من القرن السابع عشر. وبرز من أبناء غزة في القرن الثامن عشر، حسين باشا ابن مكى الذي عين صنجقًا عليها وكانت تابعة لولاية الشام، ثم نقل واليًا على دمشق في عام ١٧٥٧، خلفًا لأسعد باشا العظم، واعتبره المؤرخ الدمشقى «ميخائيل بريك» من ثاني طائفة أولاد العرب الذين صاروا وزراء في بلادنا. وكانت الطائفة الأولى «آل العظمة» واشتهرت غزة بمرور قافلة الحج الشامي فيها، في بعض الأحيان، أثناء عودتها من الحجاز، لتحاشى هجمات البدو، أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في أعقاب هذه الهجمات. وعرف الطريق الذي سلكته القافلة عبر غزة، بالطريق «الغزاوى» متميزًا له عن الطريق الرئيس المعروف بالطريق السلطاني وذكر أن من أراد اللحاق من الحجاج الشاميين بقافلة الحج المصرى، التي كانت تمر بالعقبة كان يمر بغزة في طريقه إلى العقبة. وأفادت غزة كذلك من وقوعها على الطريق التجاري الذي يربط بين بلاد الشام ومصر»(١). وبهذا القدر نستطيع أن نأخذ فكرة ولو بشكل عام عن تاريخ هذه المدينة وعن أهمية موقعها على مدار التاريخ. وفي كل فترة يلزم دراسات متخصصة ومعمقة حول هذا الموضوع. لذلك فأنا أتمنى أن تخرج دراسة علمية رصينة عن تاريخ غزة في العصور القديمة وبالذات «التاريخ المصرى القديم» ويكون الاعتماد على الوثائق والبرديات والإحاطة بما جاء في رسائل تل العمارنة، تلك الوثائق الضاربة في القدم. وفي المقابل أتمنى أن يتم عمل دراسة موسعة حول تاريخ غزة في العهد العثماني وبالذات العهد الأخير منه، لما له من اتصال وثيق بتاريخنا المعاصر الذي نعيشه يومًا بيوم وساعة بساعة. ولا أنكر أنني قد أفدت من الدراسات التي سبقت والتي اطلعت عليها سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة وهي حسب الترتيب التأريخي.

<sup>(</sup>۱) انظر: غزة دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من خلال الوثائق الشرعية (ص ٦٩) (١٢٧٣ ـ ا ١٢٧٧ هـ) = (١٨٥٧ ـ ١٨٥١م) للدكتر عبد الكريم رافق بحث مقدم إلى المؤتمر لتاريخ بلاد الشام المنعقد في الجامعة الأردنية.

# غزة في أواخر العهد العثماني وبداية الإنتداب البريطاني على فلسطين

لقد وقف الأتراك في غزة وقفة شامخة وحازمة (۱) وكان موقفهم تاريخيا يعد لهم في العصر الحديث . ولولا هزيمة الجيش التركى في غزة ، لما استطاع الانجليز دخول القدس الشريف واحتلاله سنة ١٩١٧ ، ومن ثم قاموا بربط غزة بالسكة الحديدية مع الله وحيفا ، من جهة و مع القنطرة ومصر من جهة أخرى ، وأقاموا بقربهامطارا ضخما صغيرا لا تزال آثاره قائمة حتى الآن وكما أشار الاستاذ / جرار القدوة في مقدمته ).

« بعد أن تم للإنجليز درء خطر الأتراك عن مصر وقناة السويس ، اعتزموا القيام بحركات واسعة النطاق لاحتلال فلسطين وكان ذلك بناء على قرار أصدرته وزارة الحرب البريطانية في بداية عام ١٩١٧ » . ثم بعد أن انسحب الاتراك من العريش في ٢٠ من كانون أول عام ١٩١٦ فاحتلها الانجليز في صبيحة اليوم التالي . وفي شباط عام ١٩١٧ وصلوا الى رفح . وفي ٨٢ شباط احتلوا خان يونس . ومن هناك أخذوا يستعدون للزحف على غزة . وقد انسحب الاتراك إليها ، وأخذوا يتأهبون للدفاع عنها دفاعا لاهوادة فيه .

حصن الأتراك مدينة غزة تحصينا كاملا من الساحل الى تل المنطار هذا بالإضافة إلى أشجار الصبر والتحصينات الطبيعية الأخرى ، وقد هجرها أهلها ، وانتشروا فى المدن والقرى المجاورة» (٢).

وقد تقرر الهجوم يوم ٢٥ آذار (مارس) على أن يتم الهجوم في مرحلتين : الأولى: تنجح في احتلال وادى عزة ، والثانية تقوم بتطويق المدينة وعزل حاميتها عن امكانية تلقى الامدادات من الشرق . أما القوة المهاجمة ، فلم تكن تقل عن ٢٠ ألف جندى .

ولقد خدم الخط وجده الأتراك هذه المرة ، اذ أن غلطة وقع فيها دوبل هى التى اضطرت جنوده إلى التراجع عن المناطق التى احتلوها فعلا من وادى غزة . وذلك أن كتيبة الصحراء ، وهى إحدى كتائبه المهاجمة ، تأخرت بضع ساعات قبل أن تنجز

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ عزة لعارف المعارف ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر الصابق ص ٢٢٣ - ٢٢٤ .

مهمتها ، فظن دوبل أن تنسحب قواته ويتراجع.

فاغتنم الأتراك هذه الفرصة ، وعززوا قواتهم فى ذلك الموقع . وبهذا انتهت المرحلة لأولى من الهجوم بتقهقر الإنجليز إلى المواقع التى بدأوا منها . أما خسائر المعركة فكانت ٤٠٠٠ من الإنجليز و٢٥٠٠ من الأتراك.

هذا من حيث احتلال الوادى ( وادى غزة ) . أما من حيث الإستيلاء على رابية المنطار ، فقد استطاعت كتيبة نيوزيلندية أن تقتحم التحصينات الطبيعية التركية هناك . لكن خبر سقوط الرابية لم يبلغ إلى دوبل إلا عن طريق القيادة فى القاهرة ، ولذلك جاء متأخرا ، وبعد أن كان قد أصدر أوامره بتراجع قواته . وهكذا كانت الحملة فشلا ذريعا للانجليز ، مع أن مورى أبرق إلى لندن بالنجاح ، وتسلم تهانى الملك ولويد جورج على انتصاره ! ليس هذا فحسب ، بل إن القيادة فى لندن طلبت اليه أن يغير خطته ، بحيث تتضمن الاستمرار فى الزحف على جنوب فلسطين ومن ثم احتلال القدس . وكانت القيادة فى ذلك متأثرة برغبات لويد جورج الشخصية أكثر من تأثرها بحقيقة الموقف الحربى لجيوشها.

بعد هذا الفشل قرر مورى أن يطلب إمدادات جيدة من القيادة ، فسارعت هذه الى توفير ما طلب وكانت تأمل أن ينال القائد نصرا فى الشرق يخفف به من الألم الذى سببه اندحارات جيوشها فى فرنسا.

وفى ١٧ نيسان ( ابريل ) أعاد مورى الكرة على غزة والوادى وكان ينوى اسقاط الموقعين فى ثلاثة أيام ، وعن طريق القيام بكماشة صاعقة . ففى اليوم الأول تفاجئ قواته مواقع الأتراك فى الوادى وتخندق هناك . وفى اليوم الثانى تقوم قوات تأتى عن طريق الساحل بتركيز القصف بالمدفعية على المنطار ومواقع الوادى معا . أما فى اليوم الثالث ، فتندفع كتائبه لاحتلال غزة بالسلاح الأبيض.

وقد وفرت له البحرية البريطانية والفرنسية بارجتين تقصفان المدينة من عرض البحر، كما كان يعتمد على ذخيرة كبيرة من قنابل الغاز قرر أن يستعملها عند الحاجة لكن كل هذه التقديرات كانت غير سليمة.

وبعد أن وصل الإنجليز الى أطراف الوادى فى ١٨ نيسان ( ابريل ) وهو اليوم الأول، وخندقوا هناك . لكنهم كانوا غير مزودين بالماء ، وفى مدى نار المدفعية التركية ، وضمن حدود منطقة الرمى بالبنادق . الا أن الأتراك لم يحركوا ساكنا . إنهم لم يقاموا تقدم العدو . وفى ١٩ ابريل صبت المدفعية الإنجليزية الثقيلة قذائفها على المنطار المشرف

على غزة ، وعلى جانبى الوادى حيث يقبع الأتواك . لكن مورى حيث حاول الهجوم فى ذلك المساء على أن مدفعيته لم تنجح إلا فى الحاق اضرار طفيفة بالتحصينات التركية، سواء فى المنطار أو موقع الوادى . ومع هذا أصدر أمره بالهجوم،

وحينذاك فتكت المدفعية الألمانية بقواته ، واصطادهم الرماة الأتراك من كل ناحية . هذا علاوة عن أن العطش شارك في إنهاكهم وتبديد طاقاتهم . وبعد الخسائر التي لحقت بالجيش البريطاني حيث ٦٤٠٠ قتيل في مقابل أقل من النصف في الجانب الآخر (الاتوراك) (٢٥٠٠) .

ولم يستطع الانجليز الاستيلاء على أى موقع تحصن فيه الأتراك. عند ذلك تأكد مورى من فشل هجومه الثانى فأصدر أوامره الى قواته بالبقاء فى مواقعها والدفاع عنها دون أن تحاول التقدم ياردة واحدة.

ولما أبلغت القيادة في لندن بهذه النتيجة تغيرت لهجتها، فطلبت من مورى مجرد المقاومة بشكل دفاعي فقط دون الزحف على العدو<sup>(1)</sup>. حيث كان الهدف إسقاط جنوبي فلسطين ومن ثم الوصول الى المدينة المقدسة. وبالفعل تم ذلك ولكن ليس بسبب الانتصار على الاتراك أو بسبب صمود البريطانيين أو أو... الخ. بل لسبب واحد هو خيانة شرذمة من العملاء والخونة قامت بالوشاية لجيش الانتداب عن مواقع الأتراك المتمركزين في أرض الرباط. فالتف الجيش البريطاني عليهم وكانت النتيجة مؤسفة جدا حيث قتل حوالي ٢٠٠٠٠ جندى تركى. ودمر جزءا من الجامع العمرى الكبير لمجرد الاشتباه بأن هناك كتيبة تركية متواجدة فيه. وأظن أن تلك الكتيبة كانت من الذين نجوا من التدمير والقتل لجأوا الى مكان آمن وهو الجامع العمرى إلا أنهم قد لاقوا حتفهم. ومعروف لدينا أنه نتيجة للقصف تهدم الجزء الشرقي منه والمنبر والمحراب والمأذنة العظيمة الشامخة التي بنيت في العهد المملوكي عصر العمارة والحضارة وتم تجديدها بواسطة المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين سنة ١٩٢٦م/ ١٩٤٥هـ (٢).

ولم يكن الجامع العمرى الذى طاله الخراب فقط . بل « اصاب عزة خراب كبير بسبب هذه المعارك التى دارت فيها وحولها . وفيه ضربت من قبل الأسطول الانجلييزى بحرا ومن الجيش برا. حتى تهدم ما بنوف على ثلثها ، وهجرها

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب الحرب العالمية الأولى ، ص ۲۸۲ – ۲۸۳ ) عرض مصور أعده وحققه على أوثق المصادر عمر الدمرلوي ، بيروت ، دار العلم للملايين.

<sup>(</sup>٢) انظر : المساجد الأثرية ( ص ٣٤ - ٣٥ ).

أهلها(۱)... وكما يقول الطباع « وبالذات عندما جعلها جمال باشا خطأ حربيا وأمر بإخلائها وترحيل جميع أهاليها في ظهر يومين ، ولو زحفاً على الركب ، وأن كل من تأخر منهم يصير حرقه وحرق داره وأمتعته ، وأرسلوا مناديا يعلم الناس بذلك ليلا ، فصار الناس في كرب وهم عظيم ، ... وتمنوا الموت من هول ما لاقوه وفظائع ما عاينوه ، فرحل جميع أهالي عزة بحالة تفطر الأكباد إلى القرى القريبة من غزة طمعاً في قرب عودتهم إليها ، وتركوا أكثر موجوداتهم وأثاثهم في دورهم ، فصارت العساكر تكسر الأبواب وتنهب مكا فيها ، ومن سوء تدبيرهم واجتهادهم على الهدم . بهمة لا يعتريها فتور لم يتركوا بيتاً إلا خربوه ، ولا جداراً فيه خشبة إلا لأجلها نقضوه ، ومن سوء تدبيرهم أنهم وضعوا معظم الجبخانة ( الكتيبة ) في بيت الجامع الكبير الأثرى ، فسلط العدو عليه القذائف حتى خربه ودمر منارته التي كانت لا نظير لها ، وانفجرت فسلط العدو عليه القذائف حتى خربه ودمر منارته التي كانت لا نظير لها ، وانفجرت الجنخانة فيه ، فقضت عليه (۱).

وهكذا نستطيع أن نتصور مدى فداحة الحرب العالمية الأولى وأثرها على هذه المدينة . وكما أسلفت نحن بحاجة الى دراسات موسعة حول هذه الفترات التاريخية وهى :

- ١ عزة أثناء الحرب العالمية الأولى .
- ٢ غزة أثناء الحرب العالمية الثانية والانتداب البريطاني .
  - ٣ غزة منذ سنة ١٩٤٨ حتى ١٩٦٧ .
    - ٤ غزة منذ سنة ١٩٦٧ ١٩٨٦ .

وهكذا وأهيب بالأخوة الدارسين إلى التوجه نحو دراسة هذه الفترات بأى صورة تحلو لهم طالما كان هناك نية لبحث أى موضوع كان . ولذلك قمت بإلقاء الضوء على بعض المصادر المهمة فى تاريخ هذه المدينة لألفت أنظار الباحثين والدارسين لها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ غرة المعارف ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف ١ : ( ص ٣١٧ - ٣١٨ ).

## مصادر مهمة تاريخ غزة

١ ـ كشف النقاب عن بعض من بنواحى غزة من الأعراب «الشيخ أحمد بسيسو» وهو مخطوط. وفيه معلومات نادرة عن الأعراب والقبائل البدوية وعلاقتهم بسكان غزة وفيه أيضًا تراجم للعلماء الذين كانوا في عهده. ثم ذكر عدة عائلات عريقة تحدث عنها.

٢ ـ دفتر جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ودفتر جمعة الهداية الإسلامية،
 ودفتر جمعية الإرشاد (مخطوط).

وجميعها بخط الشيخ عثمان الطباع. وفيها ما لا يوجد في غيرها من حيث المعلومات الهامة عن الحالة الدينية والثقافية في مدينة غزة في أواخر العهد العثماني وبداية الانتداب البريطاني.

٣ ـ أوراق الشيخ عثمان الطباع ومراسلاته أو قل: (أرشيفه الخاص). فقد أفدت منه
 كثيرًا.

٤ .. مؤلفات ورسائل وكتب الشيخ عثمان الطباع التى قام بتأليفها قبل كتاب «إتحاف الأعزة»، وعلى رأسها كتاب «خلاصة الأنساب الغزية» وكتاب «ثبت للطرق الصوفية»، وكتاب «السفينة الزاخرة بمحاسن الأشعار الفاخرة» فهو من أهم المصادر للتعرف على الحالة الأدبية للفترة التى عاش فيها الشيخ عثمان الطباع.

0 ـ كتاب «خلاصة تاريخ كنيسة أورشيلم الأرثوذكسية» لمؤلفيه شحاده خورى ونقولا خورى. وكتاب سليمان الغزى شاعر مسيحى ملكى. هذان الكتابان أفدت منهما في التعرف على تاريخ غزة في العهد المسيحى. أفدت أيضًا من المقالة القيمة التي كتبها لويس موصيل في مجلة المشرق<sup>(۱)</sup>. في التعرف على الآثار التي اندرست في المدينة.

٦ \_ كتاب المستشرق ماير عن غزة بعنوان:

The History Of Gaza City . Mayer. A. M.New York. 1966.

وبالذات الفصل الذي تناول فيه تاريخ المدينة في العصر الإسلامي.

٧ ـ كتاب «تاريخ غزة» العارف العارف، فهو بمثابة أطلس تاريخي لهذه المدينة. طبع

<sup>(</sup>۱) نشرت فى العدد الخامس فى آذار سنة ١٩٩٨م. وهى بعنوان: «آثار قديمة للنصرانية فى غزة وضواحيها» (ص ٢١٦ ـ ٢١٦).

سنة ١٩٤٣ في القدس، ويحتوى على ٣٥٥ صفحة.

٨ - كتاب «تاريخ غزة» نقد وتحليل للأستاذ حلمى أبى شعبان نشر سنة ١٩٤٣ وهو رد على مغالطات عارف العارف، واستعان فيه بمعلومات كثيرة من الشيخ عثمان الطباع. كما ذكر ذلك في صفحات الكتاب.

9 - «المظاهر العمرانية والحضارية لمدينة غزة منذ الفتح الإسلامي وحتى العهد المملوكي» للأستاذ أحمد الساعاتي. مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية. ونال بها درجة الماجستير من جامعة عين شمس (قسم التاريخ)، وفيها إضاءات واضحة حول المظاهر الحضارية والثقافية لمدينة غزة.

١٠ ـ نيابة غزة فى العهد المملوكى، لمحمود على عطا الله. (٤٢٢ص) نشر فى دار الأفاق الجديدة فى بيروت سنة ١٩٨٦ وقد غطت هذه الدراسة جميع النواحى الثقافية والحضارية والسياسية والإدارية للفترة المملوكية فى مدينة غزة.

۱۱ ـ «بلادنا فلسطين» لمصطفى مراد الدباغ. وبالذات المجلدين اللذين خص فيهما تاريخ هذه المدينة. (القسم الثاني).

۱۲ ـ أوراق ووثائق زودنى بها أبناء المدينة الذين لم يدخروا جهدًا في تقديم المستندات لى وهي على النحو التالي:

١ ـ أوراق عائلة «الريس» زودنى بها الأستاذ ناهض منير الريس ـ حفظه الله.

٢ ـ أوراق عائلة «سيسالم» زودنى بها الأخوان الفاضلان الأستاذ الدكتور عصام سيسالم، والأخ الأستاذ مازن سيسالم. وقد أفدت منهما فى التعرف على بعض النواحى التاريخية فى عهد عبد الله باشا فى أواخر العهد العثمانى.

٣ ـ أوراق «عائلة العلمي» زودني بها الأخ عبد اللطيف العلمي ـ حفظه الله.

٤ ـ وهناك الكثير من الوثائق والمراسلات التي أفدت منها بطريقة مباشرة وغير
 مباشرة.

ويبقى أنه من أهم المصادر لتاريخ هذه المدينة هو كتاب «إتحاف الأعزة». الذى نحن بصدده.

# ترجمة مؤلف الكتاب

## • مولده ونشأته ،

ولد عثمان أبو المحاسن بن السيد مصطفى حامد الطباع فى غزة هاشم (بفلسطين) سنة (١٣٠٠هـ) الموافق لسنة (١٨٨٢م)، وأتم دراسته الابتدائية فى مدارسها آنذاك، فحفظ القرآن الكريم وجوده، ودرس التوحيد، والحساب والعبادات، وكان متفوقاً على لداته فى دراسته الأولى، واتجه فى دراسته الدينية، وفق السادة الحنفية فى الجامع العمرى الكبير بغزة. وفى عام ١٩٠٠ يمم مصر لإكمال دراسته فى الجامع الأزهر، وحضر فيه دروس أكابر ذلك العصر، كالشيخ محمد السملوطى والشيخ أحمد الرفاعى (۱) والشيخ محمد بخيت (۲) والإمام محمد عبده (۳) \_ مفتى الديار المصرية والشيخ سليم البشرى (٤) وأخذ عنهم الكثير من مختلف العلوم .

## • ثقافته وعلمه ،

وبعد أن تمكن الشيخ الطباع من علوم اللغة، والدين ونال الإجازات فيها من مشيخة الأزهر الشريف. غادر مصر عائداً إلى غزة عام ١٩٠٢م، وشرع في التدريس، وإلقاء

- (۱) أحمد فريد الرفاعى (۱۳۷٦هـ= ۱۹۵۱م): كاتب مصرى، من المشتغلين بالأدب والتاريخ . تخرج بكلية الآداب بالقاهرة . وكتب مقالات في جريدة المؤيد وعين مديراً للصحافة والنشر. وصنف عدة كتب . انظر: معجم المؤلفين ١/ ٢٢٠ ، الأعلام ١/١٩٥.
- (۲) الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعى الحنفى (۱۲۷۱ ـ ١٣٥٤هـ= ٨٥٤ ـ ١٩٣٥م): ولد فى بلدة المطيعة من اعمال أسيوط . تعلم فى الأزهر، واشتغل بالتدريس فيه ثم انتقل للقضاء الشرعى سنة ١٢٩٧هـ . عين مفتياً للديار المصرية سنة ١٣٣٣ ـ ١٣٣٩هـ ـ (١٩١٤ ـ ١٩١١م). توفى بالقاهرة سنة ١٩٩٥ م . انظر: الاعلام ٦/ ٥٠، معجم المؤلفين ١٥٩/٣ .
- (٣) الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ ـ ١٣٢٣هـ= ١٨٤٩ ـ ١٩٠٥م) : محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني: مفتى الديار المصرية، ومن كبار رجال الاصلاح والتجديد في الإسلام. ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر ونشأ بمحلة نصر بالبحيرة) تعلم بالجامع الأحمدي بطنطأ ثم في الأزهر، عمل في التعليم وعمل بالصحافة، وتولى منصب القضاء ثم مفتياً للديار المصرية سنة ١٣١٧هـ، توفي بالإسكندرية ودفن بالقاهرة . انظر: الأعلام ٢٥٢/٦ .
- (٤) سليم البشرى (١٢٤٨ ـ ١٣٣٥هـ ـ ١٨٣٢ ـ ١٩١٧م): سليم بن أبى فراج بن سليم البشرى، المالكى، شيخ الأزهر . ولد فى محلة بشر من قرى البحيرة بمصر . وتوفى فى ذى الحجة سنة ١٣٣٥هـ . انظر: معجم المؤلفين ١٨١١/١ .

الخطب في مختلف جوامع غزة إلى أن أسند إليه التدريس في الجامع العمرى الكبير في عام ١٩٢١م (١)، ثم أسند إليه الخطابة فيه عام ١٩٣١م، ورأى الفقيد بنظره الثاقب أن غزة في حاجة ماسة إلى مكتبة عامة (٢)، فأخذ على نفسه أن يسد هذه الثغرة، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد حتى نجح في تأسيس مكتبة عامة خصها بغرفة فسيحة في الجامع العمرى الكبير وزودها بنحو ثلاثة آلاف كتاب (٢). وينتمى الشيخ الطباع إلى أسرة معروفة وعريقة في نفس الوقت . وقد تحدث عنها باسهاب بعد أن بين معنى الاسم واللقب (الطباع). حيث أنها كانت نتيجة المهنة والصنعة، والطباع هو من يطبع على السيف ونحوه ولها مرادفات كثيرة (١) ويسرد الطباع علينا كثيراً من أجداده في القرون الماضية أثناء حديثه عن تاريخ أسرته فيقول : " . . . والمعروف والمأثور والثابت المشهور رحل منها - أي (بغداد) - ونزل دمشق وتوطنها واشتهرت عائلته بها ثم سكن بعض ذريته قرية الديماس مدة، وهي تبعد عن دمشق نحو خمس ساعات وتملك بها فصارت عائلته تلقب بالطباع الديماسي، ثم بسبب الطوفان المشهور الذي حصل بدمشق وعم عائلته بعد الألف رحلت هذه العائلة من دمشق الديماس، وكانت تابعة لزملكا ثم عادت إلى دمشق " (٥).

وينقل الطباع عن بعض شيوخ عائلته فيقول: " وقد أخبرنى بعض شيوخ العائلة بدمشق أنه كان عندهم درج قديم يحتوى على فروع الشيخ عبد القادر، ورحلتهم من بلاد العراق وتفرقهم فى بلاد سوريا وقرى دمشق . . . . . وعمن ظهر بدمشق فى القرن الحادى عشر الشيخ " عثمان ابن السيد محمد الطباع الديماسى" وكان شيخ التجار بدمشق وشيخ القافلة والركب الدمشقى "وأمين الصرة الحجازية" وصار ذلك متسلسلا فى ذريته إلى أثناء القرن الثالث عشر، ولهم بهذه الوظائف السامية فرمانات سلطانية بالزعامة على قرية الديماس، وزملكا والكسوة والمزة وغيرها . والزعامة هى : "عبارة

<sup>(</sup>١) كان خطيباً في جامع ابن مروان بغزة قبل تعيينه خطيباً رسمياً للجامع العمري الكبير بغزة .

<sup>(</sup>٢) بصدد تأسيس مكتبة الجامع العمرى الكبير وجهود الشيخ عثمان الطباع. انظر إتحاف الأعزة ج٢/ص ١١٦ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: من أعلام الفكر والأدب في فلسطين (٣٧٢ ـ ٣٧٣) ليعقوب العودات. ط ٢، القدس، دار الإسراء ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٤) انظر: إتحاف (جـ٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر (ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

عن الإقطاعات السلطانية كما هو معروف قديماً وأول من عمل الصرة للحرمين الشريفين السلطان مراد خان وهي عبارة عن قدر معين من النقود يرسل سنوياً مع أمين الصرة الذي يتوجه مع محمل الحج إلى عرب الحج، وفقراء مكة والمدينة لكنها لم تكن بالقدر العظيم الذي بلغته بعد ذلك، ثم ظهر بعده في القرن الثاني عشر ابنه الشيخ محمد، ثم ابنه فخر التجار المعتبرين وصدر الرؤساء المعظمين العميد الوجيه والمقدم والرئيس النبيه المعظم السيد عبد الغني بن الشيخ محمد بن الشيخ عثمان بن السيد محمد الطباع الديماسي الدمشقي. وهو الجد الرابع الجامع لفروع هذه العائلة.... وتوفى في أواخر القرن الثاني عشر عن نحو تسعين سنة ودفن عند قبور آبائه وعائلته بتربة الباب الصغير بدمشق، وخلف ابنه بكرى الطباع والعلامة الفقيه والفهامة النبيه الشيخ محمد ابن السيد عبد الغني الطباع وقد اشتغل بتحصيل العلم وأخذ عن فضلاء أهل القرن الثاني عشر حتى نبغ وتقدم وشهد له أهل عصره وبعد وفاة والده تولى وظائفه واشتغل في ضياعه إلى أن توفاه الله تعالى بدمشق في أوائل القرن الثالث عشر وخلف أنجاله السيد حامد وهو الذي أتي لغزة في سنة ١٢٥٨ه.

# • سبب مجيء الأسرة إلى غزة والاستقرار بها:

يذكر الشيخ عثمان سبب مجىء السيد حامد الطباع جده إلى مدينة غزة وذلك بسبب الوظيفة التى تعين لها حيث كان ناظراً ومديراً لرسومات الجمرك 'بغزة' بسبب ضمانه لها، وتعهده بدفع مرتب للحكومة فى نظير تلك الرسوم التى يجمعها ويأخذها لنفسه، وكذلك كانت الإمارة والنيابة والقضاء فى البلاد العثمانية، وكانت هذه الوظيفة مهمة، ولها قيمتها لعلو مركزها، وجسام وارداتها بكثرة ورود قوافل التجارة المصرية، والشامية، والحلبية إليها، ولم تكن طريق البحر مفتوحة، ولا أسكلة يافا، فكانت 'غزة' صاحبة الفكر والعلم، فحضر إليها فى سنة (١٢٥٨هـ= ١٨٤٢م) ولم يحضر أحداً من عائلته ونسائه غير جارية له، وكان عمره وقتئذ يتجاوز الستين سنة، ولم يرزق ذرية من البنين، فحسن له أصحابه ومعارفه من كبراء المدينة، وفقيهها الكبير ' أحمد محيى الدين أفندى "(۱) بالتزوج، وقد أخذ من النساء ثلاثاً أو أربعاً رجاء أن يرزقه الله ذرية، وخطبوا له بنت الخليفة الصالح الشيخ إسماعيل اللبابيدى، وأمها من عائلة خمعت رؤساء هاشم الشرفا" وكان القسمة لها، فتزوجها ، وعمل لها وليمة حافلة جمعت رؤساء

<sup>(</sup>۱) السيد الحاج أحمد محيى الدين الحسيني الحنفي المفتى بغزة (۱۲۳۳ ـ ۱۲۹۵هـ/ ۱۸۰۸ ـ ۱۸۷۸م). انظر ترجمته بتوسع في الإتحاف جـ ٤/ ص ۲۵۲ ـ ۲۵۸.

"غزة " وأعيانها، وموظفيها، وحسب ما عرف عنه أنه كان عنده كتب ومجاميع ودواوين بخطه وكان له تعلق شديد بالأدب، والشعر، والتاريخ والفوائد، والطرائف، والنفائس، والغرائب، حسن الفكاهة، حلو المحادثة، معتدل القامة، يميل إلى الطول، أبيض اللون، يغلب الشيب على لحيته، حسن المنظر، وقور كريم مهاب جليل، وكان طلق اللسان حسن الخط، يعرف اللغة العربية والتركية والفارسية، وله عدة أسفار، عدا أسفاره التي كانت لبلاد احجاز، وسافر إلى الآستانة، وبلاد الروم مراراً وإلى حلب وبغداد، ومصر، وآخرها رحلته إلى غزة ولواء القدس، وصنف رحلته " لغزة " ذكر فيها الكثير من أهل ذلك العصر، وأقام بها نحو سنتين ولم يعجبه المقام بها لكثرة ما رأى فيها من الحسد، والفساد والشقاق، والخمول، والفقر والكسل، والفضول، مع قلة التمدن، والنظافة، وشدة الحر، والأقذار، والغبار، بالنسبة للبلاد، والمدن التي كان يقيم فيها . ولذلك قال فيها هذه الأبيات:

عجبت لمن له عقلٌ ویرضی
فما فیها سوی حر شدید
نعم تجدن فیها صبراً کثیراً
فیا من لُطف فینا شهیرٌ
وتعنی بالرجوع إلی دیاری

إقامته ولو يوماً بغزة وحماء كنار مستفزة بغير الصبر لا تجد المعزة تسكن ديننا تسكن بغزة ولو في قرية تسمى بمزة

... ثم قدم استقالته من هذه الوظيفة، وعدل عن ضمانها وعزم إلى الرجوع إلى وطنه فلم تسمح له الدولة بذلك، ونقلته إلى " نابلس " فتوجه إليها، وأقام بها نحو ستة أشهر، ثم استقال ورجع إلى دمشق، وذلك في حدود ١٢٦٠هـ، وبقى قاطناً بمنزله ملازماً للعبادة والذكر، والتلاوة إلى أن توفاه الله تعالى بعد صلاة العصر، وهو على سجادة الصلاة في ١٢٦٤هـ وقد جاوز السبعين سنة . وصلى عليه أخوه " الشيخ محمد بالجامع الأموى " ودفن بجوار قبور عائلته وأجداده بتربة الباب الصغير.

إذن استقرار جد المؤلف، ومن ثم أبيه كان هو بداية وجود هذه العائلة في مدينة غزة ولذلك يقول الشيخ عثمان عن عائلته: وبالجملة فهي عائلة كبيرة عريقة في البلاد العربية، وقد بارك الله في ذرية جدها الكبير المترجم حتى انتشرت في بلاد الشام وفلسطين وشرقي الأردن ومصر والحجاز. لذلك فاسم هذه العائلة (الطباع) منتشر في جميع البلاد العربية (العربية (العربية).

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف (جـ ٣/ ٢٩٥ ـ ٣٠٣) بتصرف.

#### • شيوخه واساتدته:

#### ١ - رحلته الى الأزهر الشريف سنة ١٣٠٠ هـ :

كان الشيخ عثمان تعلق شديد بالعلم وتعلمه وتعليمه . وكان متعطشا لأن ينهل من معينه أينما حل وأينما كان . وهكذا طالب العلم حيث أنه كما ورد في الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال » .

وكان شيخنا من طلاب العلم وطالبيه فقد طلب العلم منذ نعومة أظفاره ومنذ أن توجه إلى الأزهر واستمع إلى دروس العلماء الأجلاء آنذاك ، فقد استمع الى دروس كبار العلماء في الأزهر الشريف كالإمام محمد عبده مفتى الديار المصرية ، والعلامة الفقية الشيخ محمد بخيت المطيعى الحنفى الأزهرى(۱) الذى خلف الإمام محمد عبده في الإفتاء ، والشيخ سليم البشرى ، والشيخ محمد السملوطى والشيخ أحمد الرفاعى . حيث أخذ عنهم الكثير في مختلف العلوم.

وبصدد فترة تعلمه في الأزهر الشريف حرص شيخنا الفاضل على الاستجازة من العلماء الذين أخذ عنهم حيث أنه توجد له ثلاث إجازات:

الأولى: من الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعى وهي في الفقه وفي السيرة النبوية. والثانية : من الشيخ أحمد الرفاعي المالكي الأزهري سنة ١٣٢٢ هـ.

والثالثة: هي من الشيخ حسن رجب السقا خادم العلم بالأزهر الشريف ١٣٢٢ هـ.

وموضوع هذه الإجازت هو: تسلسل السند واعطاء المجاز الحق في إذاعة ورواية الحديث أو مجموعة الأجاديث أو كتاباً معيناً منصوصاً عليه في الإجازة. فإجازة الشيخ المطيعي له في الفقه حيث يروى بسنده إلى أن ابن عابدين. والشيخ أحمد الطحطاوي الثانية وهي اجازة برواية كتاب «الشفا» للقاضي عياض حيث قال فيها: «وأروى الشفاء

<sup>(</sup>۱) ذكر الطباع أن الشيخ المطيعى قد أجازه ذكر ذلك فى كتابه: «سند العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ أحمد الطهطاوى الحنفى ويليه سند عمدة المدققين الشيخ محمد أمين بن عابدين تغمدهما الله برحمته ورضوانه «قال فى الورقة الثانية عشر منه «وانى مجاز بما فى هذا الثبت من أسانيد الفقه عن شيخنا العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعى الحنفى الأزهرى عن شيخه الإمام الوحيد والهمام الفريد الشيخ عبد الرحمن البحراوى عن شيخه العلامة والعمدة الفهامة الشيخ محمد الكتبى عن شيخه العلامة والعمدة الفهامة الشيخ محمد الكتبى عن شيخه العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ أحمد الطرابلسي الحنفى » أه.

أيضا بالسماع من شيخنا العلامة الوحيد الشيخ محمد بخيت المطيعى الأزهرى رئيس المجلس العلمى بمصر سمعته منه فى أشهر عديدة بعد العصر فى الجامع الحسينى بمصر».أ.ه. .

إلى أن يصل سنده بيحيى بن محمد الأنصارى المعروف بابن الصائغ عن القاضى عياض والتافلاتي المغربي المالكي الذي تحنف وتولى افتاء القدس وهو يروى أيضا عن الشهابين أحمد الملوى والجوهري وتوفى في بيت المقدس ١١٩١ هـ.

والإجازة الثانية هي من الشيخ أحمد الرفاعي أجازه قائلا: «... أما بعد... طلب منى ولدنا الفاضل والأغر الكامل الشيخ عثمان الطباع الغزى الإجازة به ليتصل سنده بأيمته فقلت: أجزته بكتاب الشفا في حقوق المصطفى. صلى الله عليه وسلم - كما أجازني به وتلقيت عنه شيخنا الولى الصالح الشيخ مصطفى المبلط الشافعي رحمه الله سماعاً منه وقرئ عليه وأنا أسمع عن شيخه العلامة محمد الشنواني إلى آخر سنده ".أ.ه.. حررت الإجازة بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٣٢٢هـ.

والإجازة الثالثة التى أجازه بها الشيخ حسن رجب السقا الشافعى خادم العلم بالأزهر الشريف حيث وصف الطباع فيها: «بالإمام الكامل والهمام الفاضل والجهبذ الأغر اللوذعى الأريب والألمعى الأديب - ولدنا الشيخ عثمان أبى المحاسن ابن السيد مصطفى الطباع الغزى أيده الله بالمعارف ونصره - طلب منى اجازه ليتصل بسند سادتى سنده ولا ينفصل عن مددهم فى سلك قد فاق غيره وبهر فأجبته وان لم أكن لذلك أهلا رجاء أن ينتشر العلم وأنال من الله فضلا وأنجو فى القيامة بما للكاتمين من الضرر فقلت : أجزت المومئ إليه بما يجوز لى روايته ونصح عنى درايته من كل حديث وأثر . ومن فروع وأصول ومنقول ومعقول وفنون اللطائف والعبر ، كما أخذته عن الأئمة السادة والأكابر القادة مسدى العزائم فى استخراج الدرر منهم ملاذنا الفهامة الكبير بوأه الله اسنى مقر عن شيخه الشهاب أحمد الملوى . . الخ ).

وهكذا نرى من هذه الإجازات مدى حرص الطباع على الأخذ عن العلماء فهذه الإجازات فى الحديث الشريف وفى الفقه وفى السيرة . وهذا ان دل على شيئ فإنما يدل على الموسوعية والشمولية فى طلبه للعلم وهذا جميعه قد اثر فى ثقافته وصقل موهبته لينبوأ مركز الإمامة والصدارة بعد ذلك . وبالذات بعد أن عاد الى مسقط رأسه غزة . وعما يبهرنا فى شخصيته شيخنا الفاضل هو طلبه للإجازات وهو لم يبلغ الا اثنين

وعشرين عاما فتواريخ الإجازات جميعها هو ١٣٢٢ هـ أى بعد مولده باثنين وعشرين سنة ولا غرو فى ذلك فهو سليل أسرة محبه لعلم ولها فيه الباع الطويل<sup>(١)</sup>.

## شيوخه واساتذته في مدينة غزة :

لم يكتفى الشيخ بما حصله من العلوم فى الأزهر كمشايخ هذا الزمان الذين تركوا العلم حال أخذهم الشهادة ، فقد كان شيخنا كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه « مع المحبرة الى المقبرة » وهكذا كان الشيخ الطباع ، فالعلماء الذين عنهم فى مدينة غزة أكثر من العلماء الذين أخذ عنهم فى مصر، حيث كانت غزة تغص بالعلماء من حل حدب وصوب ، ولو أطلعنا على عدد العلماء الذين كانوا ضمن جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجمعية الهداية وجمعية الإرشاد لأخذتنا الدهشة أثر ذلك.

ولربما كان سبب كثرة العلماء فى ذلك الوقت هو مجىء الإنجليز كما يقول الشيخ عبد الحميد السائح فى مذكراته: «... وبعد مجىء الإنجليز شعر أهل الغيرة فى نابلس بالحاجة إلى وجود علماء لتفقيههم فى دينهم وتعليمههم واجباتهم الدينية فى مقاومة الاحتلال، فتألفت لجنة من العلماء والوجهاء فكنت ضمن من وقع الاختيار عليهم (٢).

ومن الممكن جدًا أن الأمر كان في غزة تمامًا كما هو في نابلس فالأحوال فيها لم تكن تختلف حسب ما ذكر دروزه أيضًا في مذكراته (٣).

وقد تمركز جميع هؤلاء العلماء في الجامع العمري وحوله قبل أن تكون مكتبته الزاخرة. ومن هؤلاء العلماء :

١ - الشيخ أحمد بسيسو الحنفى: فهو الإمام العلام العلامة ، والحبر الفهامة ، تاج
 العلماء المحققين ، وسراج الفضلاء المدققين ، نادرة الزمان ، حامل لواء العرفان ،
 صاحب الفضل العلامة شيخنا الشيخ أحمد بسيسو ابو المعالى ابن الحاج أحمد سالم بن

<sup>(</sup>۱) ذكر الشيخ ذلك أثناء حديثه عن أسرته فقال عن جده حامد الطباع الذى جاء لغزة واستقر فيها: «وكان يحرص على صحبة المتقدمين ومجالسة العلماء والصالحين ويكثر من البحث وحضور الدروس العلمية وحفظ الكتب الفقهية والتاريخية والأدبية حتى كمل عقله وتم إدراكه وظهر أمره انظر: إتحاف (جـ٣ ص٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مذكرات الشيخ عبد الحميد السائح (فلسطين) «لا صلاة تحت المحراب، ص.٩. نشر فى بيروت سنة ١٩٩٤م مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

<sup>(</sup>۳) انظر: مذكرات محمد عزة دروزة جـ1/ص(۲٤٩ ـ ٢٥٠) (سجل حافل بمسيرة الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من الزمن (١٣٠٥هـ ـ ١٤٠٤هـ) ١٨٨٧م ـ ١٩٤٨م) بيروت: دار الغرب الإسلامي.

بسيسو - الخانى نزيل مدينة غزة ابن يوسف بن أحمد الملقب بسيسو العالم الكبير ، والفقيه الصوفي المعمر الشهير شيخ العلماء والطرق الصوفية بمدينة غزة البهية (١).

٢ \_ الشيخ حامد السقا النويري الحنفي (٢): العلامة عمدة الفقهاء، وعمدة الفضلاء، جلال العصر، وكمال القطر فقيه النفس الشيخ حامد ابن الحاج أحمد ابن السيد يوسف السقا ابن الشيخ أحمد بن صلاح الدين النويري الحنفي ولد بغزة سنة ١٢٥٠هـ. ثم أخذ في تحصيل العلم... وارتحل إلى مصر ١٢٧٢هـ، وأقام في الجامع الأزهر ست سنين جد فيها بتحصيل العلوم على الأساتذة الأجلاء والجهابذة الفضلاء(٣). وأخذ عنه \_ المترجم وأجازه برواية عدة كتب حيث إن الشيخ السقا كان ملازمًا لقراءة دروس الفقه للطلاب بعد الشمس وبعد العصر كما يقول الطباع وقرأ «شروح مراقى الفلاح» «ومنلا مسكين»، «والعيني على الكنز»، و«الدر المختار على التنوير» مرات كثيرة مع تتبع حواشيها، وقد حضرت عليه أكثر ذلك، ولازمته ثلاث سنين وانتفعت منه، وأجازني بما أجيز به، وكان رحمه الله يذاكرني في الفتاوي والمهمات، ويعتمد على مراجعتي ونقلى لنصوص المذهب، وكان لا يضن بفوائده ودقائقه، ويحب مذاكرة العلم والاشتغال به. . . وله فتاوى كثيرة محررة منقحة لكنها لم تدون، ولازمته في المكتب سنتين وفي الجامع الكبير مدة الطلب ثلاث سنين. . . أصابه مرض الوباء (الكوليرا) وكان أول وطأته، فتوفى سنة ١٣٢٠هـ. ولما وصل خبر وفاته لغزة هرعت الناس إلى الجامع الكبير، وضجوا بالبكاء والتأسف، وعملوا له الختمات ثلاث جمع متواليات على حسب العادة. . . ولما بلغني خبر وفاته قلت في رثائه:

المرء يفني وإن في العمر تطويل وما نعيم الأولى إلا أباطيل(٤) وهذا ما يدل على وفاء المترجم لشيخه رحمهما الله جميعًا.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الإتحاف جـ ٤ ص ٢٩٦ - ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الإتحاف ص٣٣٠ ـ ٣٤٢. وقال عنه الشيخ أحمد بسيسو في كشف النقاب:
 ١٠.. وهو فقيه محقق ص٦٩ ـ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) توجد إجازة بخط الشيخ محمد الرافعي الحنفي مفادها: ﴿إجازة الشيخ حامد السقا برواية جميع مرويات الشيخ الرافعي. وتوجد إجازة أخرى بتاريخ سنة ١٢٧٨هـ. من الشيخ مصطفى المبلط والشيخ على الغزى المخللاتي الشافعي برواية جميع مروياتهما. وهناك إجازة ثالثة من الشيخ إبراهيم الزرو الخليلي برواية جميع مروياته وهناك أيضًا جميع نصوص هذه الإجازات المخطوطة بحوزة المحقق.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص٣٣٧.

 $\Upsilon$  – الشيخ سليم شعشاعة: العلامة فخر العلماء المدرسين وصدر الفضلاء البارزين عين الأماثل ، وزين المحافل الشيخ سليم ابن الحاج خليل شعشاعة العلمي (۱) أخذ عنه الطباع وقرأ عليه بعض الكتب وذكر أنه قد حضر كثيرا من دروسه واطلع على تصانيفه. وقال عنه: إنه كان شغوفا بالعلم لا يرى إلا مطالعا أو مدرساً ، أو محررا دائم الإشتغال مغتنما للأوقات ، فلا يضيع وقته بلا عمل (۲).

٤ - السيد حنفى عبد الحى الحسينى الحنفى المفتى بغزة: العالم الأجل الفقيه ، والصدر الأمثل الوجيه السيد حنفى مفتى غزة وابن مفتيها ، وابن ابن مفتيها (٣) الناهض المقدم، والبارز بين حاضرها وباديها.

٥ - السيد عبد الحى أفندى الحسينى: العالم الكبير ، والنابغة البدر المنير عين أعيان عصره وصدر كبراء قطره السيد عبد الحى الحسينى<sup>(٤)</sup>. وقد أشار عليه بإشارات نافعة فى « اتحاف الأغزة » حيث قال : « ولقد استدعانى ليسمع منى ما كتبت فى هذا التاريخ وكان على مسودته فأسمعته وأعجبه واستحسنه ، وأشار بالتحرى والتوسع ، وكثرة البحث والتقيب» (٥).

٦ - الشيخ يوسف شراب الحنفى ( ١٢٥٤ - ١٣٣٠هـ): العلامة الحافظ الفقيه ،
 والفهامة المحدث المفسر النبيه الإمام الأجل والهمام الأمثل الشيخ يوسف بن سالم بن
 مقبل شراب الحنفى البصير بقلبه ، ولد بخانيونس ١٢٥٤هـ(٢).

V - الشيخ حسين وفا العلمى الحنفى: فخر العلماء الكرام ، وصدر الفضلاء الفخام الشيخ حسين ابن السيد مصطفى العلمى الحسنى المقدسى القاضى بغزة . ابن السيد محمب ابن عين السادات الكرام السيد وفا العلمى نقيب الساد الأشراف بالقدس وناظر وقف الحرمين الشريفين (٧) قال عنه : « وقد وقعت عنده موقعا عظيما وقدم لى هدية قيمة وقد اشتركنا معه فى قراءة صحيح البخارى غير مرة ، ورأيناه على شيخوخته بهمة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٣٤٣ - ٣٤٤

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) اتحاف الأغزة ج ٤ ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ص ٣٧٩ .

۳۹٠/٤ اتحاف ۲۱/۱۳۹۰

الشباب لا يكل ، ومن المطالعة والقراءة لا يمل مع المثابرة على الطاعات والحرص على الجماعات ، وحسن المحضر ، والأمانة في العلم ، والتثبت في النقل ، وكان يحيل على في الفتوى ، وقرظ كثيرا من مصنفاتي نثرا ، ونظما وأعجب بها . وقد وجهت إليه رتبة رؤس مدرسين ، وانتخبناه في سنة ١٣٥٠ هـ ، رئيسا لجميعة الهداية الإسلامية التي صار تشكيلها بغزة وأنابني عنه في شؤونها بعد أن اعتراه الكبر وضعف الجسم»(١).

٨ - الشيخ حسن الشوا الشافعي: العلامة عين النبلاء المدرسين، وزين الفضلاء المحققين، العلم البارز الأكمل، والشهم الناهض البطل «الشيخ حسن، ابن السيد هاشم، ابن السيد خليل الشوا الشافعي» الفقيه الأمثل الأديب والنبيه الأجل النجيب، ولد سنة ١٢٩٢هـ، ثم قرأ القرآن وتعلم الخط والكتابة، وأخذ بتحصيل العلم بغزة، سنة ١٣٠٤هـ على العلامة «عبد اللطيف الخزندار» والشيخ «سليم شعشاعة» وغيرهما، ثم رحل إلى الأزهر سنة ١٣٠٥، وجد في التحصيل على شيوخ عصره (٢)، أخذ عنه الشيخ عثمان وقرأ عنده بعض كتب النحو والصرف والبيان والعروض والتجويد والفرائض، وكان يقرأ في اليوم أربعة دروس خلاف درس العامة، ويقيم في الجامع الكبير من أول النهار إلى آخره لحرصه على العلم وحبه للاستفادة والإفادة. أ. هـ(٣). توفي سنة ١٣٠٠هـ.

وهكذا نستطيع أن نقول بأن هؤلاء الشيوخ هم الذين أخذ عنهم مشافهة وقراءة وبحثًا وتمحيصًا للكتب التي كانت تقرأ في مجالسهم ويستمع لها والكتب التي كان يقرأها عليهم ويجيزوه بها.

ولربما هناك كثيرًا من الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم ولكننا لا نعرفهم، أو لم نقف على البعض منهم، ولكن أظن أننا قد وقفنا على الأغلب منهم، والله وحده أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) إتحاف ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٤٢٦.

### أصدقاؤه ومعارفه:

كان للشيخ عثمان مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمعارف فى داخل فلسطين وفى الخارج، وبقيت لدينا عدة أسماء محفوظة من خلال مكاتباته ومراسلاته وقد تنوعت صداقاته ومعارفه فمنهم رجل الدين ومنهم السياسى ومنهم الأديب ومنهم التجار والأعيان وأصحاب المناصب ومن أهم أصدقائه:

# ١ \_ الشيخ محيى الدين الملاح(١):

ولد سنة ١٨٧٦م، وتوفى سنة ١٩٥٢م. أى بعد وفاة الطباع بسنتين، وهو شاعر مفلق. ذكره الطباع فى الإتحاف وأثنى عليه (٢). وهو صاحب القصيدة التى قرظ بها «إتحاف الأعزة» حيث قال فيها:

لقد أتحفت عثمان الأعزة بخير مؤلف تاريخ غزة.

حسرت نقابها فبدت تهادی ..... إلخ القصيدة (٣).

وقد نعته الطباع بالعلامة الأديب والفهامة... وقد عرف بالاستقامة والصلاح والأخلاق الكريمة والمزايا الحسنة وله مؤلفات تدل على طول باعه وسعة اطلاعه منها: عمدة الحكام ومن يتردد على المحاكم، ونظم الدر المنثور من الحكم والأمثال والمأثور، ونظم «متن الحكم السكندرية» وقد طبعت ومنها: «سمر التمر في مولد خير البشر»(٤).

### ٢ ـ الشيخ سعيد أفندي أبو شعبان:

قال عنه: "صاحبنا العلامة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ سعيد أفندى، وقد سبقنى إلى رحلة الجامع الأزهر، ثم أدركته في سنة ١٣١٨هـ، فقابلني مع الإخوان الغزية في المحطة وظهر سروره بقدومي فأنزلني في محله برواق الشوام ثلاثة أيام، وكان رحمه الله عليم النفس، حسن الأخلاق، ثم حضر لغزة وقرأ الدرس الخاص للعلماء حسب

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في كتاب «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» ليعقوب العودات ص(٩٦) ـ (٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف مج٣ ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) راجع القصيدة ص٥ في مج ١ من الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص٤٤٤

العادة وظهر تحصيله وفضله واقتداره، ثم تعين معلمًا بالمدرسة الأميرية وإمامًا لجماعة الحنفية، ومدرسًا بالجامع الكبير ثم عين وكيلاً للقضاء والإفتاء مدة يسيرة، ورفعت عنه وظيفة التعلم ولم تعينه إدارة المعارف لأسباب حزبية حتى استقال من وكالة الإفتاء ونقلته معلمًا لمدرسة الرحلة وبقى بها إلى أن توفى سنة ١٣٥٥هـ(١).

#### ٣\_خلوصي عمر بسيسو:

الأستاذ الألمعى، الجهبذ اللوذعى الشيخ خلوصى المتخصص باللغة العربية وقد أحرز الشهادة العالية وتعين معلمًا بالجليل والسبع(٢).

## ٤ \_ الشيخ عبد الله الغصين الشافعي:

(۱۲۵٦ \_ ۱۲۵۱هـ) (۱۸٤٠ \_ ۱۹۰۳ م). قال عنه بعد أن ترجم له: «... كان رحمه الله \_ كبيرًا محترمًا ووجهًا مقدمًا، ذا حشمة ووقار يسر به أنيسه، ولا يمل جليسه، وقرظ شرحى: الديباج المنثور على زورق البحور في علم العروض وأنا بالأزهر، وكان بيني وبينه مكاتبة متواصلة مما قلته فيه وكتبت به إليه:

عيون المها تسبى نهى كل ناظر وقلب الأولى يدمى بسهم النواظر توفى سنة ١٣٢١ هـ فى ١٦ شعبان وشيعت جنارته فى مشهد عظيم (٣).

### ٥ \_ الشيخ محمد سعيد مراد الحنفى:

العلامة الذكى اللبيب والفهامة الألمعى النجيب محمد سعيد ابن الفاضل الشيخ عطا، . . . ابن الشيخ محمد مراد الحنفى الأصولى النبيه القاضى الفاضل ـ العفيف الكامل . . . كان مثالاً للنشاط، والإقدام والتضحية، والمفاداة فيما أخذه على نفسه من نشر الثقافة العربية (٤).

## ٦ \_ الرئيس الحاج سعيد أفندى الشوا:

قال عنه: «الوجيه الكبير، والرئيس الخطير، عين الأعيان الكرام، وصدر الرؤساء الفخام، الأجل عزيزنا الأمثل» «الحاج سعيد أفندى» ابن المرحوم السيد محمد أبو على، ابن السيد خليل ابن السيد حليل ابن السيد صالح، ابن السيد خليل الشوا. ولد بغزة سنة ١٢٨٥هـ، . . تعين رئيسًا لمجلس بلدية غزة وبقى بها من سنة ١٣٢٤ هـ إلى الاحتلال: وقد أكسبته

<sup>(</sup>١) انظر إتحاف (مج ٣ ص٢٠).

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر مج ٤ ص٣٠٩

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص٣١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته بالتفصيل مج٤ (ص٤١٧ ـ ٤٢٤).

أسفاره إلى «سوريا» والآستانة ومصر وصحبته للعلماء والأعيان ووجهاء البلاد حنكة ومعرفة وإدراة... وتوفق وملك القلوب بما أوتيه من حسن الأخلاق والسياسة، والتودد إلى عموم الناس، حتى أصبح فردًا يشار إليه، وركنًا يصار له ويعتمد عليه. وفي أوائل الحرب العامة اعتمدته الدولة العثمانية لجمع المؤن، والأدوات العسكرية، ومهمات الجيش، وعينته رئيسًا لتلك اللجنة وتعهد بالحبوب وغيرها، ثم عينته وكيلاً عن قائمقام غزة، وخدمته الحكومة الملكية والعسكرية، وتوجهت عليه عدة نياشين، ورتب سامية. . . وبالجملة فقد كان رحمه الله \_ من الوجهاء النابهين، والنبلاء النابغين مجيدًا عاقلاً، ونبيهًا مدبرًا، توفى في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٣٤٩هـ، وقد ضجت البلاد علاقد، ثم شيع بجماهير كثيرة، حضرت من أطراف البلاد «بفلسطين» وغيرها(١).

### ٧ ـ الدكتور الحاج محمد توفيق أفندي حتحت:

الطبيب الحاذق، والحكيم الوطنى الصادق . . . صاحبنا ورفيقنا فى الطلب وصهرنا، ولد سنة ١٣٠٩هـ، ثم تردد على المكاتب الابتدائية وأتم تحصيله سنة ١٣٠٩هـ. وحاز على الشهادة العالية فى الطب . . . وثابر على التمرين والتطبيق بالمستشفيات الكبيرة . . . توفى فى ٢٨ شهر رمضان سنة ١٣٥٢هـ . ورثاه الشيخ عثمان بعدة أبيات (٢).

#### ٨ ـ السيد حمدي أفندي الحسيني:

قال عنه: صديقنا ولد سنة ١٨٩٩م وتعلم تعليمًا عاليًا حتى إنه أجاد عدة لغات منها: الأسبانية واليونانية والإيطالية والألمانية والتركية والفارسية والعبرية.

ترأس القائمة الوطنية في غزة سنة ١٩٤٦م، ففارت قائمته فوزًا كبيرًا، وكان من المرشحين لرئاسة بلدية غزة، إلا أن سلطات الانتداب البريطاني حالت دون ذلك<sup>(٣)</sup>.

وهناك الكثير من صداقاته وأقرانه لا يحصرهم هذه السطور ولو اطلعنا على قائمة جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر<sup>(1)</sup> أو جمعية الهداية أو جميعة الإرشاد<sup>(0)</sup> لكانت النتيجة هى أن جميع أعضائها على الأقل من معارفه وأقرانه والكثير منهم أصدقاء له.

- (١) انظر ترجمته المفصلة ص٤٣٥ ــ ٤٤٧ في مج ٤ (إتحاف).
  - (٢) انظر ترجمته في (ص٤٤٨، ٤٤٥).
    - (٣) انظر ترجمته ص٤٥٦ ـ ٤٥٨.
- (٤) جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تأسست في غزة بناء على قرار مؤتمر علماء فلسطين الأول المنعقد بالقدس في ٢١ شوال ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٥م وبلغ عدد أعضائها ٤٣٤ عضواً.
- (٥) جميعة الإرشاد وكانت تدعو إلى الأخلاق الإسلامية، والعلم النافع، والأدب الرفيع، والخلق =

### • أعماله والمناصب التي شغلها:

قام الطباع بعدة أعمال منها الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وشغل من المناصب:

# خطيب الجامع العمرى الكبير - وأمينًا لمكتبته.

وكان رئيسًا لجميعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وترأس أيضًا جميعة الهداية الإسلامية وإلى جانب ذلك كانت له عدة نشاطات سياسية قارع فيها دولة الانتداب البريطاني، وهناك عدة مكاتبات وعدة رسائل تدل على ذلك من حيث رفضه لمجمل ما كانت عليه إدارة الانتداب.

### دوره في إنشاء مكتبة الجامع العمري الكبير:

أظن أنه من أهم الأعمال التى قام بها الطباع بعد تأليفه كتاب "إتحاف الأعزة ومجموعة مؤلفاته الأخرى هو إلى جانب نشاطاته الدينية والسياسية هو قيامه بإنشاء مكتبة الجامع العمرى الكبير في مدينة غزة. وقد تحدث عن نشأتها وعن دوره فيها في قسم التاريخ من الإتحاف(۱). وهناك عدة مكاتبات ومراسلات بينه وبين المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيني آنذاك مفادها: تزكية الشيخ عثمان وطلب مأمور الأوقاف في غزة بتاريخ ٢٠/٨/٤٥٩هـ الموافق الشيخ عثمان أفندى الطباع قيمًا على مكتبة الجامع العمرى الكبير لضرورة ذلك ولاهتمامه في جمع كتبها ومساعيه المشكورة في تنظيمها، وحيث إن فضيلته أهل لهذه الوظيفة وأمين على هذه المكتبة، ولما نعهده في من غيرة عليها، وحيث إنها من الجهات العلمية وظيفة لجنة توجيه الجهات، كما هو فيه من غيرة عليها، وحيث إنها من الجهات العلمية وظيفة عثمان أفندى الطباع حافظًا لهذه المكتبة وقيمًا على إدارة شؤونها، تحريرًا في اليوم الحادى والعشرين من شهر شعبان المعظم لسنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية الموافق ١٩٥٥/١١/١٩٥٥. توقيع مأمور الأوقاف: والشيخ خليل الحليمي ورئيس لجنة التوجهات.

وكان عدد كتبها حسب ما ورد في وثيقة أخرى مؤرخ في ١١/١١/٥٣م (٢٤٦٥)

<sup>=</sup> الكريم والعمل المجيد. تأسست في غزة في ٥ ربيع أول ١٣٥٣هـ ومركزها غزة هاشم. بلغ عدد أعضائها ٦٢ عضواً واثنى عشر في مجلس الإدارة.

<sup>(</sup>۱) انظر مج ۲ (ص۱۱٦ ـ ۱۲٦).

وكل ذلك كان مهمة ومساعى فضيلة الشيخ عثمان الطباع حسب ما جاء فى الوثيقة الأنفة.

وتوجد عدة مكاتبات يطالب فيها الطباع بميزانية لشراء وتجليد الكتب وبعض الأدوات والأثاث وطالب أيضًا بمراسل أفراش للقيام بتنظيف المكتبة وتقديم الشاى والقهوة.

وفى مكاتبة أخرى من قبل مأمور أوقاف غزة. بتاريخ ٣/ جمادى سنة ١٣٦١هـ الموافق ١٩١/٥/١٩، فيها الشيخ عثمان الطباع يخاطبه فيها بأمين مكتبة جامع غزة العمرى الكبير ـ المحترم.

ويطالبه بعمل فهرست عام ليضمن جميع موجودات المكتبة من الكتب مرتبًا ترتيبًا بحسب ذوقكم السليم (كما قال له) وذلك بناء على طلب المرجع الأعلى المؤرخ في ١٧ مارس سنة ١٩٤٢م وفي وثيقة أخرى مفادها: ترسيم وتعيين الشيخ الطباع أمينًا لمكتبة العمرى براتب شهرى وقدره جنيهان فلسطينيان بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك اعتبارًا من أول حزيران سنة ١٩٤٢م والوثيقة بخط المدير العام للأوقاف في فلسطين المخول من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.

وقد حكى لنا الطباع قصة المكتبة كما أسلفت في المجلد الثاني من الإتحاف (ص١١٦ ـ ١٢٦) ثم قام بسرد أسماء وأماكن وجود المخطوطات العربية في العالم العربي والإسلامي (١٢٧ ـ ١٣٣) من المجلد الثاني. وكما أسلفت عمل لها فهرساً، جاء في ٨٠ ورقة من الحجم الكبير. واحتوى على إحصاء للكتب لغاية شهر ربيع ثاني ١٣٦٣هـ(١). وأثبت في مقدمة الفهرس جميع أعداد الكتب بمختلف أشكالها وفي جميع فروع الثقافة الإسلامية، حيث بلغت (٢٥٦٠) كتابًا. ثم عمل لها نظامًا دونه في مقدمة الفهرس ووقع عليه مأمور أوقاف غزة آنذاك (سعيد عبد اللطيف) وصدر الفهرس بالاثحة الداخلية للمكتبة وأورد فيها كل ما يتعلق بقرارات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين بشأن المكتبة وبصدد تعيينه رئيسًا لها، وقيمًا عليه ومن ذلك يتبين حب المؤلف للكتب والمكتبات وتعلقه بها ونضاله من أجل الحصول عليها (يقول: ورأيت أوراق المصاحف والتفاسير وكتب الحديث وغيره مبعثرة في سائر الطرقات ومنها ما هو ملقي في القاذورات، فتذكرت بذلك وقعة الأندلس ووقائع التتار، وما اقترفوه

<sup>(</sup>۱) بصدد الوضع الحالى لهذه المكتبة وتاريخها وما آلت إليه انظر كتاب: المساجد الأثرية في مدينة غزة «للمحقق).

بها، فخرجت منها لهفًا وبكيتها حزنًا وأسفًا... ثم توجهت إليها ثانية وانتظرت سكوت المدافع حتى تمكنت من دخولها في يوم الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٣٣٥هـ. فقصدت كومندان الرملة، فآنسني ورحب بي وأرسل معى نفرًا من العسكر ليساعد من كان بصحبتي على استخراج بقية كتبي من مخبأها ويحافظ علينا، حتى نخرج منها(١).

وهكذا نرى كيف خاطر شيخنا بنفسه في سبيل الكتب وكيف ناضل لينقذ تلك الكتب والمخطوطات من أيدى الهلاك ومن بين الركام. وقد أسس الفقيد بصنيعه هذا مكتبة الجامع العمرى الكبير، هذا الصرح العلمي الذي ما زال يؤتى ثماره إلى اللآن. يؤمه الطلاب والدارسون من كل حدب وصوب.

### • ثقافته وعلمه وموسوعيته:

تعددت النواحى الإبداعية والعلمية لدى الطباع. ومن هنا تكمن الصعوبة فى البحث فى شخصيته، فهو متعدد المعارف ومختلف المواهب، وموسوعى الثقافة. اجتمع فى شخصيته العالم الأزهرى، رجل الدين، والداعية الذى يصدع بالحق ويجاهر به رغم صعوبة الظروف والأحوال. وهو الكاتب والمؤلف فى مختلف العلوم، حيث بلغت قائمة مؤلفاته حوالى اثنين وأربعين كتابًا، عدا إتحاف الأعزة. ومعظمها يدور حول العلوم الإسلامية من أصول دين ومنطق وحديث شريف وفقه، وشروح لبعض الكتب المهمة. وأهم كتاب له فى الشريعة الإسلامية هو كتاب: "منتخبات الفتاوى العثمانية الغزية» وهو من القطع الكبير ويحتوى على أربع وثمانين ورقة وهو مخطوط. ولم يتيسر طباعة أيَّ من هذه الكتب إلا كتاب «هداية الرحمن فى هدم البدع وترك التنباك والدخان» وهى رسالة صغيرة فى ٢٠ صفحة (٢).

ويبقى أوسع كتاب له في العلوم الإسلامية هو كتاب «منتخبات الفتاوي الغزية».

حيث إنه مجموع فتاوى له جمعها فى هذا الكتاب وقسمه على أبواب الفقه بدءاً بالطهارة وانتهاء الوصايا والوقف وغيره. وفيه مجموعة من الفتاوى التى تمس القضايا المعاصرة، وبالذات السياسى منها. حيث أجاب الكاتب على عدة أسئلة كبيع الأرض لليهود، وخطورة التعامل مع أعداء الأمة.

<sup>(</sup>١) انظر: إتحاف جد ١ (٣١٥ ـ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) طبعت هذه الرسالة في مطبعة الترقى بيافا سنة ١٣٤٣هـ على نفقة الشيخ سعيد أفندى.

# الطباع وموقعه بين المؤرخين الفلسطينيين

### \* مقارنة بينه وبين المؤرخين الفلسطينيين:

يعد الشيخ عثمان الطباع من أعلام المؤرخين الفلسطينين في عصرنا الحديث. ويمكن القول بأنه من أهم المؤرخين في فلسطين، عدا أنه المؤرخ الوحيد لمدينة تعد من المدن الفلسطينية المهمة (غزة). لذلك فالشيخ الطباع يعَّد من أقران العلامة المؤرخ الفلسطيني الأستاذ/ عبد الله مخلص الحيفاوي صاحب المؤلفات النادرة وعاشق المخطوطات العربية. ويماثله في ذلك الأستاذ/ مصطفى مراد الدباغ صاحب موسوعة بلادنا فلسطين والذي زود المكتبة العربية والفلسطينة بمجموعة نادرة من المؤلفات تشرفها الكثير وظل البعض منها مخطوطًا. وعلى رأس هذه المؤلفات كتابه الموسوعة بلادنا فلسطين بأجزائها الإحدى عشر. ويماثله العلامة محمد عزة دروزة المؤرخ المخضرم مؤلف العشرات من الكتب والمراجع الضخمة ويماثله أيضًا الاستاذ أحمد سامح الخالدي ـ المقدسي الذي نشر العديد من الكتب والنشرات الموثقة \_ التي كان يريد من خلالها أن يثبت عدم مصداقية الدعوة الصهيونيه (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) أثبتها في كتبه كلها وبالذات «أهل العلم والحكم في ريف فلسطين» ففي كتابه هذا قام بتقديم صورة مشرقة للوجه الحضاري المضيء لهذه البلاد مبينًا ومستدلاً بأوثق المصادر التي فحصها وسبر غورها. ويماثله أيضًا الأستاد/ إحسان النمر مؤلف كتاب «تاريخ جيل نابلس والبلقاء» الذي أورد فيه العشرات من الوثائق والحجج التي لولاه لما عرفنا عنها أي شيء. ففي كتاب تاريخ جبل نابلس والبلقاء معطيات هامة ومهمة وإن لم يستفد منها المؤلف فلو لم يمكن إلا إيراده لها وتقديمها للباحثين لكفاه ذلك. وأرى أنه في كتابه كان مهنجه يدل على بساطته وأظن أن المادة التي اعتمد عليها يستطيع أن يفيد منها العشرات من المؤرخين في ذلك. وقد قام بقرائتها بصورة بسيطة حسب مؤهلاته وثقافته إلا أنه يعد من المؤرخين الفلسطينيين في القرن العشرين أيضًا عارف العارف المؤرخ الفلسطيني المعاصر مؤلف تاريخ غزة وتاريخ بئر السبع وقبائلها والقضاء بين البدو ونكبة فلسطين والفردوس المفقود في (أجزائه الست) وتاريخ الحرم القدسي والمفصل في تاريخ القدس. وعلى الرغم من الملاحظات العديدة التي أبداها وبيّنها الشيخ عثمان الطباع في مقدمة إتحاف الأعزة (قسم التاريخ). إلا أنه يبقى في قمة من أرخ لهذه البلاد وإن كان هناك

بعض التحفظات على بعض ما ورد في كتابيه المفصل في تاريخ القدس والقضاء بين البدو. وأخيرًا نستطيع القول بأن الطباع كان في مادة كتابه ملمًا ومحيطًا أكثر من كل الذين ذكرناهم ففي إتحاف الأعزة كان متنوع المصادر ومتعدد إلى درجة الإفراط في الاستشهاد من المراجع المختلفة بشتى صورها، إن كانت مخطوطة أو مطبوعة من نقوش ومخطوطات ورقوم وحجج شرعية ووقفيات ووثائق وسجلات شرعية ودفاتر عثمانية خاقانية كل هذه المصادر تمثلها الطباع في إتحاف الأعزة وأراد من خلالها أن يقدم لنا صورة حية ومرثية ومؤرخة لهذه البلاد. بل تجده أحيانًا وكأنه يريد أن يطلعك على حوليات هذه المدينة بشتى أشكالها ونواحيها. ثم بعد ذلك تأخذك الدهشة من قوة ملاحظاته وتعدد نظراته ومدى إستيعابه لأحوال البلاد بشتى صورها العلمية والحضارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا عدا المصادر التي اندثرت وهي غير متوفرة الآن. بقسميها الكتابي والميداني: فالكتابي هو مجموعة الماكاتبات والوثائق والدفاتر الحاقانية. فقد أرخ لنا من ذاكرة الأجداد الذين سبقونا، وأشار هو لذلك. ولو حسبنا هذا المصدر لوجدنا أنه يعود لماثتي سنة قبل وجود المؤلف حيث أنه أخذ عن المسنين الذين كانوا يكبرونه بأكثر من ثلاثة عقود. وهم أخذوا عمن يكبرونهم بنفس النسبة أو أكثر. ولم نسمع بالتأريخ الشفوى إلا في عصرنا الحديث إلا أن شيخنا قد كان رائداً فيه. وهو متمثل في ذلك لعلوم الإسلام الأولى علم الحديث الشريف بشقيه علم الرواية والدراية هذا المنبع الذي تقدم فيه المسلمون على جميع الأمم استفاد منه الطباع حيث أنه رجل دين في المقام الأول وصاحب منهج ومذهب وله في ذلك باع طويل. وأظن أنه تمثل ذلك ووصل هذا الجانب بالتاريخ أى كان حلقة التي اطلع عليها مؤرخنا الجليل وحسب علمي وحسب ما وقفت عليه أن سجلات غزة العثمانية مفقودة ولا يوجد منها إلى سجلين في مدينة دمشق وحسب رواية البعض بأنها قد سقطت من الطائرة أثناء نقلها إلى إستانبول. ولكن شيخنا قد اطلع عليها وأفاده منها أيما إفادة.

ومصدر آخر هو: الرقوم والنقوش والكتابات التي كانت على المباني والجدران والعمائر بشتى أشكالها الدينية والمدنية فقد قرأها شيخنا وسجلها في كتابه ولولاه لما عرفناها. فقد نقلها لنا بكل دقة وأمانه وهي تعتبر وثيقة خالدة على تواجدنا في هذه البلاد.

المصدر الآخر وهو المصدر الميداني: وهذه ميزة لم تتوفر لأى مؤرخ فلسطيني في القرن العشرين حيث ـ ابتدع المؤلف أسلوب التأريخ الشفوى والوصل بين علم الرواية

الإسلامية وبين منهج التأريخ الشفوى. وهو فى ذلك ملتزم بالمنهج العلمى الاستردادى التوثيقى الذى هو فى جوهره منهج علم الحديث لدى المسلمين. وفيه قال بعض المستشرقين أنه قد كفا المسلمين فخرًا فى ذلك.

وأعود للقول بأن هذا المصدر التاريخ الشفوى نجده واضحًا في الجزء الثانى من الكتاب المخطوط في الانساب والعائلات حيث إن جميع ما أورده قائم على المعاينة والمشاهدة والمعايشة ومن ثم معرفة أصول وجذور هذه العائلات، ونجد ذلك في القسم الثانى من التراجم حيث أنه ترجم لكثير من العلماء الذين عاصروه وعددهم يعد بالعشرات. فلو لم يترجم لهم لما عرفنا عنهم إلا النزر اليسير القائم على الشفاهية أما الطباع فقد وثقه وقدمه للأجيال ليقول: هكذا كان من سبقونا. فلنكن مثلهم.

# مؤلفات الطباع المخطوطة

1 \_ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة (النسخة المسودة): ٢٨٨ صفحة ، ١٩×٢٧سم . ٢٤سطراً . نسخة مسودة الكتاب الأساسي . انتهى مؤلفها من كتابتها سنة ١٣٣٠هـ، والنسخة المبيضة فرغ منها بتاريخ ١٨/٥/١٩٨م ، وقد تم تبيضه بعد أن اطلع عليه أمير البيان شكيب أرسلان، والعلامة أحمد زكي باشا، والأستاذ عبد العزيز الثعالبي.

- ٢ ـ بلوغ المراد في الأدعية والأوراد .
  - ٣ ـ البدر المنير على مولد الدردير.
- ٤ \_ الثبت الفريد في عالى الأسانيد.
- ٥ ـ التعاليم الدينية في الخطب المنبرية. ٢١ق ، ١٩س ، مقاس ١٠×١٠.٥سم .
  - ٦ تحرير المقياس في تقرير القياس .
  - ٧ ـ التقليد والنظر في أصول الدين والفقه .
  - ٨ ـ تتميم البيان في تحريم الدخان. ٨ق ، ١٧س ، مقاس ١١×١٤.٥سم .
- ٩ ـ تنبيه المحاكم رسالة في اعتبار الإقرار في غير مجلس الحاكم . وفيها شرح المادة
   ٢٠ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . ١٠ق ، ٢٠ ـ ٢١س ، مقاس الحداده
   ١٠×١٥ مسم .
  - ١٠ ـ تنبيه المختار في شرح المادة ٦٠ من أصول المحاكمات.
- ۱۱ ـ الجبايات والعقوبات الشرعية الإسلامية . ۱۱ق ، ۱۹س ، مقاس ۱۸ ـ ۱۱ مقاس ۱۸ ۱۱ مقاس ۱۸ ۱۱ مقاس ، مقاس ۱۲ ۱۱ مقاس ، مقاس
  - ١٢ ـ حاشية على رسالة المدابغي في ليلة النصف من شعبان .
    - ١٣ \_ حكمة الخبير ونظرة البصير.
  - 14 \_ خلاصة الأنساب . ٣٧ق ، ١٧س ، مقاس ٢٠×١٠سم .
- ١٥ ـ الدروس الأولية للمكاتب الوطنية في علم الجغرافية والفلك . ١٣ ق، ١٦ ـ ٧
  - \_ ١١س، مقاس: مختلفة المقاس.
- - ١٧ ـ الديباج المنثور على زورق البحور في العروض.

۱۸ ـ الرحلة والتاريخ وهو يحتوى على رحلة المؤلف لمصر ونشأته وسيرته وتاريخ الأزهر ومشايخه وتراجم كثيرة لمشاهير القرن الثالث والرابع عشر جزء ٢ . وهذه المخطوطة مفقودة ولم نقف عليها .

۱۹ ــ رسالة العلامة منلا حسين بن إسكندر الحنفى فى ذم الدخان وتحريمه والترغيب باتباع الشريعة والترهيب من البدعة الخبيثة . ٦ق ، ١٦س ، مقاس ١٤,٥سم .

۲۰ ـ رسالة في الساعة وأشراطها . ١٩ق ، ١٦س ، مقاس ١٩×١٢ . ٥سم .

۲۱ ـ رسالة في التقليد والنظر . ١١ق ، ١٩س ، مقاس ١٥×١١.٥سم .

۲۲ ـ رسالة في المنطق . ١٢ق ، ١٥س ، مقاس ١٢×٨٠٨سم .

٢٣ ـ رسالة فى أصول الطرق السنية الصوفية: وهى مطالب علية وتلخيصات سنية من شرح النفحات الندية على الوظيفة الأحمدية للشيخ العلامة والحبر الفهامة الشيخ أحمد بسيسو الغزى الحنفى . ٢٢ق ، ٢٠س ، مقاس ٥ ، ١٥ ، ٥ سم .

۲٤ ـ رسالة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة . لجلال الدين السيوطى (نسخة بخط الشيخ عثمان) . ١٤ق، ١٣س ، مقاس ١١×١٥سم .

٢٥ \_ السفينة الأولى .

٢٦ ـ السفينة الثانية .

٧٧ \_ السفينة الثالثة في الضوابط والفوائد.

٢٨ ـ السفينة الزاخرة في محاسن الأشعار الفاخرة: للشيخ عثمان الطباع . فرغ من تأليفها سنة ١٣٣٤هـ. ٣١٥ق وهي أشبه بالمجاميع الأدبية .

٢٩ ـ الشجرة الزكية في طرق الصوفية . (هذا الكتاب مفقود من مؤلفاته وهو ضمن
 في ثبت مؤلفاته ) .

٣١ علم السياسة في علم الفراسه . كان ، ١٦س ، مقاس ١٥×١١سم .

٣٢ ـ فخامة النبأ في وخامة الربا . ٢٠ق ، ١٩س ، مقاس ١١×١٥سم .

٣٣ \_ فصل الخطاب في جواب أسئلة العلامة الشيخ محمود خطاب.

٣٤ ـ فصاحة اللسان في علم البيان وحاشيته عليها .

٣٥ ـ القول المرتل في شرح المسلسل بيوم عاشورا.

٣٦ مجموعة الإجازات والشهادات العلمية .

٣٧ ـ مدارك التحقيقات على مراقى السعادات.

 $^{(1)}$  مناهل الرضوان فيما يتعلق برمضان .  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  .

٣٩ منتخبات الفتاوي العثمانية الغزية: ٨٤ق ، ٢٥س ، مقاس ١٥٢١ سم .

٤٠ ـ المنح السنية في تحليل الدخان والتنباك والقهوة البنية . ٢٠ق ، ١٦س ، مقاس ١٠×١٠سم .

٤١ ـ نظم المباني في مبادئ المعاني .

٤٤ ـ هداية الرحمن في هدم البدع وترك التنباك والدخان . ٢٠ ق ، ١٦ ـ ١٤ س ، مقاس ١٣ × ، ٥ سم . وهو الكتاب الوحيد المطبوع من مؤلفاته . طبعت هذه الرسالة على نفقة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد سعيد أفندى الطوباسي بيافا . وقد تم نشر هذه الرسالة في ١٢ شوال سنة ١٣٤٣هـ . يافا: مطبعة الترقي .

٤٣ ـ الورد الصافي في علم القوافي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قرظه كثير من العلماء وكتبوا له عدة ملاحظات ومنهم من قرظه شعرًا.

#### • مرضه ووفاته :

في سنة ١٣٦٧ وفي ذي القعدة الموافق ٤/٩/ ١٩٤٨ أصيب الشيخ بنوبة قلبية . وقد وكل عنه في الخطابة الشيخ إسماعيل جنينة ، إلا أنه كان يؤدى الدرس بنفسه بناء على كتاب بتاريخ ٣٢/ / ١٩٤٩م. وأناب عنه أيضاً الشيخ محمد ناجى أفندى أبو شعبان القاضى الشرعى . ثم تغيب الشيخ عثمان عن الخطابة منذ شهر كانون الثاني ١٩٤٩م بسبب مرضه، فأناب عنه الشيخ عمر أفندى صوان لمدة شهر، وانتهاءً بنيابة إسماعيل جنينة في الخطبة فقط، وكان التدريس للطباع . بعدها تغيب الطباع عن الخطابة ستة أشهر بسبب مرضه، وعجزه وسوء صحته وعدم استطاعته اعتلاء المنبر(۱۱) وكان لا يستطيع أن يؤدى وظيفة التدريس إلا بصعوبة ، بعدها سقطت أسنانه الفوقية في ربيع ثاني سنة ١٣٦٩هـ الموافق ٢١/ ٤/ ١٩٥٠م أناب عنه الشيخ محمد ناجى أفندى وغينة (٣) وكان نتيجة التشخيص لمرضه هو: التهاب العضلة القلبية مع استسقاء الأحشاء جنينة (٣). وكان نتيجة التشخيص لمرضه هو: التهاب العضلة القلبية مع استسقاء الأحشاء الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج في مصر إلا أنه أسلم الروح إلى بارئها في نفس السنة الصدرية والبطنية وتعالج هو الثالث من ربيع الثاني (٤).

ودفن فى مقبرة الشيخ شعبان ورثاه العديد من أصدقائه ومعارفه، وقد رثاه الشيخ محيى الدين الملاح ـ صديق مسيرته ـ على قبره: بعد البسملة: هو الحى الباقى:
قبر غدا روضة تزدان أفنانًا قد ضم خير بنى الطباع عثمانا
إلى آخر القصيدة.

توفي إلى رحمته تعالى في ٣ ربيع ثاني ١٣٧٠هـ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا ما ورد من خلال التقارير الطبية، ومكاتبات إدارية تمت بشأنه.

<sup>(</sup>۲) عبد القادر جبر يونس: ولد فى قرية بربرة قضاء غزة سنة ١٩١٤م ، أنهى تعليمه الدينى فى الأزهر بمصر حيث عاد إلى فلسطين سنة ١٩٣٦م، عمل مدرساً قبيل النكبة فى مدرسة بربرة، قدم إلى غزة وعمل مدرساً فى مدرسة الفلاح الإسلامية كما عمل واعظاً وألقى دروساً فى عدة مساجد منها المسجد العمرى الكبير ومسجد الشمعة وغيره . توفى سنة ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ١٩١٠م تقريباً، تلقى تعليمه الدينى فى أزهر مصر، عمل خطيباً والقى دروساً فى عدة مساجد بغزة منها المسجد العمرى الكبير ومسجد السيد هاشم وغيرهما . توفى سنة ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>٤) كما هو مرقوم على ضريحه بخط الشيخ محيى الدين الملاح.

# دراسة في الكتاب

بلغت المدة التي كتب فيها الطباع كتابه : " ست وثلاثين سنة " حيث انتهى من مسودة الكتاب سنة ١٣٣٠هـ، وهي المرة الأولى وانتهى من تبييضه للمرة الثانية في ٢٧ جمادي الثانية سنة ١٣٦٦هـ الموافق ١٨/ ١٩٤٧/٥ كما ورد ذلك في آخر صفحة من الجزء الأول من النسخة المبيضة، وبين في بعض أوراقه وذلك من خلال رسالة كان يويد أن يرسلها إلى الملك فاروق ملك مصر، ولكنه لم يرفعها \_ ولا أدرى ما هو السبب \_ وفي مقابل ذلك كانت هناك عدة أبيات من تقريظ الشيخ محيى الدين الملاح أيضاً<sup>(١)</sup> رفعها من التقريظ . وأظن أن السبب في ذلك بعدما تكشفت وانكشفت بعض الحقائق بصدد حرب فلسطين وبالذات بعد النكبة . الشاهد في ذلك هو المدة التي ذكرها الطباع فقال: " هذا الكتاب الذي لم يسبق له نظير المسمى إتحاف الأعزة في تاريخ غزة، وهو عدة حياتي، ونتيجة جهود في مدة تزيد عن ثلاثين سنة، ولو حسبنا ذلك لوجدنا أن المدة بالضبط هي ست وثلاثون سنة، حيث انتهى من المسودة سنة ١٣٣٠هـ. وأرجح أن بداية الكتابة بشكل أولى في هذا الكتاب (النسخة المسودة) من الإتحاف هي سنة ١٣٢٤هـ . إذن كانت بداية المشروع سنة ١٣٢٤هـ . وانتهى من الجزء الأول على ما ذكر سنة ١٣٦٦هـ فتكون مدة كتابته وتنقيحه وتبييضه ٤٢ سنة اثنتين وأربعين سنة أي ما يعادل نصف قرن تقريباً . والدليل على ذلك هو ما ذكره في آخر صفحات مسودة الكتاب حيث قال : " وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده وفيه الكفاية والحمد لله في البدء والنهاية، وكان الوصول إلى هنا والفراغ بما يرائي لنا في يوم الجمعة المبارك الموافق للثامن عشر من ذي الحجة سنة ١٣٢٥هـ ولم أغفل بعد ذلك عنه، بل بذلت الجهد، وأفرغت الوسع في البحث والتنقيب، والضبط والتحرير والتهذيب مع رفض الغرض، واتباع الحق وطرح الأهواء وتحرى الصدق، إذ لا شرف للتاريخ بغير ذلك، وقد ضل كثير من الناس في هذه المسالك، سيما أصحاب الكتب المصنفة في تاريخ الأمراء،

وإن قدمت لمليك عصر يسر بطبعه ويجل حوزه نفخر قد حباه الله كنزه وللعمل المجيد قد استفزه تلوح بها المسرة والمعزة

وفاروق الزمسان حق دوماً دعاه العنصر السامي لبر فلا زالت به الأوطان تسمو

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات حذفها الشيخ محى الدين الملاح من تقريظ الإتحاف وهي :

وتراجم الرؤساء والأعيان فلا يعتمد عليها، ولا يوثق بهل لمخالفتها للعيان، ومن سبر كتب التاريخ غرف عاليها من سافلها وصحيحها من سقيمها . وذكر في صفة أخرى من خاتمة المسودة أنه انتهى من تبييضها (المسودة) للمرة الأولى سنة ١٣٣٠هـ فقال : "انتهيت من تبيضه في المرة الأولى وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر رجب الفرد سنة ١٣٣٠هـ، وحينما لاح نور تمامه، وفي نهاية النسخة المبيضة والمنقحة قال : "وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في الجزء الأول من كتاب إتحاف الأعزة في تاريخ غزة، وكان الفراغ من تنقيحه بعد العصر من يوم الأحد الموافق ٢٧ جمادي سنة ١٣٦٦هـ ، ١٩٤٧/٥/١٥م على يد مؤلفه الذي أنفق فيه من حياته وعزيز أوقاته السنين العديدة.

\* \* \*

# توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه

ذكر هذا الكتاب غير واحد من الباحثين الذين كتبوا عن تاريخ هذه المدينة مثل الأستاذ حلمي أبو شعبان في كتابه «تاريخ غزة نقد وتحليل» سنة ١٩٤٣، والدكتور معين صادق في كتابه عن الآثار الإسلامية المملوكية في مدينة غزة. وذكره عارف العارف في إهدائه كتابه تاريخ غزة فيما أهداه للشيخ عثمان الطباع. وكان هذا الكتاب مصدرا مباشراً لكتاب «أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني» للدكتور عادل مناع. وكثيراً ما لاحظت أن الأستاذ «إبراهيم سكيك» ينقل عنه دونما توثيق . أيضاً هذا الكتاب معروف لجميع أبناء مدينة غزة منذ خمسين سنة أو ما يزيد. ولا يجهل هذا الكتاب أحد منهم فالكل يعرف أن الشيخ عثمان الطباع قد كتب كتابًا عن تاريخ غزة وعن عائلاتها. هذا ما يعرفه الجميع. ولا ينكر ذلك أحد.

فقد ذكره الأستاذ حلمى أبو شعبان عدة مرات فى كتابه «تاريخ غزة نقد وتحليل» واستشهد بآراء الطباع أثناء رده على عارف العارف.

وكرر كثيرًا اسم الشيخ عثمان الطباع<sup>(۱)</sup>. واستدل من كتابه إتحاف الأعزة فقال عنه: أورد المؤلف في كتابه «تاريخ غزة لعارف العارف» عن الأماكن الأثرية في غزة وفيما يلى رأى الأستاذ الشيخ عثمان الطباع، الذي يواصل منذ أكثر عن ثلاثين سنة دراسة تاريخ

غزة بالتفصيل وهو مؤلف كتاب «إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» المعد للطبع(١٠).

ويشهد أيضًا أثناء رده بصدد قبر المتبولى فيقول: «وجاء فى كتاب إتحاف الأعزة (٢). وهكذا نستطيع بذلك أن نطمئن إلى أن هذا الكتاب هو من أهم كتب الطباع على الإطلاق وهو معروف لأبناء المدينة منذ ما يقرب من خمسين سنة.

\* \* \*

### بداية مشروع الكتاب

كما ذكرت بأن الشيخ عثمان بدأ مشروعه في كتابة النسخة المسودة، وهي نسخة جاءت في ٤٢٨ ورقة من الحجم الكبير، وهي مليئة بالحذف والشطب والكشط والإضافة، واحتوت على قسمين في مجلد واحد، ويوجد تداخل كبير فيها في المعلومات مما يدل على بداية التدوين والكتابة فيها، فأحياناً تجد بعض المعلومات في غير محلها . كما نجد في قسم العائلات، والأنساب حيث وجدنا تداخل حتى في الترتيب حسب حروف المعجم، إذ لم تكن مرتبة ترتيباً صحيحاً . ويرجع السبب في ذلك ـ حسب أغلب الظن \_ إلى أن قسم العائلات والأنساب كان الشيخ يريد أن يزيد فيه وينقص . تنقسم النسخة المسودة إلى قسمين: \_ وكل قسم هو بمثابة جزء كبير واحتوى كل قسم على عدة مواضيع، وكانت خطبة الكتاب ثابتة لم تتغير، ولكن التمهيد الذي في النسخة المعدلة غير موجود إطلاقاً حيث أن التمهيد كتبه للرد على عارف العارف في كتابه " تاريخ غزة " حيث طبع العارف كتابه سنة ١٩٤٣م(٣) ونوّه بأنه قد أخذ واستفاد من كتاب الطباع ثم تحدث بعد الخطبة عن تاريخ غزة قبل الإسلام وبالذات في العصور القديمة، وذكر سكان غزة الأصليين، ثم أورد الفترات التاريخية المختلفة لتاريخ غزة حتى العهد الروماني إلى الفتح الإسلامي (ق ١ ـ ١٥) ثم تحدث عن فضائل مدينة غزة وموقعها، ومساحتها وحدودها، وحوادث القرون الماضية وتعرضها للفترات التاريخية التي مرت بها منذ الحروب الصليبية حتى مجيء الدولة العثمانية والحملة الفرنسية وحروب إبراهيم باشا المصرى (ق ١٥ ـ ٢٤) . ثم أورد أقوال العلماء والأمراء، والرحالة عن مدينة غزة . ثم انتقل إلى الحديث عن آثار المدينة بدءاً بالجوامع والمساجد

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص ٧٣).

<sup>(</sup>٣) طبع في بيت المقدس، مطبعة دار الأيتام الإسلامية .

الأثرية الموجودة والمندثرة وانهاءاً بالمقامات والمزارات والترب والمقابر (ق7 - 8) وقد أفرد قسماً خاصاً للحديث عن الزوايا والأماكن الدينية الأخرى (ق6 - 8) . وبهذا الصدد أورد معلومات هامة مفيدة للمؤرخ، ورجل الآثار وبالذات عن الجوامع الأثرية، والمندرسة منها واصفاً لها وقارئاً لنقوشها ومنقباً عن تاريخها . ثم تحدث بعد ذلك عن موقع مدينة غزة وصنائعها وتجارتها وعن أهلها وبيّن القرى والمدن التي كانت تابعة لها (8 - 8 ) . ثم عن أقسام غزة ومحلاتها، وهي ما يسمى قديماً بالخطط (8 ) (8 - 8 ) . وبعد ذلك انتقل للحديث عن البيوت والأنساب والعائلات المندرسة والقديمة والحادثة حسب تقسيمه لها ثم انتقل بعد ذلك إلى تراجم أبنائها وعلمائها بهذا القسم أنهى الكتاب .

وهي النسخة التي قام الشيخ عثمان بتبييضها عن المسودة وتعديلها وإجراء تغييرات

#### • النسخة العدلة :

جذرية عليها من جميع النواحي، من حيث الأبواب والفصول والمعلومات. فهناك اختلاف كلى بين النسختين ولا يوجد أي مقارنة بينهما ومن الممكن القول بأن النسخة المسودة هي بمثابة مختصر بسيط ووجيز للنسحة المعدلة التي هي مدار بحثنا وحديثنا . فمن حيث التقسيم: قسم الطباع النسخة المعدلة من الإتحاف إلى جزئين الأول هو التاريخ، وتحتوى هذه النسخة على ثلاثمائة وسبع صفحات من القطع الكبير. وأورد (١) مثل كتاب الخطط للمقريزي المسمى: \_ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار \_ يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها ـ ويعرف بالخطط المقريزية جمع فيها أخبار مصر وأحوال سكانها ، جزء ٢ بولاق ١٢٧٠ ـ جزء ٤ بمطبعة النيل التزام أحمد على المليجي ٦/ ١٣٢٤ ـ وطبع منه في كتاب الأنيس المفيد الذي نشره سلوستر دي ساسي نبذاً كثيرة وترجمها إلى اللغة الفرنسية . وطبع منه باعتناء الأستاذ عستون ويات مدير دار الآثار العربية (سنة ١٩٢٨) أجزاء أربعة بمطبعة المعهد الفرنسي الشرقي بالقاهرة الأول سنة ١٩١١ والثاني ١٩١٣ والثالث ١٩٢٢ والرابع ١٩٢٤ والخامس تحت الطبع . وترجم منه إلى اللغة الفرنسية القسم الجغرافي الأستاذان بوريان وكازانوفا وطبع أجزاء في المعهد الشرقي المذكور سنة ١٨٩٣ و١٨٩٥ و ١٩٠٦ و ١٩٢٠ . وطبع منه ذكر دخول قبط مصر في دين النصرنية ومعه ترجمة لاتينية باعتناء الأستاذ وتزر في سالباشي سنة ١٨٢٨ ص٢٤ و ٢١٥ . وطبع منه أخبار قبط مصر باعتناء العلامة وستنفلد في غوتا ١٨٤٥ ص١٤٢و ٧٠ ، وباعتناء الاستاذ هماكر في امستردام سنة ١٨٢٤م. (عن معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس ، ج٢/ ص١٧٧٨ القاهرة: طبعة مصورة . نشرته مكتبة الثقافة الدينية . (د.ت.ن) . وكتاب خطط الشام : محمد كرد على . دمشق: مكتبة النورى. ط٣، ١٩٨٣م .

فيها تاريخ غزة منذ العصور القديمة حتى اواخر العهد العثمانى، وبداية الانتداب البريطانى على فلسطين إلى مرحلة ما قبل النكبة، حيث إنه قد فرغ من تأليفها سنة ١٩٤٧ كما أسلفت . وسأعود للحديث عنها بشكل مفصل . الجزء الثانى وهو مقسم إلى قسمين قسم العائلات والأنساب ويبدأ من ١ وينتهى بـ ٢٥٤ ، القسم الثانى وهو عن تراجم الأعيان الذين أنجبتهم مدينة غزة ويبدأ من ٢٥٥ وينتهى بـ ٣٥٣.

وأغلب الظن أن هذا القسم بالذات \_ العائلات والأنساب والتراجم \_ كان يريد أن يجرى عليها عدة تعديلات إلا أن المنية أدركته .

\* \* \*

### موارده في الكتاب ونماذج من ذلك

هنا يشير الشيخ عثمان إلى مصادره في الكتاب وهي :

١ ـ كتب التاريخ: وقد ترك لنا ثبتاً بها في أول صفحات المخطوط.

٢ ــ كتب الرحلات: كرحلة ابن بطوطة وابن جبير والنابلسي وغيرهم .

٣ ـ وثائق العائلات وأوراقها من حيث عمود النسب والوثائق والحجج الشرعية.

٤ \_ التحارير والصكوك والوثائق القديمة .

السجلات والقيود الشرعية المطبوعة في المحاكم الشرعية .

٦ ـ الرسائل المتبادلة بين العلماء .

٧ ــ النقوش والرقوم التى كانت موجودة على واجهات المساجد والجدران والقبور والمقامات ( وقد اندثر الأغلب منها ).

٨ المصدر الميدانى: وهو ما أخذه الشيخ عثمان من أفواه المسنين من أبناء بلدته وهو مصدر مهم جداً بحيث لا يتوفر فى كل وقت وفى كل حين، وهذا المصدر من أهم المصادر.

# كتاب إتحاف الأعزة ومباحثه

# القسم الأول (التاريخ) وأهم ما ورد فيه

أشار المؤلف في بداية الكتاب إلى أن أمير البيان شكيب أرسلان قد امتدح الكتاب، حينما كان متوجها من غزة إلى طرابلس الغرب لأداء بعض مهامه الرسالية للإسلام والعروبة . فارتجل بعض أبيات من الشعر وصدر بها الكتاب وذلك سنة ١٣٣٠هـ، وهذه الأبيات موجودة أيضاً في الورقة الأولى من النسخة القديمة (المسودة). ثم بعدها أشار إلى أن شيخ العروبة أحمد زكى باشا قد تصفح الكتاب وعجب به، وطلب منه أن يقوم بتبييضه وتنقيحه، وأشار عليه بأن يحذف بعض أشياء منه وأغلب الظن أن اطلاع شيخ العروبة كان على النسخة المعدلة لأشار بأشياء أخرى على المؤلف، لأننى حسب دراستى ومعايشتى للكتاب وجدت أنه يلزمه تنقيح وتهذيب، بل أتجاسر أن أقول: إعادة صياغة وإعادة كتابة وإعادة ترتيب وتقسيم للفصول وهذا لن يتم إلا بعد تحقيق ونشر النسخة الأصلية والتعليق عليه المفصول وهذا لن يتم إلا بعد تحقيق ونشر النسخة الأصلية والتعليق عليه الم

أقول هذا الكلام على الرغم من قناعتى الكبيرة بأهمية الكتاب، حيث أنه (مصدر أوحد) لتاريخ هذه المدينة (غزة). ففيه ما لا يوجد في غيره من حيث المادة والموضوع ومصداقية المعلومات وتوثيقها، وندرة المصادر التي أخذ عنها.

#### • مقدمة الكتاب:

أشار المؤلف في المقدمة إلى موضوع الكتاب ومجمل الموضوعات التي يبحثها فذكر أن هذا الكتاب (الإتحاف) يشتمل على تاريخ غزة ذات الفخار والعزة، وما احتوت عليه من المزارات، والآثار وتراجم جماعة من أعيان علمائها الأخيار مع التنويه بما فيها من الأسر الفخيمة، والبيوت القديمة، والمندرسة منها والمتجددة فيها.

بعد ذلك تحدث عن معاناته فى الكتاب وكم استغرق من الجهد والوقت فقال: " وقد صرفت فيه من ريعان الشباب نحو سبع سنين، شمرت فيها عن ساعد الجد والاستبصار، وواصلت عن مطالبه فى الليل بالنهار، حتى وقفت على ما لا يمكن الوقوف عليه من تواريخ الأواخر والأوائل ومن الكتب والرحل والدروج والأنساب والصكوك القديمة والسجلات الشرعية والرسائل والكتابات المنقوشة على القبور

والأبواب والجدران، وما يعرفه الخبراء من أفواه المتقدمين ذوى العرفان، وتحريت الصحيح من الأخبار، وأكثرت من البحث والاختبار، وأضفت لذلك جملاً من نفائس الفوائد ونبذاً من عرائس الفوائد فجاء نزهة لفضلاء العصر وبهجة لنبغاء الدهر (()).

بعد ذلك يوجه الطباع نقداً لاذعاً في المقدمة (ص ٨) لكل من جرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي ولعارف العارف في كتابه عن بئر السبع وقبائلها وعن القضاء بين البدو. ويعزز نقد شبلي النعماني لكتاب جرجي زيدان تاريخ آداب العرب (ص٩) حيث ذكر فيه على حد قوله مثالب العرب، ورميهم بكل معيبة وشين، ويعزو إليهم كل دنية وشر، وجعل العرب من أشر خلق الله وأسوأهم وذلك بأن نسب إليهم حريق خزانة الاسكندرية في عهد خلافة عمرو بن العاص، وذلك باستشارة أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب . ثم يقارن الطباع نفس الحادثة بما كتبه عارف العارف في كتابه (تاريخ بئر السبع) و(القضاء بين البدو)(٢)، وهذا الكتاب في اعتقادي (الباحث) أنه من أهم المثالب التي الصقت بالعرب، وبالذات استغلال الدعاية الصهيونية لهذا الكتاب حيث قدمته للعالم بطريقة مشوهة ومغرضة لتكرس في أذهان الغرب أن هؤلاء لا يستحقون الحياة حيث أن هذه هي معتقداتهم وتقاليدهم . وقد رأيت هذا الكتاب حيث انتزعت منه عدة فصول يدرس على طلاب الجامعات الإسرائيلية وأهمها الجامعة العبرية في القدس . لذا يقول الطباع بصدد هذا الكتاب : " ولم يترك . . . . صغيرة ولا كبيرة إلآ درجها حتى كلمات الرعاة وقراءة الغفل وصلاتهم وعقائد وعادات خاصة وخلالاً مروية أو نادرة على أنها سجية لعرب بوادى السبع، وأخلاق شائعة بين العموم، وقد عد الناس هذا ضربة لهم واستخفافاً واضطهاداً لقبائلهم، موحياً بحقارتهم لدى الطوائف، والأجانب الذين لا يحبون العرب جميعاً، ويريدون محوهم من الوجود، سيما أرض فلسطين المقدسة، ولذلك تلقفوا هذا الكتاب بلهفة وطبعوه لعدة لغات، وقد كتبت له \_ عندما أهداني الجزء الأول \_ ضرباً من الانتقاد عليه وإن نوَّه فيه باسمي ونقل عن كتابي هذا، ونبهته لتدارك إصلاح ما ينبغي اصلاحه في الجزء الثاني وأصر على رأيه وأصبح بسوء تصرفه وعدم اكتراثه هدفاً لمن يشعر بما فيه، بعدما ابتز منهم أضعافاً مضاعفة ثم بذل جهده وواصل سعيه في تأليف تاريخ لغزة فأشرت عليه بما عنده من خبرة باللغات الأجنبية، واطلاع على ما كتبه الأجانب عن غزة في تواريخهم ورحلاتهم،

<sup>(</sup>۱) إتحاف (۱/ص ٦ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص ١٤ ـ ١٥).

أن يترجم ذلك ويلخصه ويختار المفيد منه ويضم إليه ما يظفر به من الحقائق، والنبذ الرائعة فيكون بذلك صفة تشكر على بمر الدهور إن كان يريد خدمة غزة وأهلها "(١).

وهكذا يوجه الطباع نقداً لاذعاً لعارف العارف في كتابه عن غزة وبئر السبع وقد كتب الأستاذ حلمى أبو شعبان وبإشارة من الطباع كتيباً صغيراً كله نقد لكتاب عارف العارف بعنوان : ' تاريخ غزة لعارف العارف ' نقد وتحليل، وذكر أبو شعبان في بداية الكتاب أن الشيخ عثمان الطباع قد شاركه في تمحيص الحوادث التاريخية(٢). ثم بين فائدة التاريخ مستشهداً بأبيات لبدر الدين الغزى العامري وهي:

بعلم وجود في الدنا أطول العمر

ومن عرف التاريخ أخبار من مضى وخلف علماً أو جميلاً من الذكر كمن عماش كل الدهر بالعز فاغتنم وقول شوقى:

خلد لنفسك ذكرها تحيّ به فالذكر للإنسان عمر ثاني (٣)

دقات قلب المرئ قائلة له إن الحياة دقائق وثواني

ويلوم الطباع من يدّعي أنه من أبناء الوطن وهو يجهل تاريخ أمته ومصره، ولا يعرف سيرة إقليمه وقطره، ويعيش مغروراً بنفسه جاهلاً بحوادث الزمان، غافلاً عن أخبار من عمروا قبله الأوطان على حد تعبير الشيخ عثمان(٤). ويلمح الطباع في المقدمة عمن أخذوا وظائف على حساب وطنهم ودينهم فيقول : " ومن سوء الزمان وضعف الايمان، نرى ممن استهوتهم الدنيا واستغوتهم الوظائف من أبناء الوطن، ورجال الأمة من الكبير له ولها، وتدبير الأعمال الأثيمة، والمساعي المخزية الرجيمة نحو وطنهم وأمتهم "(٥) . ثم يبدأ في مقدمة أخرى عن تاريخ الإنسان القديم الغارق في القدم(٢) (ص٢٧ ـ ٣٢) وعن أصل الإنسان ورده إلى أولاد سيدنا نوح عليه السلام سام وحام . وفي أورد أقسام السلالات البشرية التي تمتد جذورها إلى عدة قرون قبل الميلاد مثل : الموآبيون، من أبناء لوط ومنازلهم بين نهر أرنون الأزرق وتبوك ، والمديائيون وهي قبائل انظر: إتحاف (١/ ١٤ \_ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ غزة ـ نقد وتحليل/ للأستاذ: حلمي أبو شعبان (ص ١٠ ـ ١١). طبع في القدس ١٩٤٣م. مطبعة دار الأيتام الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) إتحاف (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (ص ١٨).

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر (ص ١٩).

<sup>(</sup>٦) نفسه (ص ۲۰).

عربية تشعبت من مدين قبيلة شعيب عليه السلام (ص٣٣ ـ ٣٤) . وتحدث عن العرب العاربة والمستعربة وعن بطونها، وقبائلها وأماكن سكناها (ص ٣٩ ـ ٤٢). وتحدث عن الوحدة العربية وضرورتها لحياة الأمة وحفظ كيانها. (ص٤٩). وعن الوحدة المفروضة وحدة الدين واللغة، وأشار لدعاة الإسلام أن يجتهدوا في إعادة الوحدة الإسلامية إلى ما كانت عليه في الصدر الأول، " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم " . وفي (ص٥٥) تحدث عن فلسطين وحدودها وبين أسماءها وأورد أشهر مدنها . وفي (ص٦٩ \_ ٧١) تحدث عن مدينة غزة وحدودها وقدمها ومكانتها وذكر أنها من قواعد فلسطين الشهيرة . وبين أنها إحدى الرحلتين لقريش المذكورة في القرآن في قوله تعالى: ﴿رحلة الشتاء والصيف﴾. ويعزو ذلك إلى تفسير ابن عبد البر، وحينما بحثت عن تفسير ابن عبد البر فلم أجده وقرأت كل ما ورد عنه في كتب التراجم فلم يذكر من ترجموا له بأن له تفسيراً وقد نقل ذلك عن التمرتاشي في رسالته "الخير التام". فهو الذي ذكر تفسير ابن عبد البر . ثم يستشهد من بعض كتب الجغرافيا عن مدينة غزة وعن موقعها (٣٢٠) وتحدث عن غزة وقدم عروبتها ونقل عن المستشرق اليهودي البريفسور " ليون ماير ' في كتابه عن غزة وأن صلة العرب بهذه المدينة ترجع إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد، وأن قوماً من المعينيين أقاموا دولة عظيمة في شبه الجزيرة العربية قبل قيام دولة السبأيين، وامتد نفوذهم إلى شواطئ البحر المتوسط وكانت مدينة غزة على الأرجح من أهم الأسواق لترويج تجارتهم في البخور والبهارات، وكانت تنتهي عند غزة طريق القوافل من الصحراء (٨٣ ـ ٨٥). و عزة ومركزها التجاري . (ص٨٩) غزة والإسرائيليون (ص٩٧). حيث نوَّه الطباع إلى أهمية فلسطين الجغرافية التي من خلالها انبثقت أهميتها التجارية بمدنها المهمة الأربعة، وهي غزة وعسقلان وأشدود وعقرون (عاقر) . وكانت ميناء لها لما وراءها من البلاد والسكان، وسوقاً لجميع القبائل الرحل التي حواليه، وكما كانت دمشق أول محطة سورية على حافة الصحراء في طريق الذاهب إلى بلاد آشور، كانت غزة أول مدينة على حافة الصحراء في طريق الذاهب إلى بلاد مصر، وكانت المركز الذي يجتمع فيه الحجاج في طريقهم إلى سيناء وفيها كانوا يلتقون مع جميع الجهات، ثم يتأهبون للسفر ويسيرون جماعات، وكان هؤلاء الحجاج مفيدين لأهالى غزة .... وبين الطباع كيف كانت قوافل التجارة تجتمع فيها وتسير من سائر الجهات إلى مصر وإلى جنوب بلاد العرب. وقد اكتسبت غزة أهميتها من خلال وجود مينائها، وقربها من البحر، مجمع تجارة ونفائس بلاد العرب والهند،

فكانت تصل إليها مارة ببطرا، ومن ثم توزعها بحراً إلى جميع أنحاء الروم. ويلقى الكاتب الضوء على وثيقة وردت فى رسائل تل العمارنة حيث ورد ذكر غزة فى سجلات المصريين ففى رسالة من حاكمها الذى كان يحكمها باسم الدولة المصرية ولما وقعت غزة فى يد السلوقيين ورثة الإسكندر فى سوريا، واحتل البطالسة مصر، رأوا أن احتلال غزة أمر حيوى لدولتهم، فحاولوا ذلك مراراً ولما تضعضعت دولة السلوقيين فى فلسطين، وقامت دول المكابيين حاولوا الاستيلاء عليها أولاً فلم يفلحوا، لأن مصر كانت تحميها وتدعمها، ولكن لما تخلت مصر عن حمايتها دخلوها كما سيأتى بيانه (۱۱). وهكذا يتضح لنا مما سبق كيف اكتسبت هذه المدينة مكانتها التجارية والاقتصادية، ومن ثم الاستراتيجية بلغة العصر . فهذه المدينة كما قيل عنها هى: " دهليز الملك " أو مدخله وسرة من سيطر عليها استطاع السيطرة على غيرها ولذلك كانت كبقية الفاتحين منذ فجر التاريخ .

ويشير الدباغ إلى هذه الأهمية في كتابه " بلادنا فلسطين "(٢) فيقول : ولموقع غزة التجارى \_ لموقوعها في نهاية طريق القوافل العربية الآتية من الجنوب \_ أهمية كبيرة كان لها أكبر الأثر في ثرائها ورخائها ؛ كما كانت تبعث بخيرات بلاد العرب والهند وغيرها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط .

#### \* \* \*

# المنهج العلمي لدى الطباع

انتقد الطباع من يعتقدون بأن للخضر مقاما في مدينة دير البلح ، وبين ذلك بالدليل العلمي فقال : «بأن من المسلم به عند الجميع وخاصة عند المسلمين ، أن الخضر عليه السلام اليس له قبر مطلقا لافي الاسكندرية ولافي غيرها . ( ص١٥٢ ) وأنه خرافه ينشرها الذين يصطادون الدنيا بحبائك الدين (١٥٣) وبين أن حدود غزة من دير البلح الى دير شيد ولذلك قيل عنها : ( أولها دير وآخرها دير ) - ( غزة ) ص١٥٤ ومن هنا نقرر بأن الطباع كان مؤرخا يعتمد على صدق الخبر ويتثبت منه.

### عروبة غزة ووعى المؤرخ لما فيها من التداخل:

<sup>(</sup>٢) انظر: بلادنا فلسطين: ج١، القسم الثاني (ب) ، ص٣٦ .

الوطن والوطنية ثم عن العرب وأصلهم ومساكنهم وجذورهم فى هذه البلاد وفى هذا الفصل يبين شيخنا الأصول الإسلامية لهذه البلاد والصراع الذى خاضه المسلمون مع الروح ص١٦٦ ثم تلاه بالحديث عن الفتح الإسلامى لبلاد الشام وفلسطين ، (١٧٦) وخص الفتوحات الإسلامية التى قام بها عمرو بن العاص لفلسطين ومدنها وكان آخرها غزة ومن ثم الدخول الى مصر (ص١٨٠ - ١٨١).

# المسح الأثرى ( الأركيولوجي ) لدى الطباع في اتحاف الأغزة :

تحدث الطباع فى هذا الفصل عن الآثار الإسلامية فى فلسطين وعن الحصون والجسور والقلاع والثكنات والرباطات والمدارس ، والزوايا والمساجد ، وذكر اولها المسجد الأقصى والصخرة الشريفة وأفاض فى الحديث عنهما (١٩١ –١٩٤) .

الحسن الاسلامى والإنتماء الحضارى للإسلام وذلك من خلال رأيه فى الحروب الصليبة:

ص٢١١ أورد الأسباب التي كانت وراء هذه الحروب وأورد خطبة «بطرس الناسك» (ص٢١٢) التي حرضت المسيحيين في جميع أنحاء العالم على الإسلام والمسلمين. ثم أطال في الحديث عنها (ص٢١٦ - ٢٢٤) ثم عن وقعة حطين الفاصلة (٢٥ – ٢٤٠) وعن الصراع العنيف الذي خاضه المسلمون مع الفرنجة مارا بالتتار وغاراته في البلاد (ص٢٤٢ ) وعلل تأثر هذه الحروب بما جنته على البلاد (ص٢٥١ – ٢٥٦)

## التسلسل التاريخي في الكتاب:

كثيرا ما تواجهنا اشكالية التسلسل التاريخي لدى الشيخ عثمان فنجد الاستطراد أكثر من التسلسل وهذه أشكالية في الكتاب ، وكما اسلفت في البداية أرى أن هذا المؤلف بحاجة الى اعادة تأليف لبعض أجزائه .

ولكن فى أقسام أخرى من الكتاب نجد تسلسلا تاريخيا فريد وهذا واضح فى الصفحات ( ٢٥٩ - ٣٦٨) حتى آخر صفحات الكتاب . حيث بدأ فى الحديث عن غزة وحالتها الإدارية وكيف كان يعبر عنها بالمملكة الغزية ( ص ٢٦٠) وبعدها أردف بالحديث عن تاريخ البلاد أثناء الفتح العثمانى ( البلاد العربية وفتح السلطان سليم لها ) ( ص ٢٦٧ - ٢٧٧ ) . وذكر حوادثا واضطرابات فى العهد التركى ( ٢٧٧ - ٢٨٥ ) . فى ذكر الحملة الفرنسية ( ص ٢٨٩ - ) وبالذات تأثيرها على منطقة غزة وما حولها . وأورد فيها بعض الوثائق الهامة التى لها دلالة واضحة فى تاريخ البلاد واعتمد فى ذلك

على كتاب الدكتور أسد رستم المحفوظات الملكية المصرية (١). ثم تحدث عن حملة ابراهيم باشا المصرى حيث كان لهذه الحملة دورا كبيرا في استقرار بعض من تبقى معه من الجيوش في المدن والقرى الفلسطينية.

## الشهادة على الأحداث والمصدر الميداني القائم على الشهادة:

كثيرا من الأحداث التي أرخ لها الطباع في كتابه كان معاصرا لها مثل الحرب العالمية الأولى والإنتداب البريطاني على فلسطين والحرب العالمية الثانية وما تلاها من الحوادث حتى سنة ١٩٤٧ حيث انتهى من تأليف كتابه . وفي هذا الفصل أورد بعض المعلومات الهامة التي قد لاغيرها في أي مصدر آخر ، وذلك فيما تحدث عن زحف الجراد على غزة سنة ١٩١٣م و١٣٣٣هـ والضرر الذي حصل بالمزروعات . وتحدث عن الوباء وموت الكثير من جزاء الأمراض الفتاكة وبين ناحية مهمة نستطيع أن نستدل منها على الأوضاع الأقتصادية والإجتماعية لمدينة غزة. حيث حصل الوباء ومن جرائه نتج الغلاء وحصل سوء الغذاء وفساد الهواء وصار الفقراء يقتاتون من الأعشاب والترمس والقشور والجيف ، فأحدثت فيهم الأمراض الفتاكة ومات أكثرهم بالجوع ، ذلك سنة ( ١٣٣٤هـ - ١٩١٤م ) . وفي آخر هذه السنة شرعت حكومة الإنتداب بفتح شارع بغزة من الغرب الى الشرق وأخذت في هدم المحلات المتبقية والأبنية الجسيمة ، ومسحت القبور المقابلة لمزار الشيخ شعبان وهدمت جزءا كبيرا من جامع الوزير بسوق الخضرة وما ولاه من الحوانيت والدور ، حتى وصل الهدم بخان الزيت فقسم الشارع نصفين ، ولحق الناس مالا مزيد عليه من الغصة والحسرة، عندما شاهدوا الهدم والتخريب لمحلاتهم ومساكنهم بالقهر والقوة من غير رحمة ولا مفاوضة ولا تعويض ، وفيها صار إعدام كثير من العساكر شنقاً ورميا بالرصاص لفرارهم من الخدمة العسكرية كما شنق كثير من أعيان البلادالعربية بسبب طلبهم من الدولة الإصلاح قبل الحرب ، واستنصارهم بالدول الأجنبية ، وغربوا كثيرا من الوجوه لبلاد الأناضول وكان الأتراك يسيئون الظن بالعرب ويضمرون لهم العداء ، حتى أصر الإتحاديون على إبادتهم أو تنزيلهم بنقلهم الى بلاد الأتراك ونقل الأتراك إلى البلاد العربية ، وفي سنة ١٣٣٥هـ /١٩١٥ م . أمر ناظر الحربية وقائد الجيش والحملة على مصر «أحمد جمال باشا» بتغريب جماعة من أهالي القدس والخليل ويافا وغزة ، فكابدوا من ذلك أنواع الشدائد ، ومن خرج منهم صار قبضه واعدامه ص (٣١٤)

<sup>(</sup>١) نشرة المكتبة البولسية في خمسة أجزاء ١٩٨٧ .

مشاهدات المؤلف وانطباعه عن الحرب العالمية الأولى والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إبان الحرب:

بعد أن قص علينا ماأصاب البلاد والعباد جراء هذه الحرب وما قام به العساكر من أعمال مشينة حيث كانت العساكر تكسر الأبواب وتنهب ما فيها ، والحكومة اقتصت آثار الأهالي في القرى فرحلتهم حيث مات اكثرهم بالغم والهم والجوع ولم يوجد من يغسلهم ويكفنهم ويصلى عليهم ويدفنهم، وانما كانو يرمونهم بثيابهم في الآبار المهجورة رمى الجيف وفيهم - وقليل ماهم - من رحل الى «الرملة» و«اللد» والقدس والخليل ونابلس «ودمشق» . ثم ان العساكر الأتراك أعادوا الكرة على «غزة» فلم يتركوا بابا إلا خلعوه ولا سقفا أو جدارا إلا وهدموه ، ونقضوه حتى خلعوا منابر الجوامع وبددوا الكتب والمصاحف الموثوقة بها ، والكتب الموجودة بدور أهل العلم والفضل ، وأخذوا منها ما أخذوه وباعوه بقيمة زهيدة لاتوازى مؤنة حملهم ، وأصبحت - «غزة وأهاليها » بحالة يرثى لها ، وجرى عليها مالم يسبق له نظير " ثم يتحدث المؤلف عن انطباعه ومشاهدته الشخصية لآثار تلك الحرب المدمرة فيقول اوكانت رحلتي مدينة الرملة فسافرت منها الى غزة عن طريق (الفالوجة) ثم (المحرقة) لتخفف مابلغني عنها ومشاهدة ما حل بها ونقل ما تركته فيها من مكتبتي النفيسة، فدخلتها مع المخاطرة في يوم الأحد الموافق ٢٤ جمادي الثانية ١٣٣٥هـ. والمدافع من الاسطول الإنجليزي وجيشه تتوالى قذائفها على العساكر العثمانية التي كان مقرها خلف جبل المنطار، فرأيت حالتها تبكي العيون وتفطر الأكباد. مدينة خالية خاوية على عروشها لا يقع النظر فيها إلا على خراب، وأنقاض من كل جانب بها شرذمة من العساكر يلتقطون بقايا أمتعتها وأساسها، ويهدمون الأصقفة والجدران لأخذ ما فيها من الأخشاب والكرميد والحديد، والخروع ويقطعون الأشجار من الكروم والبساتين والبيارات، ويسرَّحوا الدواب والخيول في المزروعات؛ ورأيت أوراق المصاحف والتفاسير وكتب الحديث وغيره مبعثرة في ساثر الطرقات، ومنها ما هو ملقى في القاذورات، فتذكرت بذلك واقعة الأندلس ووقائع التتار، وما بها اقترفوه ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾. فخرجت منها لهفًا وبكيتها حزنًا وأسفًا اهـ (١).

وأستطيع القول بأن هذا الفصل هو من أهم فصول هذا الجزء. وهو أشبه بسيرة ذاتية للشيخ عثمان، وفي نفس الوقت انطباع وشهادة على المرحلة التي عاشها آنذاك وهي

<sup>(</sup>۱) إتحاف (۱/ ۳۱۵ ـ ۳۱٦).

مرحلة مهمة، فيها نقلة متباينة من العهد التركى إلى إدارة الانتداب البريطاني على فلسطين. وفيه أيضًا تصوير لنتائج هذه الحرب وما جرته على البلاد وتعليل لأسباب ذلك، ونقد لاذع للساسة والقادة الذين أداروا رحى هذه الحرب.

وفى الصفحات اللاحقة يصور لنا المولف أحداث الحرب بصورة تفصيلية (١). ثم ينتقل الكاتب إلى غدر بريطانيا بالعرب. وإعلان وعد بلفور وإعطاء اليهود دولة فلسطين وتطبيقًا للمقولة الصهيونية (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) وهو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. ثم ينتقل بنا في هذا الفصل الهام عن حوار ساخن دار بينه وبين المستر ملز سنة ١٩٣٦م (مساعد حاكم اللواء) وهو من أحرار الإنجليز على حد تعبير المؤلف (١).

بعدها ينتقل المؤلف يسرد لنا جميع الحكام الذين تواردد على غزة منذ الفلسطينيين الأوائل «الكنعانيون» وحتى أوائل هذا القرن وانتهاء بعهد القائمقامية.

حيث كان آخرهم إحسان بك السعيد اليافى. ثم ينتقل بعد ذلك للأوضاع الإدارية لمدينة غزة بعد الفتح العثمانى، وعن التقسيمات بدءًا بالألوية وأقسامها. حيث كانت غزة تابعة للواء الجنوبي ومركزة بين المدن الفلسطينية (٣).

ثم يبدأ بعد ذلك بالحديث من جديد عن تاريخ غزة فى العهد الملوكى، ثم غطى الفترة المسيحية، ثم أورد جميع الرحالة الذين زاروا غزة وآرائهم فيها. ثم أرخ لها وتحدث عن المدن والقرى التى كانت تتبعها ثم تلاها بالحديث عن الاثار والمعابد والمزارات والمشاهد والمكاتب والترب والمدارس. وهذا الفصل فى رأيى من أهم فصول الكتاب. حيث أورد فيه معلومات منتقاة من مصادر نادرة أغلبها مفقود (كالدفاتر العثمانية الخاقانية والوقفيات والحج والوثائق، والنقوش التى اندثرت ولم يبق منها إلا النزر اليسير. بسبب الحروب.

ثم عرَّج المؤلف إلى ناحية مهمة جداً حيث أورد أوقافاً قديمة مسجلة، هذه الوقفيات أوقفها السلاطين المماليك على المدن والقرى الفسطينية وهذه الوثائق وثائق وحجج نادرة لا نجدها في أى مصدر آخر(٤)، ثم أورد الأوقاف المندرسة.

<sup>(</sup>١) انظر نفس المصدر (ص ٣٢١ ـ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مج٢ ص٢٣٢.

ثم تحدث عن المدارس والكتاتيب. وهذا يفيدنا في التعرف على الأوضاع العلمية والثقافية لمدينة غزة في نهاية العهد العثماني، وبداية الانتداب البريطاني، ثم عرج بعد ذلك على المدن والقرى التي كانت تتبع غزة من الناحية الإدارية مع إيراده لجميع القبائل العربية التي تتبع لكل مدينة من المدن الفلسطنية أو سميت بأسمائها. كمنطقة بئر السبع مثلاً فقد أورد المؤلف جميع القبائل التي تتبع لبئر السبع، وعنه أخذ عارف العارف فكرة كتابة مؤلفه «تاريخ بئر السبع وقبائلها» وانتقده الطباع بشكل لاذع في مقدمة الجزء الأول من التاريخ لأنه كتب كتابًا آخر. بعنوان «القضاء بين البدو» كانت له آثاره السيئة على الفلسطينيين وعلى العرب وكأنه مصداقًا للدعوة الصهيونية والتى ألصقت بنا الجهل والخرافة، فقام العارف بتوثيقها على أرض الواقع تقريبًا، ثم بعد ذلك أورد جميع المواقع والاثار التاريخية بقضاء بئر السبع وما احتوت عليه من الآثار المتبقية التي قام باكتشافها بعض علماء الآثار البريطانيين. ونشرت جميع الآثار التي اكتشفت في جريدة حكومة عموم فلسطين التي كانت تصدر آنذاك. وقد قمت بتوثيق جميع تلك الاثار من المصادر الموثقة وألحقتها في الهوامش(١). ثم ختم هذا الجزء بالحديث بكل لوعة وأسى لما آلت إليه الأمة العربية والإسلامية وكيف كانت في الماضي وإلى أين وصلت في الحاضر ثم ذكر أسباب انحطاطها وطرح بديلاً لنهضتها وبعدها أرخ لانتهائه من الجزء الأول (قسم التاريخ) وذلك بتاريخ ۲۷/ من جمادي الثانية ١٣٦٦هـ، الموافق ١٨/٥/ ١٩٤٧م. ونبه إلى الجزء الثاني من المخطوط بقسميه العائلات والأنساب والتراجم.

## القسم الثاني (العائلات والأنساب والتراجم)

هذا القسم لعله من أهم الأقسام في الكتاب. حيث فيه ما ليس في غيره البتة. بدأ المؤلف حديثه بعد الافتتاحية بتقديم عمله هذا وقيمته وأهميته حيث أن معظم مصادره نادرة حيث اعتمد على معرفته بهذه العائلات وجذورها الممتدة عبر التاريخ، واعتمد في توثيق وتوضيح أصولها على الوثائق والحجج الشرعية والوقفيات والدروج والأنساب والصكوك كما أشار في بداية القسم الأول من التاريخ: ثم إنه أيضاً خاض في كنه وأسباب ونشأة أسماء العائلات من حيث ارتباطها باللقب الوظيفي أو اتصالها وامتدادها إلى القبائل والبطون العربية وتدرجها إلى من اشتهر من رؤساء الأسر وأفذاذ العائلات كزين الدين وتاج الدين ورضوان وعرفات، وحكى ونحو ذلك. ثم صارت وتطورت

<sup>(</sup>١) انظر هوامش (ص٤٥٠ ـ ٤٦٣) من المجلد الثاني.

هذه الألقاب إلى أصحاب الحرف والصنائع كالسَّراج والفراء والصائغ والنحاس، ونحو ذلك.

### منهجه في العائلات والأنساب:

رتب المؤلف أسماء العائلات حسب حروف المعجم بغية تسهيل المراجعة، تاركًا للاستدراكات والملاحق مكانًا وهذا من أهم الأسباب التي جعلته لا يلتزم الترتيب المعجمي بشكل مرتب ومضبوط. حيث أن هناك تداخلاً كبير في ترتيب إيراد العائلات من حيث الدقة.

وأرّخ فى بداية الكتاب إلى ناحية مهمة فى تواجد وتجمع العائلات فى فلسطين وفى غزة بالذات فقال: «واعلم أولاً أن البلاد بسبب الحروب الصليبية التى تواصلت فيها نحو مائتى عام تغيرت نضارتها، ودك عمرانها، ومزقت أهلها، وخلت من سكانها حتى صارت تساق الناس من أقاصى البلاد من سوريا ومصر والمغرب والحجاز والجراكسة والاتراك. وغيرهم. ويذكر بأن عدد سكان غزة قد زاد على الستمائة ألف آنذاك(١).

ثم بدأ بحرف الألف بعائلة الإسفاقسى وانتهى بحرف الياء بعائلة ياسين. وقد تناول فى هذا الجزء مائتين وثمانين عائلة من أشهر وأعرق عائلات غزة سواء القديم منها التى انقرضت أو التى بقيت فروعها أو العائلات الحادثة على حد تعبيره وهى التى جاءت من فترة ليست بعيدة.

وهناك عائلات كانت شبه محطات يقف عندها وبعض العائلات لم يتجاوز فى الكتابة عنها خمسة أسطر. وهى طبيعة الترتيب الموسوعى للكتاب. وقد قام برسم وتخطيط شجرة لحوالى سبعين عائلة بدأ بجدها الأكبر وحتى أولاده وأحفاده فى زمنه.

وكما أسلفت كان فى هذا الجزء معتمدًا على مصادر أصلية مكتوبة والأغلب منها شفهى يعتمد على معرفته بأصول وجذور لكل العائلات ومهما تحدثت عن هذا الجزء فلن يغنى عن مراجعته وقراءته. وستكون النتيجة معرفة عميقة بأصول وجذور العائلات ومن ثم إضافة نواحى مهمة فى تأريخ هذه المدينة من الناحية الاجتماعية والأنثروبولوجية.

<sup>(</sup>١) انظر جـ ٣ ص٦ ـ ٧.

## منهجه في كتابة التراجم (المجلد الرابع)

استهل المؤلف هذا الجزء بعبارة تراجم الأعيان الذين أنجبتهم مدينة غزة أو نزلوا بها ونسبوا إليها.

وبدأ بالسيد هاشم بن عبد مناف ـ جد النبى على ثم بالإمام الشافعي، ووقف عند محطات له في الترجمة كأبي إسحاق الغزى، وابن زقاعة الغزى وبني التمرتاشي وبني النخالة وغيرهم. وكان أهم مصدر من مصادره في الترجمة لأعلام العصر المملوكي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر وكتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوى، ثم كان مصدره في تراجم أعيان القرن الحادي عشر والثاني عشر كتاب خلاصة الأثر للمحبي وسلك الدرر للمرادي ثم حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لمحمد راغب الطباخ. وهكذا. وأطن أن أهم من ترجم لهم في الكتاب هم أعلام مدينة غزة في أواخر العهد العثماني حيث أن تراجم هؤلاء قد لا نجدها في مصدر آخر غير إتحاف الأعزة. وجل هؤلاء العلماء كان الطباع معاصراً لهم سواء تتلمذ عليهم أو كانوا من أصدقائه ومعارفه والأغلب منهم كان كذلك فمن خلال وقوفنا على دفتر جميعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفتر جميعة الإرشاد والهداية الإسلامية، وثبت أسمائهم يتضح لنا بأنه قد ترجم لكثير منهم وبالذات الذين توفوا في حياته. وتحدث عن الكثير منهم إن كانوا أصدقاء له أو أقارب أو مجرد معرفته بهم وبأعمالهم أو مؤلفاتهم ولم يقتصر في ترجمته على رجال الدين وحدهم بل ترجم للساسة والقادة والحكام وجميع المشهوريين.

### منهجه في التراجم:

احتوى الكتاب مائتين وأربع عشر ترجمة كان آخرها ترجمة لحمدى الحسينى جاءت هذه التراجم فى أربع مائة وثمانين صفحة. وقد كان يترجم للمتوفين منهم فقط إلا حمدى الحسينى ولا أدرى ما هو السبب؟ حيث أن هناك الكثير من معارفه ولم يترجم لهم فى قسم التراجم ولم يفرد لأى منهم أى ترجمه كالشيخ محيى الدين الملاح وبعض أقرانه وزملائه. لأنه التزم فى إيراده للترجمة بأن يترجم للمتوفين فقط.

وأخيرًا أقول بأننا بحاجة ماسة لقراءة هذا الكتاب من أوله لآخره هو وجميع الأجزاء التى سبقته، حتى نأخذ تصورًا جيدًا عن الأجداد ونحذوا حذوهم فحياة العظماء وحياة العلماء والأبطال والمجاهدين الذين كانوا نبراسًا لنا نهتدى به في وقتنا الحاضر.

## عملي في الكتاب

بعد أن تسلمت مخطوط الكتاب، من الأخ الفاضل/ فيصل عمر الطباع (أبو هشام) - بالإنابة عن الإخوة آل الطباع ـ ورثة المؤلف ـ واتفقنا على حيثيات الطبع والنشر، ومن الطريف بهذا الصدد أنه قد اشترط على بالا تزيد مدة التحقيق عن ستة شهور، وقدر الله أن تزيد المدة عن خمسة سنوات لا ستة أشهر. واكتشفت أثناء التحقيق وأثناء نقل الكتاب على الحاسوب أن هذه المخطوطة (القسم الأول منها) لا تتناسب مع القسم الثاني (الأنساب والعائلات). وقررت في نفسي أن هذه النسخة يستحيل أن تكون هي النسخة التي كتبها الشيخ عثمان الطباع. حيث إن فيها تكرار للأنساب والعائلات بصورة غير كاملة. ولا يوجد فيها أي تناسق مع الجزء الثاني من الكتاب (العائلات والأنساب وتراجم الأعيان) وذلك لعدة أسباب منهجية وموضوعية وتأريخة. فأعدت السؤال بإلحاح على الأخ "فيصل" وحاول مجاملتي بلطف ووافق على البحث مرة أخرى في كتب وأوراق الشيخ عثمان الطباع، فعثرت على «النسخة المبيضة» فدهشت وطرت من الفرح! وقرأت في أول ورقة منها: وقد اطلع عليه شيخ العروبة أحمد زكي باشا فأعجب به وحملني على تنقيحه وتبيضه وحذف أشياء منه، فقلت هي إذن. وبدأت العمل من جديد وبهمة ونشاط أكثر من ذي قبل، حيث أنني عثرت مع النسخة المسودة على مجموعة من رسائل وأوراق الشيخ عثمان الطباع وبدأت أنقل ما فيها على الحاسوب بدلاً من النسخ، وانتهيت من ذلك بعد سنة ونصف لانني أمضيت نصف سنة في المسودة. ففي خلال سنة ونصف كنت قد أنهيت نقل المخطوط الذي تزيد أوراقه عن السبعمائة صفحة بقسميه (التاريخ والعائلات والأنساب والتراجم): ومن خلال عملية النسخ والنقل تعرفت على جميع مصادر المؤلف وبعدها بدأت رحلة التحقيق والبحث والدراسة في الكتاب. ومعايشته. وكان منهجي في التحقيق هو المنهج المتعارف عليه لدى جميع الباحثين والدارسين في الشرق والغرب وحسب علم نشر النصوص القديمة. وقد قمت بتقسم الكتاب في البداية إلى ثلاثة أجزاء:

الأول: قسم التاريخ (بجزأيه التي تمت طباعتها).

الثاني: عن العائلات والأنساب.

الثالث: تراجم الأعيان.

ثم أثناء المونتاج الأخير تم تقسيم الكتاب بصورته الأخيرة إلى أربع مجلدات

(مجلدين للتاريخ) ومجلد للعائلات والأنساب ومجلد للتراجم.

وهذا التقسيم الذى اهتديت له أخيرًا كان على ضوء تقسيم المؤلف لكتابه المخطوط فهو أفرد جزءًا للتاريخ (٣٠٨ ورقات) والقسم الثانى بجزأيه للعائلات والأنساب والتراجم. وقد زودت المجلد الثالث بفهرس أبجدى للعائلات والأنساب، ومثله فهرس آخر للتراجم حسب حروف المعجم لتسهل المراجعة والبحث فيهما.

وحتى يتمكن الجميع: الباحث والطالب والقارئ من الحصول على المطلوب في أسرع وقت ممكن.

### وتمثل منجهي في التحقيق في الخطوات التالية:

- ١ \_ قمت بقراءة المخطوط ونقلت النص على الحاسوب.
  - ٢ ـ حققت النص وأخرجته كما أراده مؤلفه.
  - ٣ ـ خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
    - ٤ \_ خرجت الأشعار والأمثال وغيرها.
- ٥ ـ قمت بضبط وتوثيق أسماء الأعلام والمدن. مع الإحالة إلى مصادر التراجم ومصادر البلدانيات والمدن والقرى. الفلسطينية والعربية على حد سواء.
  - ٦ \_ قمت بتخريج وتوثيق الحوادث التاريخية والتعليق عليها.
- ٧ ـ قمت بشرح وتوضيح الكلمات الغربية بالذات التركية منها (لغة الخلافة) ـ
   لاتصالها الوثيق بمجريات الكتاب.
- ٨ ـ قمت بشرح معانى المصطلحات والألقاب الواردة للأمراء والسلاطين والحكام
   والأعيان وأصحاب الشأن واعتمدت على المصادر المخصصة بهذا الصدد.
- ٩ ـ نقلت شجر العائلات من شكلها المخطوط وقمت بتوزيعها على الحاسوب، حتى
   تسهل قراءتها كما هو واضح في المجلد الثالث (الأنساب والعائلات).
- ١٠ قمت بتخريج التراجم الواردة في المجلد الرابع (التراجم) وصححت الكثير منها وأحلت إلى مصادر ترجمة الأعيان المترجم لهم، ثم أبرزت كثيرًا من المترجمين الذين لم تورد عنهم المصادر إلا النزر اليسير.
- 11 ـ قمت بعمل فهارس لكلٍ من الأنساب والعائلات حسب حروف المعجم ولتراجم الأعيان أيضًا حيث أن المؤلف لم يلتزم الترتيب المعجمى في كلا القسمين وأنا عازم على عمل فهارس فنية شاملة لجميع مجلدات الكتاب فيما بعد أن شاء الله تعالى.
- ١٢ ـ قمت بالرجوع إلى المئات من المصادر والمراجع. حيث زادت عن الثلاثمائة من

الكتب المخطوط منها والمطبوع وقمت بمراجعة مئات أخرى لم استفد منها ظنًا مني بأن فيها بغيتي، فلم أقيدها لأنني لم أدون منها شيئًا، وطالعت المثات من الوثائق والحجج والوقفيات وأوراق العائلات والدروج (أعمدة النسب) لما لها من اتصال بموضوع الكتاب عدا عشرات المخطوطات التي لم تنشر. وقمت بتفريغ البعض منها على الحاسوب «ككشف النقاب لبسيسو» وخلاصة الأنساب للطباع وذلك لكثرة استعمالي لهما ورجوعي لما فيهما بين آونة وأخرى. وكلفني البحث عن تلك المصادر والمراجع أن سافرت ثلاث مرات متوالية إلى جمهورية مصر العربية وكنت أداوم دوامًا رسميًا في معرض الكتاب الدولي حيث لم أدع مكتبة أو دار نشر إلاًّ وقرأت عناوينها بالكتاب وتتبعت دور النشر في سوريا وعمان ولبنان وأفدت فيها بالكثير والحمد لله، ثم ذهبت إلى مكتبات القاهرة وبحثت فيها جميعها وخرجت أيضًا بالخير الكثير، ثم تتبعت بعض المكتبات الخاصة عدا دار الكتب المصرية فأخذت منها ما أخذت، وكنت في كل مرة أكابد مشقة السفر بسبب كثرة ما معى من لكتب. هذا عدا مكتبتي الخاصة التي وصل عددها الآن ثمانية آلاف كتاب، فهي مجهزة بكل ما يتصل بالتراث العربي المخطوط منه والمطبوع. وأحمد الله عز وجل إلى أن وفقني منذ نعومة أظفاري لجمعها وترتيبها وإفادة أهل العلم منها. وأعود للقول بأن عملية تحقيق هذا الكتاب تجاوزت الخمس سنوات سلختها من عمري وأنفقت على هذا الكتاب من قوتي وعلى حساب معيشة أولادي، ولم آخذ معونة من أحد ولم يقدم لي أحد أي شيء، فقد تداينت مبلغًا ضخمًا من الأستاذ الفاضل جرار القدوة ـ حفظه الله وكان دينًا شرعيًا وعليه شهود وكان مشكورًا في ذلك. وساهم معي الأخ الفاضل الناشر بجزء من تكلفة طباعة الكتاب. وهذا كله لا يمثل شيء بالنسبة لما بذلته من جهد فكم سهرت ومتى نمت وكم قرأت وكم كتبت وكم فكرت، وكم حلمت في هذا الكتاب في الحلم وفي اليقظة، لقد كان مصدر قلقي لخمس سنوات خلت اختلط فيها الخيال بالواقع وتآنى الحلم باليقظة. وباختصار كان إتحاف الأعزة بالنسبة لى سيمفونية أريد أن أرى نهايتها. فقد كانت هذه السيمفونية تعذبني وتلهب مطامحي. وهكذا كنت وهكذا كابدت ولا يستطيع أحد أن يتصور إلا من خاض التجربة، فكما قال الشاعر:

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعاينها فالليالى التى سهرتها والجهد الذى بذلته والمال الذى أنفقته إلى أن وصل الكتاب بما عليه الآن، بشكله الأخير. حيث إننى أشرفت وشاركت فى كل خطوة من خطوات

المونتاج وكنت أنتقل بين القاهرة وغزة أكثر من أربعة شهور كان معظمها إجازات ـ إلى أن تمم الله عز وجل نعمته على فله الفضل والمنة. فبتوفيقه وكرمه وصلت إلى ما وصلت.

وفى الختام أرجو أن ينال عملى هذا القبول وأن أكون قد قدمته بشكل يليق بمكانته المحفورة في ذاكرة أبناء هذه المدينة.

فالحمد لله وحده وأسأله تعالى أن يوفقنى لإصدار المزيد إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

### عبد اللطيف أبوهاشم

القاهرة \_ غزة ۲۲ ربيع ثانی ۱٤۲۰ \_ ٤/٧/١٩٩٩م

## المصادر والمراجع مرتبة هجائياً

#### • المصادر المخطوطة:

۱ \_ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة (النسخة المسودة): ۲۸ صفحة ، ۱۸×۲۷سم . ٢٤ سطراً . نسخة مسودة الكتاب الأساسي. انتهى مؤلفها من كتابتها سنة ۱۳۳۰هـ، والنسخة المبيضة فرغ منها بتاريخ ۱۸/٥/۱۹۷م ، وقد تم تبييضه بعد أن اطلع عليه أمير البيان شكيب أرسلان والعلامة أحمد زكى باشا والأستاذ عبد العزيز الثعالبي .

٢ ـ أوراق الشيخ عثمان الطباع ( مكاتباته ومراسلاته ) .

٣ ـ ثبت للطرق السنية الصوفية: لمحرره العبد الفقير لمولاه الراجى عفوه ورضاه عثمان أبى المحاسن الطباع الغزى الحنفى. وهو مسند الطرق الصوفية لرب البرية . فرغ منه سنة ١٣٢٥هـ . ٢٠ ورقة .

٤ ـ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لشيخ الإسلام ومعتقد الخاص والعام وبركة دمشق الشام فريد العصر ووحيد الدهر العالم العلامة مربى الكاملين مولانا الشيخ عبد الغنى الشهير بابن النابلسي الحنفي القادري، نفعنا بعلومه آمين. نسخة كتبت سنة ١٢٠٣، أوقفها على خزانة الشيخ حسين سليم الدجاني مفتى يافا سنة ١٢٥٤هـ متسلم سنجق غزة . الشيخ سعيد المصطفى . نسخة كتبت سنة يافا سنة ٢٩٤٥ هـ متسلم بخط جميل خط رقعة ، ٣٠ سطراً ، ٢٠٤٠سم .

٥ ـ خلاصة الأنساب: للشيخ عثمان الطباع . ٧٢ ورقة كتبت سنة ١٣٢٦هـ .

٦ ـ دفتر القرارات لجمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بغزة سنة ١٣٥٤هـ .
 ٨٠ ورقة) .

٧ ـ الخير التام فى ذكر الأرض المقدسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها
 وأراضى الشام : للشيخ صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشى الغزى .

۸ ـ ديوان ابن زقاعة الغزى (۸۱٦هـ=۱۵۱۶م). وهو شعر صوفى . كتب بخط نسخى جميل بيد الناسخ محمد بن عيسى القادرى الشاذلى. بدايته . . قال الشيخ الإمام والعالم العامل قطب العارفين وإمام المحققين، ومربى المريدين، ومفيد الطالبين أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن بهادر بن أحمد القرشى النوفلى، الشافعى مذهباً،

القادري طريقة، الغزى بلدة، المقرى الشهير بابن زقاعة:

أنتم غياثى إن دهت معضلة واشتد خطب الكرب أو ضرعا أنتم ملاذي في اشتداد أزمية يحار في انفراجها ذوو الحجي كيف وشمس المرسلين حدكم هل بعد ذا فخر لدى أهل النهى

والمخطوط تام ٤٥ ورقة ، ٢٧سطرآ، مقاس ٢٠سم×١٣٠.٥سم . مجلد بتجليد عادى، أهداه السيد يوسف الدجاني من مكتبة المرحوم الشيخ على أبو المواهب الدجاني إلى دائرة المخطوطات بأوقاف غزة .

٩ \_ السفينة الزاخرة في محاسن الأشعار الفاخرة: للشيخ عثمان الطباع . فرغ من تأليفها سنة ١٣٣٤هـ. ٣١٥ ورقة وهي أشبه بالمجاميع الأدبية .

١٠ ـ الشجرة الزكية في طرق الصوفية: للشيخ عثمان الطباع . وهو الوحيد من كتبه المفقودة وهو موجود في ثبت مؤلفاته .

١١ ـ فهرس مخطوطات الجامع العمرى الكبير في مدينة غزة تحت الإنجاز. المخطوطات إحدى روافد تراث الأجداد وما خلفوه لنا، يعكس بكل جرأة ما وصلت إليه البلاد من علم وحضارة وما وجد في مكتبة الجامع العمرى الكبير من مخطوطات تربو على المائة والسبعين مخطوطاً في مواضيع شتى وفي مختلف العهود والحقب ، وذلك يدل على ثراء مدينة غزة الثقافي، وما وصلنا هو غيض من فيض بل قطرة من بحر، فلم تألُ دائرة التوثيق والمخطوطات والآثار جهداً في إخراج فهرساً لهذه المخطوطات ، تصور وتوضح المخطوط بما احتواه من عنوان، ومؤلفه، وتاريخ وفاة المؤلف، وعدد الأوراق، واسم الناسخ، وتاريخ النسخ، موضوع المخطوط، ونوع الخط، وعدد السطور، ومقاس الورقة ونوع الورق ونوع الحبر ولونه وتجليد المخطوط ومن يملكه وما عليه من أختام وما عليه من قراءة وسماع وشرح وحواش وتقييدات، وذكر بداية ونهاية المخطوط.

١٢ \_ كشف النقاب في بيان أحوال بعض سكان غزة وبعض من بنواحيها من الأعراب: للشيخ أحمد بسيسو الحنفي الشاذلي . ٧٥ ورقة .

١٣ \_ الفتاوى التمرتاشية في الوقائع الغزية: شمس الدين أبي صالح محمد بن أحمد التمرتاشي الغزى . نسخت بيد مصطفى عبد الرحمن الأزهري سنة ١٢٧٤هـ، بخط نسخى مصرى، مجلد بتجليد أسمر بسيط . وهي موجودة في مكتبة الجامعة العبرية بالقدس ـ مجموعة يهوذا وهي ٢٢٥ورقة، ٢٥ سطراً، مقاس ١٣×١٣سم . ونسخة أخرى: الفتاوى التمرتاشية لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشى ١٠٠٤هـ = ١٥٩٦م. وهو فتاوى فى الفقه الحنفى، نسخ فى سنة ١١٣هـ دون معرفة اسم الناسخ. بدايته :... حمداً لمن أنعم علينا بعلم الشرايع والأحكام ... وبعد، فيقول محمد بن عبد الرحمن، لما ابتليت من عنفوان شبابى، بالإفتاء بغزة هاشم ونواحيها .... أما نهايته فناقصة غير تامة .

۱٤ ـ مجموع نفيس فيه فضايل بيت المقدس والخليل عليه الصلاة والسلام وفضايل الشام: لمؤلفه الشيخ العلامة المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسى ، عدد الأوراق ١٧٨ق، عدد الأسطر ٢١، مقاس ٢٧×٠٢.٧سم، نسخة جامعة توبنجن في ألمانيا وهناك نسخة أخرى هي نسخة دار الكتب المصرية رقم ٣١١٤ .

١٥ ـ رسالة في فضايل بيت المقدس: كتبت سنة ١٠٦٢هـ . لمؤلفها ابن عساكر عبد الله بن الحسن أبو سعد (٦٠٠ ـ ١٤٥هـ= ١٢٠٣ ـ ١٢٤٧م) ١٥ق، عدد الأسطر ٢١ ـ ١٥، مقاس ٢١×١٥سم .

### • المصادر والمراجع المطبوعة:

١٦ ـ آثار الأول في تاريخ الدول: الحسن بن عبد الله العباسي، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن عميره. بيروت: دار الجيل ؛ سنة ١٩٨٩م .

١٧ ـ آلهة مصر القديمة: على فهمى خشيم: طرابلس: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، وبيروت: دار الآفاق الجديدة.

۱۸ ـ الإتحاف بحب الأشراف: عبد الله محمد بن عامر الشبراوى. القاهرة: المطبعة الأدبية . (د. ت.ط) .

۱۹ ـ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : محمد بن أحمد المقدسي البشاري، وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه: محمد مخزوم . ط۱، ۱٤۰۸هـ=۱۹۸۷م .

٢٠ ـ أحمد زكى باشا الملقب بشيخ العروبة ـ (حياته ، آراؤه، وآثاره) . القاهرة:
 المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر، ١٩٦٤م .

٢١ ـ أدب القضاء: شهاب الدين أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الله الحموى ابن أبى الدم، تحقيق ودراسة: يحيى هلال. بغداد: وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغداد: مطبعة الإرشاد. ط١، ١٤٠٤هـ= ١٩٨٤م.

۲۲ ـ أساطير اليونان : عماد حاتم . بيروت: دار الشرق العربي، الدار العربية للكتاب، ط١، ١٩٩٦م.

٢٣ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر، تحقيق: محمد على البجاوى،
 بيروت: دار الجيل . ط١، ١٩٩٢م.

٢٤ ـ أسماء الكتب المتممة لكشف الظنون: عبد اللطيف بن محمد رياض زاده ، تحقيق وتوضيح: محمد القونجي . القاهرة: مكتبة الخانجي .

٢٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، تحقيق: على البجاوي. القاهرة: دار نهضة مصر . ط١.

٢٦ ـ الأصنام : ابن الكلبى، تحقيق : أحمد زكى باشا . القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٢٤م/ سلسلة إحياء الآداب العربية عن النسخة الوحيدة بالخزانة التركية .

۲۷ ـ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
 والمستشرقين): خير الدين الزركلى، بيروت: دار العلم للملايين، ط٩، نوفمبر ١٩٩٠م.

٢٨ ـ من أعلام خليل الرحمن (إبراهيم بن زقاعة) : يونس عمرو، جامعة الخليل،
 منشورات جامعة الخليل ، ١٩٨٥م .

٢٩ ـ من أعلام الفكر والأدب في فلسطين : يعقوب العودات (البدوى الملثم) .
 القدس: دار الإسراء . ط٢ .

٣٠ ـ أعلام فلسطين في أواخر العصر العثماني (١٨٠٠ ـ ١٩١٨): عادل مناع . القدس: جمعية الدراسات العربية . ١٩٨٦م .

٣١ ـ أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجرى ومن القرن السابع حتى القرن العشرين الميلادى: محمد عمر حمادة، دمشق: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٥م.

٣٢ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد . بيروت: دار الفكر . ط٢، ١٩٧٧م .

۳۳ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى: تأليف الشيخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسي. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة . بإشراف لجنة من العلماء ، ١٩٨٥م .

٣٤ ـ الأغانى: أبو الفرج الأصفهانى، إشراف إبراهيم الإبيارى. القاهرة: طبعة دار الشعب، ١٩٦٩م.

٣٥ ـ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار: حسن الباشا. القاهرة: الدار
 الفنية للنشر والتوزيع . ١٩٨٩م.

٣٦ ـ الإمام الشافعي ، حياته وعصره، آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ، القاهرة:

دار الفكر العربي . ط٢، ١٩٤٨ .

٣٧ ـ الإمبراطورية العربية : يوليوس فلهاوزون : نقلها إلى العربية عبد الهادى أبو ريدة . القاهرة. مطبعة التأليف والترجمة والنشر .(د.ت.ط) .

٣٨ ـ أنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني. بيروت: دار الجيل . ١٩٩٣م .

٣٩ ـ انتقاد كتاب تاريخ التمدن الإسلامي: شبلي النعماني. مطبعة المنار. ١٣٣٠هـ.

٤٠ ـ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: أبو اليمن القاضى مجير الدين العليمى الحنبلى. القاهرة: المكتبة الوهبية ، ط٢، ١٢٨٣هـ . وطبعة عمان: مكتبة المحتسب ١٩٧٣م .

٤١ ـ أهل العلم والحكم في ريف فلسطين: أحمد سامح الخالدي . عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية . ط١ ، ١٩٦٨م .

27 ـ أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين في ألوية غزة والقدس الشريف وصفد ونابلس وعجلون حسب الدفتر رقم ٥٢١ من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر الهجرى ، تحقيق وتقديم: محمد أبشرلي ومحمد داود التميمي . مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية . إستانبول/ منظمة المؤتمر الإسلامي . ١٤٠٣هـ= ١٩٨٢م .

٤٣ ـ الأوقاف والسياسة في مصر: إبراهيم البيومي غانم. القاهرة: دار الشروق. ط١ ١٩٩٨ م.

٤٤ ـ البحر الأحمر في العصور القديمة: عبد المنعم عبد الحليم سيد. القاهرة: دار المعرفة الجامعية. ط١٩٩٣،١م .

٤٥ ـ بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث: عبد الكريم رافق. دمشق: كلية الآداب، جامعة دمشق.

٤٦ ـ البداية والنهاية: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير . القاهرة : مطبعة السعادة . ١٣٥١ ـ ١٣٥٨ هـ . وطبعة أخرى تدقيق وتحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، بيروت: دار الكتب العلمية. ط٣، ١٩٨٧م .

٤٧ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن على الشوكانى . القاهرة . ١٣٤٨هـ .

٤٨ ـ بلادنا فلسطين: مصطفى مراد الدباغ. بيروت: دار الطليعة. ١٩٦٥ ـ

١٩٧٥م. صور في دار الهدى بكفر قرع .

٤٩ ـ بلدانية فلسطين العربية: جمع نصوصها وأبجدها وترجمها إلى الفرنسية:
 ١٠٠٠ مرمرجى الدومنيكى. فهرسها: محمد خليل الباشا. عالم الكتب . ط١،
 ١٤٠٧هـ=١٩٨٧م .

٥٠ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكرى الألوسى البغدادى.
 عنى بشرحه وتصحيحه وضبطه: محمد بهجة الأثرى. بيروت: دار الكتب العلمية ،
 ط٢ .

٥١ ـ البنايات الدينية في إسرائيل : ليون ماير . (د. ت. ط).

٥٢ \_ بيبلوغرافيا الوحدة العربية : مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت . (د.ت.ط).

٥٣ ـ تاج العروس من جواهر القاموس : محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي الحنفي . القاهرة: المطبعة الخيرية . ١٣٠٦هـ .

٥٤ ـ تاريخ الآثار الإسلامية الأولى: ك. كريزويل، نقله إلى العربية: عبد الهادى عبلة، استخرج نصوصه وعلق عليه: أحمد غسان سبانو. دمشق: دار قتيبة. ط١، ١٤٠٤هـ= ١٩٨٤م.

٥٥ ـ تاريخ الأدب الجغرافي العربي: أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي، نقله إلى العربية: صلاح الدين هاشم ، مراجعة: إيغور بليايف. اختارته : الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر. ١٩٥٧م .

٥٦ ـ تاريخ الأدب العربى: عمر فروخ. بيروت: دار العلم للملايين. ط٥،
 ١٩٨٩م.

٥٧ ـ تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ط١ ، ١٩٨٧م .

٥٨ ـ تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي، لبنان في ظل الإمارة الشهابية: حيدر بك الشهابي، علق على حواشيه مارون رعد، إشراف نظير عبود. بيروت: دار الجيل.
 ١٩٩٣م.

٥٩ ـ تاريخ بثر السبع وقبائلها: عارف العارف، القدس: مطبعة بيت المقدس
 ١٣٥١هـ=١٩٣٣م.

٦٠ ـ تاريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدان. بيروت: دار مكتبة الحياة (د.ت.ط)

والقاهرة: مطبعة الهلال، ١٩٢٢ ـ ١٩٣١م .

٦١ ـ تاريح جبل نابلس والبلقاء : إحسان النمر . دمشق. ١٩٣٨م (١ ـ ٤) .

٦٢ - تاريخ الحروب الصليبية، الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: صنعه باللاتينية وليم الصورى، نقله إلى العربية وقدم له: سهيل زكار، دمشق: دار حسان للطباعة والنشر. ١٤١٤هـ= ١٩٨٤م.

٦٣ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: حسين بن محمد الديار بكرى . مصر. ١٢٨٣هـ.

٦٤ ـ تاريخ دمشق : ابن القلانسي أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميني، تحقيق: سهيل زكار. دار حسان للطباعة والنشر . دمشق، ١٩٨٣م .

٦٥ ـ تاريخ دمشق الكبير: على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر، تهذيب وترتيب:
 الشيخ عبد القادر بدران. بيروت: دار إحياء التراث. ١٩٨٧م.

7٦ - تاريخ الدولة العثمانية : يلماز أوتوفا. منشورات مؤسسة فيصل للتمويل تركيا. ٩٩م (١ - ٢).

٦٧ ـ تاريخ سلاطين بنى عثمان من أول نشأتهم حتى الآن : حضرة عزتلو يوسف
 بك آصاف. تقديم: زينهم محمد عزب . القاهرة: مكتبة مدبولى ١٩٩٥م .

٦٨ - تاريخ سوريا الديني والدنيوى: المطران يوسف الدبس . أعادت طباعته
 وإخراجه دار نظير عبود . بيروت. ١٩٨٩م .

٦٩ ـ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها : نعوم بك شقير . مصر: مطبعة المعارف. ١٩١٦م.

٧٠ ـ تاريخ العالم: أورسيوس، حققها وقدم لها: عبد الرحمن بدوى. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط١، ١٩٨٢م.

٧١ ـ تاريخ غزة : عارف العارف . القدس، مطبعة دار الأيتام الإسلامية ١٩٤٣م .

٧٧ ـ تاريخ غزة نقد وتحليل: حلمى أبو شعبان، القدس: مطبعة بيت المقدس.
 ١٩٤٣م.

٧٣ ـ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط:
 شكيب أرسلان. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٣٥٢هـ .

٧٤ ـ تاريخ فلسطين الحديث: عبد الوهاب الكيالي . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط١٠، ١٩٩٠م .

٧٥ ـ تاريخ مختصر الدول: غريغوريوس الملطى المعروف بابن العبرى. بيروت: دار المسيرة . (د.ت.ط).

٧٦ ـ تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة: حسن حسني عبد الوهاب . مصر. ١٩٤٦م .

۷۷ ـ تاریخ المکتبات : الفرد هیسیل، نقله إلى العربیة: شعبان عبد العزیز خلیفة.
 الریاض: دار المریخ . ط۲، ۱۹۸۰م .

٧٨ ـ تاريخ المكتبات في مصر في العصر المملوكي : السيد النشار . القاهرة: الدار
 المصرية اللبنانية . ط١، ١٩٩٣م .

٧٩ ـ تاريخ الناصرة من أقدم العصور إلى أيامنا الحاضرة: أسعد منصور . القاهرة:
 مطبعة الهلال . ١٩٢٣م . وإصدار مطبعة الحكيم . ط٢، ١٩٢٤م .

٨٠ ـ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: أحمد السعيد سليمان. القاهرة: دار المعارف. ١٩٧٩م .

٨١ ـ التبر المسبوك في ذيل السلوك: محمد عبد الرحمن أبى بكر السخاوى.
 القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، طبعة بالأوفست عن نسخة وحيدة بالمكتبة الخديوية .

۸۲ ـ تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلص : كامل جميل العسلي. عمان : دار الكرمل. ١٩٨٦م .

٨٣ ـ تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر: حسن عبد اللطيف الحسيني. دراسة وتحقيق وتقديم: سلامة صالح النعيمات، عمان الجامعة الأردنية . ١٩٨٥م .

٨٤ ـ تراجم مقبرة مأمن الله: فهمى الأنصارى المقدسي. نشر في القدس ١٩٨٧م .

٨٥ ـ التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية: محمد الغزالي . القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر .(د.ت.ط).

٨٦ ـ تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار: السيد محمد رشيد رضا. القاهرة:
 الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٧٣م.

٨٧ ـ التمرد: مناحيم بيغن ، بيروت: دار الفكر (د. ت.ط) .

٨٨ ــ التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد: ابن عبد البر القرطبي . ١٤١٢هـ= ١٩٩٢م .

۸۹ ـ تهذیب التهذیب: أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، باعتناء: إبراهیم الزیبق
 وعادل مرشد . بیروت: مؤسسة الرسالة . ۱۹۹۲م .

- ٩٠ ـ التيجان في ملوك حمير: وهب بن منبه، تحقيق ونشر: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء . ط١ ، ١٣٤٧هـ .
- ۹۱ ـ الجامع الأموى في دمشق وصف وتاريخ: على الطنطاوى . جدة: دار المنارة.
   ۱۹۹۰م .
- ۹۲ ـ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر النمرى، تحقيق أبى الأشبال الزهيرى. الرياض: دار ابن الجوزى . ۱۹۹۷م .
- ٩٣ ـ جامع كرامات الأولياء : يوسف بن إسماعيل النبهاني ، تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض . القاهرة: مكتبة البابي الحلبي .
- 9٤ ـ جامع المسانيد والسنن الهادى إلى أقوم سنن : عماد الدين أبى الفدا إسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقى الشافعى . وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه أمين قلعجى . بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ=١٩٩٤م .
- 90 ـ الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل: محمد عمارة . دمشق: دار قتيبة . ط١ ، ١٩٨٩م .
- 97 \_ جامعة الدول العربية الواقع والطموح : عدة مؤلفين، أصدره مركز دراسات الوحدة العربية، ط١ . ١٩٨٣م .
- ٩٧ ـ جغرافية فلسطين: خليل طوطح وحبيب خوري . مطبعة الناصرة . ١٩٢٣م.
- ٩٨ ـ جغرافية فلسطين وحضارة عمان ، المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين). إصدار الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك عمان: مطابع الجمعية العلمية الملكية. ط١، ١٩٨٣م.
- 99 ـ جمال الدين الأفغاني "الأعمال الكاملة" : دراسة وتحقيق : محمد عمارة. بيروت: المؤسسة العربية للدرسات والنشر. ط١، ١٩٧٩م .
- ۱۰۰ ـ جمهرة أنساب العرب: لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . لجنة من العلماء . بيروت: دار الكتب العلمية . ط١، ١٩٨٣م .
- ۱۰۱ ـ جمهرة اللغة : لابن دريد. بيروت: دار صادر، طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند . ١٣٤٤هـ .
- ۱۰۲ ـ جندا فلسطين والأردن في الأدب الجغرافي الإسلامي : شكرى عراف. كفر قرع : دار الشفق .
- ١٠٣ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق:

- عبد الفتاح الحلو. القاهرة . ١٩٩٣م .
- ١٠٤ ـ الحاكم بأمر الله (خليفة وإمام ومصلح): عارف تامر. بيروت: دار الآفاق الجديدة. ط٢، ١٩٨٢م.
- ١٠٥ ـ حركة الجامعة الإسلامية : أحمد فهد بركات الشوابكة . عمان: مكتبة
   المنار. ط١ ، ١٩٨٤م.
- ۱۰٦ ـ الحركة الصليبية صفحة مشرقة من تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى: د. سعيد عبد الفتاح عاشور. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ط٤، ١٩٨٦م.
- ۱۰۷ ـ الحروب الصليبية، الحملتان الأولى والثانية حسب روايات شهود عيان، كتبت أصلاً بالإغريقية والسريانية والعربية، اختارها وترجمها وحققها وقدم لها : سهيل زكار . دمشق: دار حسان للطباعة والنشر. ١٤٠٤هـــ ١٩٨٤م .
- ۱۰۸ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه . ط١، ١٣٨٧هـ=١٩٦٧م .
- ۱۰۹ ـ حضارة العراق وآثاره: نيكولاس بوستغيت، ترجمة سمير عبد الرحيم الحلبي، بغداد : دار المأمون للترجمة والنشر. وزارة الثقافة والإعلام. ١٩٩٠م.
- ۱۱۰ ـ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية : عبد الغنى النابلسي الحنفي ، تحقيق ودراسة: أكرم حسن الحلبي. بيروت: دار صادر. ۱۹۹۰م .
- ۱۱۱ ـ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي. تقديم أحمد عبد المجيد هريدي . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٨٦م .
- ۱۱۲ ـ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، تحقيق وتنسيق وتعليق: محمد بهجت البيطار. بيروت: دار صادر.
  - ١١٣ ـ حياة نابليون: حسن جلال . سلسلة المعارف العامة لجنة التأليف والترجمة.
- ۱۱٤ ـ خريدة القصر وجريدة أهل العصر قسم شعراء الشام : عماد الدين الأصفهاني. تحقيق: شكرى فيصل . دمشق: المطبعة الهاشمية . ١٣٧٥هـ=١٨٩٥٥م .
  - ١١٥ \_ خطط الشام : محمد كرد على . دمشق: مكتبة النورى. ط٣، ١٩٨٣م .
- ۱۱٦ ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر: محمد المحبى . مصر: المطبعة الوهبية. ١٢٨٣هـ .

۱۱۷ ـ خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خورى ونقولا خورى. القدس: مطبعة بيت المقدس، ۱۹۲۵م.

۱۱۸ \_ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال: أحمد بن عبد الله الخزرجي. مصر. ۱۳۲۲هـ.

۱۱۹ ـ دائرة المعارف الإسلامية: إصدار أئمة المستشرقين، تحرير إبراهيم زكى خورشيد، أحمد الشنتناوى ، عبد الحميد يونس. القاهرة: مطابع دار الشعب .

۱۲۰ ـ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: تقى الدين أبو محمد أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي الشافعي. دراسة وتحقيق: محمد كمال الدين عز الدين على . بيروت: عالم الكتب . ط١، ١٩٩٢م.

۱۲۱ \_ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني . تصوير عن نسخة حيدر آباد، الدكن بالهند .

۱۲۲ ـ الدر المنضد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي، حققه وقدم له: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. السعودية: مكتبة التوبة . ط١، ١٩٩٢م .

۱۲۳ ـ دعوة عامة من المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى لفلسطين لعمارة الحرم القدسى الشريف ويليها (دليل الحرم الشريف) القدس ، مطبعة بيت المقدس، ١٣٤٣هـ= ١٩٢٧م .

174 \_ دول الإسلام: الحافظ شمس الدين الذهبي، عنى بطبعه ونشره عبد الله إبراهيم الأنصارى: دار إحياء التراث الإسلامي.

۱۲۵ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: برهان الدين إبراهيم اليعمري ابن فرحون المالكي، بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت).

۱۲٦ ـ ديوان الإسلام: محمد بن عبد الرحمن الغزى، تحقيق: سيد كسروى حسن، بيروت: دار الكتب العلمية. ط١، ١٩٩٠م.

۱۲۷ ـ ديوان الإمام الشافعي ، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. بيروت: دار ابن زيدون. (د.ت) .

۱۲۸ ـ ديوان الشوقيات: أحمد شوقى. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة. ١٩٣٦م .

١٢٩ ـ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى

الشأن الأكبر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشى والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط٣، ١٤١٧هـ=١٩٩٦م.

۱۳۰ ـ ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان: حسين خوجة، تحقيق وتقديم: الطاهر العمورى. الدار العربية للكتاب .

۱۳۱ ـ الذيل على رفع الإصر: للسخاوى، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر. ١٩٦٦م .

١٣٢ ـ رحلة ابن بطوطة . القاهرة: المطبعة الأزهرية. ط١، ١٩٢٨م.

١٣٣ ـ رحلات في ديار الشام: أحمد سامح الخالدي. يافا: شركة الطباعة اليافية المحدودة. ١٩٤٦م.

۱۳۶ ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتانى. دمشق: دار الفكر . ١٩٦٤م .

١٣٥ ـ رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية: قاسم عبده قاسم . القاهرة: دار الموقف العربي. ١٩٨٣م .

۱۳۶ ـ الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب . ضمن مجموعة أسد رستم رقم (۲۳ ـ ۲۶) . بيروت: المكتبة البولسية . ط۲، ۱۹۸۸م.

۱۳۷ ـ ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا: أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصرى الحنفي ، حققه عبد الفتاح الحلو. القاهرة: مطبعة البابي الحلبي .(د.ت) .

۱۳۸ ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي ، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى . وطبع في بغداد ۱۲۸۰هـ .

۱۳۹ ـ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد عبد الله النجدى الحنبلى. مكة المكرمة: مكتبة الإمام أحمد. ط١، ١٩٨٩م.

۱٤٠ ـ السلاطين في المشرق العربي، معالم دورهم السياسي والحضاري السلاجقة الأيوبيون: عصام محمد شبارو.(د.ت).

١٤١ ـ سلام ما بعده سلام : دافيد فرولكين . لندن. ط١، ١٩٩٢م .

۱٤۲ ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خليل المرادي. القاهرة: مطبعة بولاق ، أعادت تصويره دار البشائر. بيروت . ١٩٨٦م .

١٤٣ ـ السلوك في معرفة دول الملوك: أحمد بن على عبد القادر أبو العباس

المقریزی، حققه وقدم له ووضع حواشیه : سعید عبد الفتاح عاشور. القاهرة: مطبعة دار الکتب. ۱۹۷۰ ـ ۱۹۷۲ م.

۱٤٤ ـ سليمان الغزى، شاعر وكاتب مسيحى ملكى من القرنين العاشر والحادى عشر للميلاد. تحقيق: المطران ناوفيطوس أدلبى. جونيه بيروت : المكتبة البولسية . ١٩٨٤م .

١٤٥ ـ سنن ابن ماجه . القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي. ١٩٧٢م.

١٤٦ ـ سنن أبي داود: بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. ط١، ١٩٩٨م.

۱٤٧ ـ سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر، المكتبة الإسلامية ، وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت: دار الفكر ١٩٧٨م .

۱٤۸ ـ سنن الدارمي. أشرف على طباعته محمد أحمد دهمان. دار إحياء السنة النبوية .

۱٤٩ ـ سنن النسائي. شرح جلال الدين السيوطي. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط١، ١٩٣٠م.

۱۵۰ ـ سياحتنا نامه سى اوليا جلبى: نسخة فى المتحف الفلسطينى بالقدس باللغة الإنجليزية ترجمها عن التركية: الراهب حنا اسطفان. من مصلحة الآثار فى متحف روكفلر (المتحف الفلسطينى) سابقاً وترجم الجزء المختص بغزة للعربية عمر حرب ١٩٩٨م.

١٥١ ـ سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين: مايكل دنبر: ترجمة مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت .

107 \_ سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . حققه مجموعة من العلماء ، إشراف الشيخ: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١، ١٩٨١م .

۱۵۳ ـ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام المعافرى ( ـ ۲۱۳هـ=۸۲۸م) ، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى. بيروت: دار إحياء التراث العربي. طُنُّ، ۱۹۷۱هـ .

١٥٤ \_ السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام المعافرى ( \_ ٢١٣هـ=٨٢٨م) . طنطا: دار الصحابة للتراث. ط، ١٩٩٥م (مصححة ومعدة إعداداً جيداً) .

١٥٥ ـ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام المعافري ( ـ ٢١٣هـ =٨٢٨م) . تحقيق:

- سعيد محمد اللحام . بيروت: دار الفكر . ١٩٩٤م .
- ۱۵٦ ـ السيرة النبوية : عبد الملك بن هشام المعافرى ( ـ ٢١٣هــــ ٨٢٨م). بيروت: دار الجيل. ط۲، ۱۹۹۱ .
- ۱۵۷ ـ سيكولوجية الجماهير: غوستاف لوبون، ترجمة وتقديم: هاشم صالح. لندن: دار الساقي. ۱۹۹۱م .
- ۱۵۸ ـ شخصيات قلقة في الإسلام: لويس ماسينيون ، ترجمة عبد الرحمن بدوي. الكويت: وكالة المطبوعات . ط۳ ، ۱۹۷۸م .
- ۱۵۹ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي. القاهرة: طبعة القدسي. ۱۳۵۰هـ .
- ۱٦٠ ـ شعراء الصوفية المجهولون: تأليف يوسف زيدان. بيروت: دار الجيل. ط٢، ١٩٩٦ م .
- ۱٦١ ـ شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام: أحمد الشرباصي. بيروت: دار الجيل.
- ١٦٢ \_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على القلقشندي . القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . ١٩٦٣م .
- ١٦٣ ـ صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي. ط١، ١٩٥٥م.
- ۱٦٤ ـ صفحات من حياة الحاج أمين الحسيني: عوني جدوع العبيدي. الأردن الزرقاء: مكتبة المنار . ط١، ١٤٠٥هـ=١٩٨٩م .
- ١٦٥ ـ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع . ط٤، ١٩٩٤م .
- ۱٦٦ ـ صوان الحكمة (ثلاث رسائل): أبو سليمان المنطقى السجستانى حققه : عبد الرحمن بدوى. طهران: مؤسسة بنياده فرهنك، المؤسسة الثقافية الإيرانية. سنة ١٩٧٤م.
- 17۷ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى. القاهرة: مكتبة القدسى. سنة ١٣٥٣هـ .
- ۱٦٨ ـ طبقات الأمم: لويس شيخو اليسوعي. القاهرة: مطبعة المنار ١٣٣٠هـ= ١٢٩٢هـ .

۱٦٩ ـ طبقات الأولياء: سراج الدين عمر بن على بن الملقن. القاهرة: مكتبة الخانجي . ١٩٧٣م .

١٧٠ ـ طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: على عمر.
 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية . ١٩٩٦م .

۱۷۱ ـ طبقات سلاطين الإسلام: استانلي لين بول، بغداد: مطبعة البصري، ط١، ١٩٦٩ م.

۱۷۲ ـ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، د. محمود محمد الطناحى . القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه . ۱۳۸۳هـ=۱۹٦٤م.

1۷۳ ـ الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار: أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد على الأنصارى الشافعي المعروف بالشعراني . بيروت: دار الجيل. ١٩٨٨م .

۱۷۱ ـ طبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى، تحقيق:
 على محمد عمر، القاهرة: مكتبة وهبة. ط۱، ۱۹۷۲م.

۱۷۵ ـ ظاهر العمر وحكام جبل نابلس: إبراهيم الدنفى السامرى، تحقيق وشرح موسى أبو دية. نابلس: جامعة النجاح الوطنية ، مركز التوثيق والأبحاث ، ١٩٨٦م، سلسلة المخطوطات رقم(١).

۱۷۲ ـ العروة الوثقى : جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده . بيروت: دار الكتاب العربى . ط٢، ١٩٨٠م .

۱۷۷ ـ عشائر العراق: عباس العزاوى. بغداد: منشورات الشريف الرضى. ط١، ١٩٣٧م .

۱۷۸ ـ العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسر الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، تحقيق: الشريف محمد بن على الحسيني. القاهرة: مكتبة مدبولي. ط٢.

۱۷۹ ـ العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج: عبد الفتاح أبو غدة . حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. ١٩٩٦م .

۱۸۰ ـ عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ابن أبي أصيبعة. تحقيق: نزار رضا. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة . ١٩٦٥م .

١٨١ - غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين محمد أبو الخير ابن الجزري.

بيروت: دار الكتب العلمية . ١٩٨٠ م .

۱۸۲ ـ غزة عبر التاريخ: إبراهيم خليل سكيك. القدس: المطبعة العربية الحديثة. ۱۹۸۱م. وأجزاء طبعت في غزة مكتبة ومطبعة منصور سنة ۱۹۹۱م.

۱۸۳ ـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى. شرح ابن حجر العسقلانى. عناية عبد العزيز بن باز. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى. المكتبة السلفية .

۱۸۶ \_ فتوح البلدان : لأبى العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى، حققه وشرحه وعلق على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له: عبد الله وعمر أنيس الطباع. بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر. ١٤٠٧هـ=١٩٨٧م .

۱۸۵ ـ فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب : للحافظ شيرويه ابن شهر دار بن شيرويه الديلمي، ومعه تسديد القوس: للحافظ ابن حجر العسقلاني . بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤٠٦هـ= ١٩٨٦م .

۱۸٦ ـ فصول بيبلوغرافية في تاريخ الحروب الصليبية: محمد مؤنس أحمد، مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القاهرة، ط١ .

۱۸۷ ـ الفلاكه والمفلوكون: للإمام أحمد بن على الدلجي. بيروت: دار الكتب العلمة .

١٨٩ \_ فلسطين القضية \_ الحضارة \_ الشعب: بيان الحوت، بيروت. ط١، ١٩٩١م.

19. \_ فهرس الأرشيف العثمانى : فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الوزارة بإستانبول. إعداد: نجاتى أقطاش، وعصمت بيارق . ترجمة: صالح سعداوى صالح، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلى. منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ، ١٩٨٦م.

191 \_ فهرس مخطوطات الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل : محمود عطا الله . عمان : مجمع اللغة العربية .

۱۹۲ \_ فهرس مخطوطات المكتبة البديرية ( مكتبة الشيخ محمد بن حبيش): خضر إبراهيم سلامة. القدس: مطابع دار الأيتام الإسلامية الصناعية . ۱۹۸۷م .

۱۹۳ ـ فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى: إعداد خضر إبراهيم سلامة. عمان : المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية . ۱۹۸۳م .

١٩٤ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : محمد عبد الحي الكنوى . عني بتصحيحه

- السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني. مصر: مطبعة السعادة . ١٣٢٤هـ .
- ۱۹۵ ـ فى الأدب العربى الحديث: إسحق موسى الحسينى ، إعداد : محمد إبراهيم حوّر. طبع فى دبى، كلية الآداب، جامعة الإمارات . ١٩٨٥م .
- ۱۹۲ \_ قاموس أساطير العالم: آرثر كورتل، ترجمة سهى الطريحى . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ط١، ١٩٩٣م .
- ۱۹۷ ـ القاموس التركى (قاموس تركى كافة اصطلاحات عربية وفارسية وأجنبية) : ش. سامى . طباعة إستانبول، دار سعادة ، ۱۳۱۷هـ .
- ۱۹۸ ـ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى ۱۹٤٥، وضعه وحققه وعلق عليه: محمد رمزي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٩٤م.
- ۱۹۹ \_ قاموس الصناعات الشامية: محمد سعيد القاسمي. دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر . ط۱ .
- ۲۰۰ ـ قاموس القرى الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني: محمود برهوم ومحمد خروب. عمان : دار الكرمل . ۱۹۸۹م . وطبعت ۱۹۹۰م .
- ١٠١ ـ قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوى الآخ ساص ومن اللاهوتيين، هيئة التحرير: بطرس عبد الملك وجون ألكساندر والرهج مطر. القاسرة: دار الثقافة ١٩٩٤م.
- ۲۰۲ \_ قبائل بنى قيس القديمة والحديثة فى الوطن العربى: أحمد موسى صالح الفسفوس. عمان، ط۲، ۱۹۹۲م .
- ٢٠٣ ـ القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة: عبد الله خورشيد. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.
- ٢٠٤ \_ قصة الحضارة: ول ديورانت . ترجمة محمد بدران. القاهرة: جامعة الدول العربية والإدارة الثقافية (د. ت) .
- ۲۰۵ ـ القضاء بين البدو: عارف العارف. القدس : مطابع دار الأيتام الإسلامية،
   ۱۹۳۳م، أعادت تصويره دار الهدى فى كفر قرع . ۱۹۸۷م .
- ۲۰۶ ـ قضایا عربیة معاصرة: إسحاق موسی الحسینی. بیروت: دار القدس. ط۱، ۱۹۷۸م .
- ٢٠٧ ـ القلاع أيام الحروب الصليبية: فولغبانغ مولر متيز. ترجمة: عمر وليد.

دمشق: دار الفكر ،

٢٠٨ ـ الكامل في التاريخ: ابن الأثير. بيروت: دار صادر. ١٩٧٩م، (المصورة عن الطبعة التي طبعت في أوروبا) .

٢٠٩ ـ الكتب والمكتبات في العصور القديمة: شعبان عبد العزيز خليفة. القاهرة:
 الدار المصرية اللبنانية. ط١، ١٩٩٧م.

٢١٠ ـ الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، الشرق المسلم، الشرق الأقصى:
 شعبان عبد العزيز خليفة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ط١، ١٩٩٧م.

۲۱۱ \_ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة . بيروت: دار الفكر . ۱۹۹۶م .

۲۱۲ ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزى، وضع حواشيه: خليل المنصور. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١، ١٤١٨هـ= ١٩٩٧م.

٢١٣ ـ لب التاريخ: محمد أفندي غنيم. القاهرة: المطبعة الحسينية. ط١، ١٣٢٧هـ.

۲۱۶ ـ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى . بيروت: دار صادر.
 ۳۵، ۱۹۹۶م .

710 ـ لطف السمر وقطف الثمر في تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادى عشر: نجم الدين محمد الغزى. حققه : محمود الشيخ. دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ١٩٨١ ـ ١٩٨٢م . صورته الرياض: مكتبة دار زمزم .

٢١٦ ـ اللد في عهد الانتداب والاحتلال: أسبير منير. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية . (د.ت) .

٢١٧ \_ لهجة شمال المغرب (تطوان وما حولها): عبد المنعم سيد عبد العال. القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. ١٩٦٨م، وزارة الثقافة الجمهورية العربية المتحدة.

۲۱۸ ـ مثير الغرام لفضائل القدس والشام: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال بن تميم بن سرور المقدسى الشافعى، شرح وتعليق: أحمد سامح الخالدى. يافا: مكتبة الطاهر إخوان. ١٣٦٥هـ ١٩٤٦م.

719 ـ المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن على بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. بيروت: دار المعرفة. ط١ .

۲۲۰ ـ محاسن المساعى فى مناقب الإمام أبى عمرو الأوزاعى/ نشره الأمير شكيب أرسلان، بيروت: دار مكتبة الحياة ١٩٦٧م .

۲۲۱ ـ المحفوظات الملكية المصرية: أسد رستم. بيروت: منشورات المكتبة البولسية،
 مجموعة أسد رستم. ط۲، ۱۹۸٦م.

٢٢٢ ـ المختار في التراث العربي: ليلي الصباغ، دمشق: مطابع وزارة الثقافة ١٩٨٣م.

۲۲۳ ـ مختار الصحاح: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى، طبعة إستانبول: دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع، ۱۹۸۷م.

۲۲۶ ـ المختصر فى أخبار البشر: عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، علق عليه ووضع حواشيه: محمود ديوب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـ=١٩٩٧م .

٢٢٥ ـ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، اختصره ابن منظور، تحقيق: مجموعة من المحققين. دمشق: دار الفكر. ط١، ١٩٨٤م.

۲۲٦ ـ المخطوطات العربية في فلسطين: صلاح الدين المنجد . بيروت: دار الكتاب الجديد. ط١، ١٩٨٢م .

٢٢٧ ـ مدائن فلسطين (دراسات ومشاهدات). نبيل خالد الأغا. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط١، ١٩٩٣م .

۲۲۸ ـ مدینة الرملة منذ نشأتها حتی عام ۴۹۲هـ =۱۰۹۹ : صادق أحمد داود جودة. بیروت: مؤسسة الرسالة ودار عمار . ط۱ ، ۱۹۸۲م .

۲۲۹ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن على بن الحسين المسعودى، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر. ط۲، ۱۹۸۹م. بيروت: دار المعرفة. ۱٤٠٣هـ=۱۹۸۲م.

۲۳۰ ـ المساجد الأثرية في مدينة غزة : عبد اللطيف زكى أبو هاشم . وزارة الأوقاف والشئون الدينية . ط١، ١٤١٦هـ= ١٩٩٥م .

٢٣١ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون . بيروت: مؤسسة الرسالة. ١٩٩٥م .

٢٣٢ ـ مسند الفردوس: أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي. قدم له وحققه وخرج أحاديثه: فؤاد أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي. بيروت: دار الكتاب العربي .

۲۳۳ ـ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: ياقوت الحموى، بيروت: عالم الكتب،ط٢، ١٩٨٦ .

٢٣٤ \_ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزى، بيروت: دار الفكر، ط١، ١٩٩١م .

٢٣٥ \_ مصابيح السنة: للإمام الحسن بن مسعود البغوى الشافعي، إشراف الشيخ إبراهيم رمضان ، بيروت: دار القلم . (د.ت) .

٢٣٦ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي . بيروت: المكتبة العلمية . (د.ت) .

۲۳۷ ـ مصطفى آغا بربر، حاكم إيالة طرابلس وجبلة ولاذقية العرب: أغناطيوس طنوس الخورى. منشورات طرابلس: جروس برس ودار الخليل. ط۲، ۱۹۸۵م. من سلسلة مصادر التاريخ اللبناني (٤).

۲۳۸ ــ المعارف: ابن قتيبة ، تحقيق ثروت عكاشة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة
 للكتاب ١٩٩٢م.

٢٣٩ ـ المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية دراسة عن مولد يعقوب أبى حصيرة بمحافظة البحيرة: سوزان السعيد يوسف. القاهرة : عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . ط ١٩٩٧م .

۲٤٠ ـ معجم الأدباء: ياقوت الحموى، مراجعة وزارة المعارف العمومية، مطبعة دار المأمون. (د.ت).

٢٤١ ـ معجم أعلام الدروز: محمد خليل الباشا. بيروت: الدار الثقافية. ط١، ١٩٩٠ م .

٢٤٢ ـ معجم الألقاب المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي: فؤاد صالح السيد. بيروت: دار العام للملايين. ١٩٩٠م .

٢٤٣ ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: المستشرق زامباور، ترجمة وإخراج: زكى محمد حسب بك وأحمد حسن محمود وآخرين. القاهرة: جامعة فؤاد الأول. ١٩٥١م.

۲٤٤ ـ معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى الحموى، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندى. بيروت: دار الكتب العلمية . (د.ت) .

۲٤٥ ـ معجم بلدان فلسطين : محمد محمد شراب. دمشق : دار المأمون للتراث.
 ط١، ١٤٠٧هـ=١٩٨٧م .

۲٤٦ ـ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : عمر رضا كحالة. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط٦، ١٤١٢هـ=١٩٩١م .

۲٤٧ ــ معجم كلمات القرآن العظيم: محمد عدنان سالم ومحمد وهبى سليمان . بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر. ط١، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م .

٢٤٨ ـ المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل: لابن عساكر ، تحقيق سكينة الشهابي. دمشق: دار الفكر. ط١، ١٩٨٦ .

۲٤٩ ـ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مصطفى عبد الكريم الخطيب.
 بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١، ١٩٩٦م .

٢٥٠ ـ معجم المطبوعات العربية والمعربة: جمعه ورتبه: يوسف إليان سركيس. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . (د.ت).

۲۵۱ ـ معجم معانى وأصول وأسماء المدن والقرى الفلسطينية: فرج الله صالح ديب. بيروت: دار الحمراء للطباعة والنشر . ط۱، ۱۹۹۱م .

٢٥٢ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى: أ. ى. فنسنك (مجموعة من المستشرقين) . ليدن: مكتبة بريل . ١٩٢٦م .

۲۰۳ ـ معجم المؤلفين، تراجم مصنفى الكتب العربية : عمر رضا كحالة، جمع واعتناء وإخراج: مكتب تحقيق التراث بمكتبة الرسالة. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١، ١٤١٤هـ= ١٩٩٣م .

٢٥٤ ـ معجم مؤلفى مكتبة الحرم المكى الشريف، إعداد: عبد الله بن عبد الرحمن المعلمى، الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة (٢٤) بتاريخ ١٤١٦هـ=١٩٩١م.

۲۵٥ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده ،
 تحقيق: كامل بكرى وعبد الوهاب أبى النور . القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبرى .
 ۱۹۲۸م . تصوير عن نسخة حيدر آباد الدكن الهند ۱۳۵۷هـ .

٢٥٦ ـ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: لابن واصل الحموى، تحقيق: جمال الدين الشيال. القاهرة . ١٩٥٣ .

٢٥٧ ـ مفرج الكروب ومفرح القلوب ومبلغ الخائف من حصول الأمن وحصونه

غاية المطلوب: يوسف بن إسماعيل النبهاني، بيروت: دار الفكر. ط٢، ١٤١٣هـ= ١٩٩٢م .

٢٥٨ ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد على. بيروت : دار العلم للملايين، بغداد: مكتبة النهضة. ١٩٧٣م .

٢٥٩ ـ المفصل في تاريخ القدس: لعارف العارف. القدس: مطبعة المعارف ١٩٦١م.

٢٦٠ ـ مقدمة ابن خلدون: تحقيق المستشرق الفرنسي أ. م. كاترمير عن طبعة
 باريس ١٨٥٨م ، تصوير مكتبة لبنان. بيروت ١٩٩٢م.

۲۲۱ ـ المقفى الكبير: أحمد بن على عبد القادر أبو العباس المقريزي حققه: محمد البجلاوي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹۰م.

٢٦٢ \_ مكتبة الإسكندرية القديمة: مصطفى العبادى. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ١٩٧٧م.

٢٦٣ ـ المنجد في اللغة والأعلام: منير البعلبكي. بيروت: دار المشرق. ط٢٥، ١٩٨٦.

٢٦٤ ـ منجم العمران المستدرك على معجم البلدان: محمد أمين الخانجي الكتبى ،
 قرئ على الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي. القاهرة: مكتبة الخانجي. ط١،
 ١٣٢٤هـ=٢٠١٩م.

770 ـ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: لابن تغرى بردى الأتابكى ، حققه ووضع حواشيه محمد أمين، سعيد عاشور، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٨٤.

٢٦٦ ـ من هو؟ لرجال فلسطين سنة ١٩٤٥ ـ ١٩٤٦م: القدس: مطبعة العرب . الناشرون: مكتب الصحافة والنشر ، يافا .

٢٦٧ ـ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد القسطلاني. تحقيق: صالح أحمد الشامي. بيروت: المكتب الإسلامي. ١٩٩١م.

٢٦٨ \_ موسوعة الأديان السماوية والوضعية مثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ويليه معجم المعبودات القديمة، حسن نعمة. بيروت: دار الفكر. ١٩٩٤م .

٢٦٩ ـ الموسوعة الأردنية: الأرض والإنسان: عبد الله الترزى وآخرون. عمان .
 ١٩٨٩ م.

٢٧٠ ـ الموسوعة السياسية: عبد الوهاب الكيالي. بيروت: مؤسسة الدراسات.

تصویر کفر قرع: دار الهدی. ۱۹۸۹م.

۲۷۱ - الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال ، دار الجيل والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية. ١٤١٦هـ=١٩٩٥م.

۲۷۲ - الموسوعة الفلسطينية : أحمد المرعشلي، عبد الهادى هاشم، أنيس صايغ.
 هيئة الموسوعة الفلسطينية دمشق . ط۱، ۱۹۸٤م. (۱ - ٤) . والموسوعة الفلسطينية (۱ - ٨).
 هيئة الموسوعة الفلسطينية . بيروت. ط۱، ۱۹۹۰م .

۲۷۳ ـ موسوعة القبائل العربية لمحمد سليمان الطيب. القاهرة: دار الفكر العربي.
 ۱۹۹۳م.

٢٧٤ ـ موسوعة كل مكان وكل أثر في فلسطين: ترجمة ومطالعة : عيد حجاج.
 عمان: الجامعة الأردنية . ط١، ١٩٩٠م .

۲۷۰ میزانیة الجامع الأموی لسنة ۱۳۲٦هـ/ ۱۹۰۸م: تحقیق بسام عبد الوهاب ،
 عمان. ۱۹۹۲م.

۲۷٦ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغرى بردى . مصور عن دار الكتب ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٣م .

۲۷۷ ـ النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم: أحمد بن على عبد القادر أبو العباس المقريزي، حققها: عبد السلام هارون. القاهرة : دار المعارف .(د.ت) .

۲۷۸ ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري،
 تحقيق: إبراهيم السامرائي. الأردن ـ الزرقاء: مكتبة المنار . ط٣، ١٤٠٥هـ=١٩٨٥م .

۲۷۹ ـ نسب قریش: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله الزبیدی، تصحیح وتعلیق
 لیفی بروفنسال. القاهرة: دار المعارف. ط۳، ۱۹۷۷م.

۲۸۰ ـ نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب: ابن سعيد المراكشى، تحقيق: نصرت
 عبد الرحمن. عمان: مكتبة الاقصى. ط١، ١٩٨٢م.

۲۸۱ ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبى، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى. ط١، ١٣٨٧هـ=١٩٦٧م.

۲۸۲ ـ النقب والقبائل البدوية فى فلسطين: توفيق أبو معيلق. دمشق: مطبعة ابن خلدون. ١٩٩٠م .

٢٨٣ ـ نكبة فلسطين والفردوس المفقود ١٩٤٧ ـ ١٩٥٢م: عارف العارف . إصدار:

دار الهدى بكفر قرع . (د.ت) .

۲۸۶ ـ نهایة الأرب فی معرفة أنساب العرب: أبو العباس أحمد القلقشندی، تحقیق: إبراهیم الإبیاری. بیروت: دار الکتاب اللبنانی. ط۳، ۱۹۹۱م.

٢٨٥ ـ نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا: رمضان ششن. بيروت. ١٩٨٠م .

۲۸٦ ـ نيابة غزة في العهد المملوكي: محمود على خليل عطا الله. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة. ط١، ١٤٠٦هـ=١٩٨٦م.

۲۸۷ \_ هاغناه/ إتسل ليحى (العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة) : محمود محارب. بيروت. ١٩٨١م .

۲۸۸ ـ الوافى بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى، اعتناء: رمزى بعلبكى. طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التابعة لألمانيا الاتحادية بإشراف المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية فى بيروت على مطابع دار صادر فى بيروت. 1811هــ 1991م.

۲۸۹ ـ وثائق المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطانى والصهيونية (۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۸) جمع وتصنيف : عبد الوهاب الكيالى. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
 ط۲، ۱۹۸۸ م .

۲۹۰ ـ الوسائل في معرفة الأوائل: جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الرحمن
 الجوزو، بيروت: مكتبة الحياة ۱۹۸۸م، طبعة خاصة منقحة ومذيلة بالحواشي .

۲۹۱ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس شمس الدين أحمد محمد بن أبى بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار صادر ودار بيروت ١٩٧٧م .

٢٩٢ ـ وقفيات المغاربة: أحمد العلمى. القدس: مطابع دار الأيتام الصناعية. ط١، ١٩٨١ .

۲۹۳ ـ يافا، مشروع تخطيط المدينة: على المليجي مسعود. القاهرة: مطبعة مصر. (د.ت) .

#### • مقالات.دوريات:

۲۹۶ \_ آثار قديمة للنصرانية في غزة وضواحيها : لويس موصيل . مجلة المشرق ، السنة الأولى العدد ١٥، آذار ١٨٩٨م ، بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين . ٢٩٥ \_ "آل قدامة والصالحية": د. عيسى صالحية ، من حوليات كلية الآداب \_

جامعة الكويت . الحولية الثالثة . ١٤٠٢هـ= ١٩٨٢م .

٢٩٦ ـ إسرائيل تشترى دمتيوه، طارق رضوان. القاهرة: مجلة روزاليوسف.

۲۹۷ ـ بعد نصف قرن من الغياب ، الكلية العربية في القدس الشريف ـ درة النظام التعليمي الفلسطيني، تصارع للولادة من جديد . جريدة القدس بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٩ ص١٧ .

۲۹۸ ـ التراث العربى الإسلامى بين الإحياء والطمس: عبد اللطيف زكى أبو هاشم. ۲۹۹ ـ جريدة حكومة فلسطين الرسمية. القدس، العدد ۲۲٦ الصادرة في كانون الثاني ۱۹۲۹م.

۳۰۰ ـ شاعر الأزهر (محمد الأسمر): أحمد مصطفى حافظ، مجلة الأزهر ج١ / ٧٠ عدد محرم ١٤١٨هـ، مايو ١٩٩٧م، الجزء الثانى، من مجلة الأزهر، العدد الأول، ص ٩٧ ـ ١٠١ .

۳۰۱ عزة دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من خلال الوثائق الشرعية (۱۲۷۲ ـ ۱۲۷۲ هـ) (۱۸۵۷ ـ ۱۸۲۱م): عبد الكريم رافق (بحث أعده بمناسبة المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين)، الذي نظمته الجامعة الأمريكية في عمان، في الفترة بين ۱۹ ـ ۲۶ نيسان ۱۹۸۰م، ۹ جمادي الثانية ۱٤٠٠هـ .

٣٠٢ - غزة فى نقوش جنوب جزيرة العرب: محمود على الغول. الأردن: جامعة اليرموك . (المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين) نظمته الجامعة الأمريكية فى عمان ، فى الفترة بين ١٩ ـ ٢٤ نيسان ١٩٨٠م، ٩ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ) .

٣٠٣ ـ قافلة الحج الشامى وأهميتها فى العهد العثمانى: عبد الكريم رافق. بحث أُعد للمؤتمر العالمى لتاريخ الحضارة العربية الإسلامية، دمشق، ١٦ ـ ٢٢ جمادى الآخرة الد٠١ هـ/ مايو ٢٠ ـ ٢٦ نيسان ١٩٨١م .

٣٠٤ ـ فلسطين في مذكرات الفارس دارفيو، البنية الطبيعية والبشرية: ليلى الصباغ، جامعة دمشق، (بحث مقدم لمؤتمر بلاد الشام، ونشرته الجامعة الأردنية في عمان سنة ١٩٨٣م تحت نشرات المؤتمر الدولى الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين)، مج١٢، "جغرافية فلسطين وحضارتها ١٩٨٣م.

٣٠٥ ـ مخطوط من العام ١٦٨٧م لمؤلفه صالح التمرتاشي الغزى وصف بيت المقدس وغزة والرملة وحدودها . إعداد: محمد غوشة ، دائرة الآثار الفلسطينية . جريدة القدس ، العدد ١٠٠٦٦ ربيع الثاني ١٤١٨هـ/ أيلول ١٩٩٧م .

٣٠٦ ــ المطران سليمان الغزى : عيسى المعلوف، ١٩١٠م، مجلة النعمة.

- ٣٠٧ ـ المكتبات الفلسطينية منذ الفتح العربى الإسلامى حتى ١٩٨٥م: كامل جميل العسلى .
- ٣٠٨ \_ مكتبة الإسكندرية أول مكتبة علمية في التاريخ: ربيع شتا. القاهرة: مجلة الهلال، عدد خاص فبراير ١٩٩٢م.
- ٣٠٩ ـ من أجل تنسيق الجهود القائمة حول تحقيق التراث ونشره. العددان ١٧، ١٨٠ مجلد ٦، عدد ذى الحجة ١٤١٦هـ، رجب ١٤١٧هـ، ديسمبر ١٩٩٦م. القاهرة: معهد المخطوطات العربية، مجلة أخبار التراث العربي .
- ٣١٠ ـ من مكتبات بيت المقدس ـ المكتبة الخالدية: سميح حمودة. جريدة الفجر المقدسية بتاريخ ٥/ ١٩٨٨/٩، العدد ٤٨٤١.
- ٣١١ ـ نبذة عن المستشرقين اليهود وأبحاثهم في الشرق الإسلامي: نشرة صادرة عن الوكالة اليهودية . القدس. فبراير ١٩٤٧م، نشرة رقم ٢١ .
- ٣١٢ \_ نفائس المخطوطات العربية في فلسطين، ديوان ابن زقاعة الغزى: عبد اللطيف ركى أبو هاشم . مجلة الإسراء المقدسية ع١٣، ١٩٩٨م.

## • مراجع اللغة الإنجليزية :

- 313 The port of GAZA and excavation in pHilastia .By Duncan Mackenzie M.A.Pn.D, Palestine exploration Fund., Quarterly Statement, For 1918 Cas \_ Paj 1 73 E.
- 314 EVLIYA TSHELEBI's, Seyahatname si) Travels (, Trsl of vol III, PP 99 134 By ST .H .Stephan 1649 .Trsl .into Arabic by Omar M . Harb. 1999.
  - 315 History of City of Gaza \_M.A .mayer, New York 1966.

# فهرس موضوعات المقحمة

| الإهداء                                 | ٥   |
|-----------------------------------------|-----|
| شكر وعرفان                              | ٦   |
| مقدمة آل الطباع ـ بقلم: فيصل عمر الطباع | ٨   |
| مقدمة الأستاذ: ناهض منير الريس          | ١.  |
| مقدمة الأستاذ: جرار نعمان القدوة        | 19  |
| مقدمة المهندس: غسان محمود الوحيدي       | 74  |
| مقدمة المحقق (دراسة حول المؤلف والكتاب) | 77  |
| المصادر والمراجع                        |     |
| لوحات الكتاب                            | ١١٠ |
|                                         |     |

هست اكآس في المستركة المستركة

ار بحالا و لان على أهبة السندين غذام الاستلاا بحاف الأعرة بحث بنوائد التاريخ يكمل بنعه لاستلاا بحاف الأعرة بحث مذكتتم الطباع يلزم طبعه وكذا يلين بمن تعلم فألورى أن يستغيد عاتب مربعه ماجاء تاريخ لغزة مغرد حتى تهيأ من يراعلا صنعه قدم عن إقليم غزة مزيدة مبحث وفيا بال برارسيعه عذاه والله الذي نظيه المخال الذي نظيه المناس التعميول في المناس الم

صفحة العنوان من النسخة المسودة

الجزوالأولمن كتاب الأعرة في الأعرة في تناسبة عنرة المساخ عنرة المستورة الم

وحينما اطلع على سودته أمير البياك حطي الأمير عكيب رالان قال فيد ارتجالاً و لأن على ههد السغر في الحطول الفور الخلاية لاستان تعاف الأعزة تحنه بنوائد التاريخ يكمل فلعه لَّنَ لَأَجِلَ مَامِ فَالْدُمْ بِهِ مَدْ كَنَمْ الطَّبَاعِلِرْمُ طَبِعِهِ وكذا يلين بن تعلم فالري أن يستغيد عانعلم ربعه ماجاء تار بخ لعنظ مغرد حتى تهيأمنى برعائي ونعه فِدَ صَعْمَ الْلِيمُ عَرْهُ ثَرِيرَةً صِحِتَ وَفِياً بِالْرَبِيدِهِ الْمُعَلِّمُ الْمُرْفِقِهِ الْمُعَلِّمُ الْمُلِكِمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِل وقد اطلع عليه استاذ الناريخ وخذالة الأدب عن العروبة العروبة المعدرك باشا ابدستادي المعرب وتصغفه فيعب به وهملن على تلقيحه وتبيضه وأشار لحدمك بعض اغياءمك فيعملت بذلائ وفد لحارصيث وهوفى سودته وظلبه الكراء والأعيان واراد بعض استشدقين طبعه فاجحت من أهمك العضر والهجث عناله لطلو عليه من الكتر المخط

بسسسماليه الدهمن الرهيم

العمدلله مدبرالعالم بقدرته معسالكرت حكمته معدقهالنظل على بلاده منسرت الخيرف عبا ده جا عل البلاد مواطئ والعبادمعاون مسسر كل لما خلت اليه مسخلاسهاب فظله لمنها عثمه عليه اهدوهمدمعترين بقدره برافعاله الوية عكده والحلى واسلم على بديد النتي وسوله العلى وعلى الالالطار والعلم ومااحتوى عليه من المذالة مالاتا ـ وشراجم عاعة مناعيان على ألم والأحليار مع التشوي بعاليًا من الأسال يم عال إيوث القديمة والمنزو من والمتهددة في وفدا طلقت عنا فاليلاء من ميداك قعده الطروسي مانيت بما لم سبق اليد وحايث به جيد تندد العرب و جيا ف العلم وهدمة للعطن وسندل للغنا على التي الدرست من لسدًا الزمن ليتكون تلاكرة لنا وبمصرة كِسْنُ مِنْ بِعِدِنًا فَجَاءُ صَدًا إِلَكُمَا مِدَ مَوْنِيا إِلْ قَاكُمَا بِعَظِيمٌ مَمْ وَالْمَرْتُ اللَّهُ لكنتاب لحطيد منشفون لعندالهد مريحنا إلى النافد البصير وقد مرفئ فيدمن ربيعا ف/لشباب مخوصه مسليل سندين فيا عن ساعد لجد والأسنب اروادان البحث عن مطالبه فوالليل والزار حيم ودنت على ما يكن الوقوي عليه من توام على الأحاضروا لأوائل ممني الكئب والرحل والدترو جروالأنسياب والعكولا لغريه والبيلة التعظيمة والرسائل والكمارات الملقوشة على التبدر والإبواب والجدرات ومأ يعمط المراء من أخوا والمستثميل ذو كالعرفان وجريث الصعيح ف الأحلاب واكذه من البعث والأخشار واضعت لذلك جملائن دلغا المست النواقد وبندامن عراقت الغرائد محاءلاهة لفطلاءالعصر وابحة لبلغاء الدهر ولهابال طبه بالمثيالاالعاب ويحمل المناق وتبيط الهم من ذه مدالنطال والكسل ولا اللوم من الايريالفلال ما يتصور المقدد واعلاله الم لاقيمة للكتاب ولاتفة باللاشب الذالم يعطال في والأمائة والتاريخ لالقيل لعُعريه والدليس وقداطلعت على تاريخ التمدن الأسلاس لبعث مطلاء النصر من يشها معالا بالنافخ ومها يدا مماك مع للرة النقل وسعة الأطلاح وسن التحرير عيرانه النظ كمنابه مالغرط والتمويه وعم الصدف والأمان بلا تردجمل مسا تل عارية عن الصحة لايتبارا العنل ولا بجيارها اللقل من له خالات يا لا تبد وقد الهنام واصدري أن أرد عليه ما فلد تلك الثرهات التي جعل العب اوالأسنام من الاصع الماليا المشبعة حش رأيت العلامة العن عبل اللعان رئيس لذرة العلماء في لكنوالهذه

الأميرالكبرمعلن باشا فانتبغزة معدود بسيئة وعاد فالدولاج عليا الى ١٨٠ عَنْقُلُ مُنْ عُرْمُ لُولاية حملية يدلاها بعداهيد برام ماع رسوى وكرازانده = احبعہ ہے یہ میرن یہ ہے الم یہ ۱۰۰۹ یہ بعد والوہ وحفت العربی الما ونابلس وعلا ومؤعر وتعاد الحاج 10 HONN 1 = = = 1 00 = = 1 301, 6 OF = = 05+ 5 و احدای ای معنی مادن می اور عدر المدر مكل لغني كتغدا برماع ٥٥١١ توجد العلاستان واخذ بلا دفيره وقاما له وا عام با وله دهمين اي وعوز الدام وحين باشامكى الخانقتل ١١٧٩ لا في لا ما مرة عنزة وميد وروى والى والى ه مى مى وطا لىلاد غرة معطلت عوض بالبلاد وعارف كم مزة بعيد والى معرفارة عبالهن فالصرى ولام على بلا المرعم ع ووالى علا اخرى وجرت الحب المعرة بشياد م معد بيك اب الذهب عما ف مريلاد التا يكام الحافي الحالوم في كان مساكا الألايان حتى قَتْلُهُ وَقَتْلَ اللادم المهديّا كاالجراراك كليديا عادمرق منعود عزة والفرن الااكا عكابسب حدمتهم للوزير يوسف اس المعدرة علمة على مصرو كال دلا بها فالول ولموم محد باف وكالانقيم بلذة تأوة وبالقديع بأفاحم متعبان إغا مشلم غزم وكانف ١<١٤ الدنكذالي فالصداوة فالك لغزم سندة 1193 احداق الحال والى علا باحدوا و لازی مادی الملیم ولوانی دری موالی مرواک وجوم زمی لیوالیدا رو لا نولیک الأعريص ميركو ترغزم وكان - ايمان با عالكهمي واقاعنه ي ١٢٧٤ معداغا الموطور مشالهفزم وطالي ١٠٠٨ عربعا الدولادار بنديد الدوى مواد ولام الموالة والكائهم وهيدة علا وطرابل ومتصرف الوع عزام ويا في و الأبس وسلف القدس ومن ده دها ا فَعَرُهُ فَالْعَرُنَ اللَّ لَتَ حَرِيْزِلَدُ وَهِمُمَامِنَ } اللَّكِ بِهُ وَالولايَ الى لواء ومرَّد. وليه من الى مسلمية وقا محنى ميد ولان المانذا، على على والراو اورف الدي المنظريل صفحة (١٢٥) من المخطوط ويقابلها (ص ٣٥٥\_ ٣٥٩/ مج٢) من المطبوع

التأمرن بالمعروف ولتنهو ن عن المنفر اوليد المان الإعلى مرارك ونير وهما كافلا فلاستحاب له وفق مراوا به لتأ مرف بالعموف ولتنهو ن عن النظر ولتا غذن لحلى يدى الظالم ولتقوي به على الحق قصرا اوليضو ملى الله قلوب ومفال به على وقال من المعرف والمنظم الله تعواز وشير والمنزي والبوار والمعين والوطر حير الغيالات والمطمون والمنوال والمطمون والمعين ولا وهرب من قدى وكر كما والله ومن من امم وملل ودكومن عوص والمن من دول وهرب من قدى وراه عار وليكن هذا إخرا الزاوم في المؤول والمنزي المنازية والما والعين المؤال والمعرف في المؤول والمنزية والمنازية و

المادوالداويليد الحداء الثانى وأوله بعدا لمقدمة حرف الألف دنيد و كراله ولاست مراجعها لأعيا ب الذي أنجيم فنزع ف العطو المالمة

خاتمة الجزء الأول من المخطوط (قسم التاريخ)

بغير مؤلف ئارنج غزه لندانجت عنمان الاعزه بالبمل حلة وبحسس بزه مسدت نقابل فغدن تإدى ومن كل قدا سنخ من كتره بمعندله المصادر عد نفان فن علم الى اوب تفيسس الى ائر بها الطهر ن لغزه نشدت الى بنيها ما لمونه يد الاز مان من مجد وعزه فكان له وكان البك وكرا رفيعا لابرى الانصاف وعزه على سعة الملاع كان حرزه ودل على فقيائل فبك تسبو امبيت بجيّد الزنيب رمزه على جهد على حسن عشاء لأظهر واسع التاريخ عجره بقيناً لوسوال اراد هذا قاأت صحائفا منه وكشفا لبرفعرتها حنمان له فعرتني ياعنمان مِزه فبأزا الفاض اللباع اقبل على لمبع الكناب ينال فوزه تخلع ذكرك الايام فيه وسنكرك من خيسومك دانوزه • أ العقبرالأبديعة مي الدين برحسن بن رهبر بن النبي محدثق الدين الشهير بالمليغ من احل لمراج في ما المتولمن غزة منذاعوام غفرالله له ولوالديه وللسلميه

تقريظ الشيخ محيى الدين الملاح للكتاب

# وقال فيديد ما يخ الجزوالأول منه عفق الفاظلان وسيرفند وليعلي العنوى

وفي تارمي غزه لمنه أجراً فأنت لينهم نظماً وثلًا المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المناف وكل المنافع الم

باتحاف الدُعزة زدت قدر غرست بروضة السّارني علماً جمعت حركهم الدُعبّار حق ورضت معادراً عسرة لمعراً فعرصتك الن حمعت فاوعت

وغديك قدأتى زوزا هجرا ودون سؤك قدا فرغت فطرا وكل مشمس، الشكر احرى

تورث المقائق عن شبوت. فأنت خبام لعذا العلم حفاً بعد يمث الوثاري البرواً

مبهول به تعلم بالعرب فير خو فوجه ذاك الحبود وزر كذاك صمير ببغال للمرا "تعلّق ظية للأنوك المهرا فلم تترك له عالا سترا احامة المانها ميون حرا ودمث لذا دائمة رخ ذهرا

ورب دي علم مشركب تزلن خدمة كنزير عن رباع ضريه بيعاً جعاماً طمعت له بافق العدقيماً را لهلتت البراعة من خان. كذا الرحن يبعث كل قون وفيت ابا الحاسن كل شن

ابالجهی منبرطیس العندن يحر خمر العلم طلاة لدب كتاب لمهل ظمه لذوى الدب أيا مريلقات في صدره الرمب ومن كل من واق في الشرق والقرب وحدث ولا اثم عن المود المذب مؤسسها والشكر يحمد للنبيب لقد يذلوا في شأفها ختين الرنب قدینت فیما کل حیر مواف وتیر رفوق المرا ببدیه رشده تهم معاها طلق فیما رفیسها فیمله اللای تختاره من فرمها اود شیلا شها بروی ظماه وه، شاکر المثباع خنان انه ولمسادة الاخبار اضافها الاول

#### " بيان ١٠ وبيد. يهويد من المكافية تن المواصم واليأند الاسائعة. "

- خزائن الخلعا المباسيس بهدد الدولة عالها من التترط عالها من رصًّا في الدخلة وطرفها ...
  - أخراقن العاطميان بمسر ومكتبة الاسكندرية وطناط أنا
  - \* خوّالن الامهين بالاعداس مرا ني المرب من المكتبات ومنها جاب النيتية ...
  - ١) العالمة المشاكهة بالاستانة ومنافقها كتاب كتب المنتون من اسنا الكتب والعنون ٢
  - ألد رقة الحرية بالتاهرة وظبت نيها أن حيد حدد طي باشا وقفت بالكيمانة الخديمة ٠
- أ حكته الظاهر بيبرس بشرّة بلغ فيرسها ستة هر مبدأ بهلغ با حرته اهليان الله كتاب وقاهبت بسبب.
   الحروب
  - ٢) مكتبة الطاعر يبيوس بدمشق ومن موجودة قامرة ولمها اطاً وحدمة ٠
  - المكاتب في بلا دار الغزب لنغير الدين باشا بتوس وكتبة التربيين بقاس وكتبة اشربت بيزان وكتبة برسلون باشبيلية ١٠
    - ١) مكاتب في بلاد اليمن ٠
  - ١٠) كالتبائي بلاد الاتراك وشها تكتبة ازيير وسأنهك وتناسترو سيرون وادونه الموصة وترتيمة وتتهما ٢٠
    - ١١) كاتبائى بلاد الهند ٠
    - 11) مُكتبة الْجَامِمِ الازهر مم ما نبيه من مكاتب الارواة. •
    - ١٢) مكتبة الحرم بمكة المكرمة وضها نحو هربهن المسكتاب وقد زرتها وضها كتب من كتب الزيدية ٢٠
  - ) ١) تكتبة الجرمُ الليوي بالتدينة الخورة لشيخ الاسلام فرف حكث وهي تهية من باب جبريل وسيا الحو خمسة الاك وريضاية كتاس •
    - 1) مكتبة الحرم التيوي:بالمدينة المثيرة للسلمان مصود رضها عمر أربعة إلاك وقسساية كتاب •
    - . ١٦) مكتبة السرم النبوي بالمدينة النثورة للسلامان جدالحجد الاول وبها فجر العدوستناية تكاب \* -
  - - ١٨) تكتبة المسبد الاتحن بييت التقدس •
    - (11) كتبة الخالدية. يبيت النقدس ونيها كالتباتينة. يدير العلبا" السابقين والأنعقين ليا. تبشها. ١
      - \* ٢) مكتبة الحرم الايراهيمي يحيثة النقليل واكترها متمنوسة ولكتها مهجورة تعتاج المنذية \*
        - (١١) مكتبة أحجد باشا الجزار يمكا ونبها كهة كبرة من النشدوطات ونبها كتب تبعة ٠
        - ٢٦) كتبة معند باشا أبو قبوت بيانا فيبها كية كبيرة من المفطونات فيبها كتب قبة ٠
  - (77) سُبّة الباس الديرى الكبير بنزة وبداء النكتيات الدسة بديوطة بالا واب تعت ادارة الديادي وتساسحت تزدهي برونها وتردان بدسن فيشها وتنظيمها وستازيادة من كتب التسير واحديث ولدنة والنتاوي والاصل والمليم الديهة هذا كيرا من كتب النابيخ والاداب والسرات الديرة واداب ولعلت وكيرا من الكتب العقوة من منطف الدلوم والدين يبواجها كير من الاساتفة واحدرسي والدينين والمياسن والتماة والتلافقة وطلبة العلق يستجرون بنها طهيدون يهلع هذا من السيار تما شها من تحو هراسين من السيار تما شها من تحو هراسين من تأسيسها سيماية وتعدين شخصا بهلغ هذا الزوار لها من الاجانب وعلى الهامد والمهام واضاط باية وتنايين أنها المهام والمهام المهابية وتالين أنها المهام والمهام المهابية وتنايين أنها المهام والمهام والمهام المهابية وتنايين أنها المهام والمهام والمهام والمهام المهابية وتنايين أنها المهام والمهام والمهام المهابية وتنايين أنها المهابية وتنايين المهابية وتنايية وتنايين المهابية وتنايية وتنايين المهابية وتنايية وتنايية

#### ((كيمة برنييوس))

هي الكهيئة الصغيرة التى يتاها القديس يرتيهوس استف نزة من يقية الدحد ولاحجار ادش زادت م الكهيئة الكيرة التى قدنت يموم، ادبيهال الوثني البهن التندم تذكره - وتمرت يشيئة المروم ادرودكمية وكنيسة المقيرة لالها يتتافيها ومي متبتلة في خيشين وييونين وقامودين لاستين بالبعد از التيلي والتنالي

#### نموذج من النسخة التي طبعت على الآلة الكاتبة وقد تسربت إلى جامعة حيفا، ليد الدكتور (بطرس أبو منة)

المخترة المناف من كمناب من المؤخرة في الأعراب المؤلفة المؤلفة

عنوان الجزء الثاني من المخطوط (الأنساب والعائلات والتراجم)

الوالير مامن وفقت من أردت لخدمة عبا دلا وهدست من احتث لخالص العلى في للادك الاله الاأت اسعنت من أي علياء وكفيت من ترجه بقليه الميائ والصلام والسام على والعطوالى القيام بانحام هذا العاجب والشروع فمالة الناى من هذا الله الذي ليت الرهر عناله وله والسارات الغديمة وعارمنا طئ إبين الناس داكرااؤلة الهلاد والمعاجو عمارت الى والخرزاشي والفيا ميتن والحائلاً والصاغوال دالصائة والني والخداد والنجار والبناء عرم نالا العاب عاعد لأره والمناس والمناون المان مرة اعلى هروف المعيم تسييلاللماجعة تأريا متسعافي كله هوف لذكر مالايدكر والحاق مالي مسطر ماعاً بعن الذهن ولوست في الفكر كليف وقد ذكر وفي الحروث من لا يستقالدًا

حداً لك على صرسل آلائك وصرفوعها ولك الشكرعلى مسلسل نعما ثلن وصوضوعها بحستن الأنشأة وصحيح الخبر يأس بحيرس استجازك وافرالهان وتجيرس استجارك واعرالعقبات فبغدو موقوفا على مطالعة الأنر مابين مؤتلف الغضل ومنفقه وسختاف العدل ومفترقه جيد الفكرسلىم الفطر يجتنى يجننج فياسيه سريف الفؤئد ويجنه بمنهج افتياسيه شرين الغرائد ويجلى ننس النوس بعقود العقائد الغرر فأن صادفه صديد الأمداد وصادقه منريب الأنجاد وصنامشربه الهن ولاكدر ووجد ددرالجؤهر وبانعة الوجاده بادرعندذلك بالاستنادة والأفاده ولاأسشر ولابطر فبذل الممروف وبدل المنكر اذلب عندالامحا الجوهر حااقتن وماافتن عزوا عدما عثر لابرؤر ولايدلس ولابطهر ولايطلس ولايعا في النشرر. فيا من منّ على هذا المنقطع العزيب ومنحه منحدة المنصل القريب امنحن السلام في داره ويجنى من ستر ومذك موصول صلات صلوا تك لامتطوع الم وسلسل لمبيل مسلمانك ومجوع على سندنا وسبدنا محد سيدنوع البئر وعلى آل واصحابه وحملة ستربيته واحبابه ومن اقتمن الرحم وعلى الم ومعلى الم وعلى الله واحبابه وخاليه وخطيعة واحبابه ومن اقتمن الرحم وعلى جراد نغسه صر إما بعد فلما لان الاسناد مرية عالميه وخطيعة عالمية ومن الأمن الخالية العند والأمم الخالية اعتنى بطلبه الأنحة النبلاء اصحاب النظر اذالدع غيرالمندوب والمعام الخاصل والهام الفاضل والمعام الماصل والهام الفاضل والجبيد الأمر اللوذع الأرب والألمعي الأدبب ولدنا النبخ عثمان الى المحاسن ابن السيد وعظن الطباع الغزى أيده الله بالمعارف ونصر طلب سن اجائة ليتمل سندسادي سنده ومعطن الطباع الغزى أيده الله بالمعارف ونصر طلب سن اجائة ليتمل سندسادي سنده ولا بننصل عن مددهم مدده وينظم في سلاك قدفا ف غيره ورير فأجنب وأن لم الن لذلا اهلا رجه ان ينظر العلموانا ل صن الله فضلا وانجو في القيامة بما لابكاتمين صن الفرر فغلت أجرت الموى اليه عائتور لى روايته ونصح عن دواينه من كل حديث طأئر. ومن فروع واصول ومنقول ومعقول استعراج الدرر منهم ملادنا المعامه واستادنا العلامه الشيخ الرهيم السقا الجدالأكبر عزاستاذه العلامة ولى لله المقرب وملاذه الغطمة البيريفيلب بوأم الله أسنى مقر عني عني المعلام. احمدالملوى در التأكيف لمفيدم وعن سينحه احمد لجوهرى الخالدى صاحب التصانيف العربيدم عن سينها عبد الله بن سالم صاحب البشت الذي اشتر وعن استاده محد بن محدود الجرائري عن سينعه على من عدد المائري عن سينعه احد الجوهري المذكور المشهور با لعرفان والعكين عن سيِّخه عبدالله بن سالم الذي ذكره عبر وعن استلام السِّيع بحدصالح البخاري عن سِنخه وفيع الدين الغُنْدُه (من عن السبريف الأدريس، عن عبد الله بن سالم برحل الس 

#### لوحات تتعلق بالمؤلف

مَّانَ تَعَانِيفِ مؤلِّبُ هذا الكِتَابِ تتتيم لامان في خريم لدخان عيد وخاعة السان فن عالم إران و حاسبة عام حكعة الخبرونطة الدعي الديام المناورعلى أورن الدون ٥٥ الخرة المركة فرات العرف العرب الدرد العائن في على لقوا في إنخامة النبأ فع رخامة الربا فعل الخفاب في هراب السئلة العلان الشي عود هذاب الغرب الغريب فالردعل لخايب نظم للبائي في مبادس المعان ٧ تحد برالمقناس في تربرالفياس في الأه حناهل لرهنوان ويما يتعلق برمنان ٩ مدر ك التحققات على مراق الدوات ف التوهيدوالواوا ١٠ الرحلة والتارم فخ وهو بعتوب على رولة المؤلف لمعروث أنه ومررة وتأمر مخ الأنزهر ومنا عِنْ وتراهم لمرمن مناهر النَّالْ والرَّابِرِعَرُ جزا > انحاف الأعره فئ الريخ عرم منتخدات الغذاوى الغنرية المنج السنب في تحليه الدخان والتباك والعبوة البنب حاسبة على والدالمذابني في ليلة النصف من سعيات القول لمرتل من سرح للسلسل بيوم خاطوراء للولامة الأمير البئت الغريد ف عاليالاسا نيد مجموشة الأجازات العايدة والزبادات العلمية 17 خلاصة الأنباب in السعنة الأولى 19 السنية الثائدة
 المونى المراد ف الأدعية والأوراد وشكان منكم أمة يدعول أنى خير أمرون بالفروف ويبيونا عن ككر



ندری ۵۶ جماد را زونی می در در از داند. مرس وب ميد مرايع عليه الأمار وبعد من سبة وفاة الأستاذ الهيؤموس كرامه عداحه تفلواني عليم المعمر الدارم عليه ورمة الدور وبعد من سبة وفاة الأستاذ الهيؤموس لنزؤة مربعة محرينة لدوم الأستاذ العلمي فالمصر للمرابع المعمد الآثية والت بعيما لليهم الكيم التي مرابعة واحتساس الدولية المعمد الم .. لخفار العطب النفيلة المحرسي عبداله: الكيمي و المياري الكيمي وي المرابي الكيميات المرابي ا 5 <9 ۲۶ = عارف = رو ۲۶ = محمد عود = الفالرض بدخ ١٠ = عاكم = العلمي ١ ا یا ایراهی می کارد ا یا یا محمد می ماکن ا یا یا مخاب یا الخزندار محمد ع المعالي الم ٢٧ !! المعلق المالية ١١٤ و محد يا حماده ي ۲۱۲ تر حمال تر جنيد 51 1 2 same 1 1 15 عه و وفيض و دکر - 0-1 : 20/0 : 1 67 12 : 1 - 20 : 1 20 ير عبدالخالف = الربعي ع ع علم الله الله الله



مدينة خزة سنة (١٨٣٩م) (ثل المنطار) رسعها دافيد روبرتس

وهي من محفوظات الأكاديمية الملكية بلندن

# النص المحقق

# بِيِّنْ إِنْ الْحِيْزَ الْحِيْزَالِ خِيرَيْنَ

## [تصدير الأمير شكيب أرسلان]

وحينما أطلع على مسودته "أمير البيان": «حضرة الأمير شكيب أرسلان»(١٠)

(۱) شكيب أرسلان ( ١٢٨٦ - ١٣٦٦ هـ) = ( ١٨٦٩ - ١٩٤٦م ) . شكيب بن حمود بن حسن ابن يونس أرسلان ، أديب ، كاتب ، شاعر ، مؤرخ ، سياسي، ولد في الشويفات بلبنان . وتوفى سنة ١٩٤٦م. انظر: «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة م١ / ٨١٨ . اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٣م . ويقول عنه الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه: «شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام» ص٧: ( شكيب أرسلان اسم ملأ في عصره كل مكان ، واستغنى عن التعريف بابن فلان فهو السياسي الطائر الصيت ، وهو الكاتب الذائع الشهرة ، وهو الرحالة الواسع الرحلات وهو المجاهد في سبيل وحدة العرب وإخوة الإسلام ، والمؤلف للعدد الكبير من الكتب والآثار، وهو أمير البيان الذي يجرى لقبه مع اسمه على كل لسان يقرأ العربية ، أو يتابع أحوال العرب). وقد كان للسيد جمال الدين الأثر الواضح في شخصية الأمير، لأنه اتصل به في صدر شبابه، وهذا ما يؤكده الشرباصي في كتابه المذكور آنفاً فيقول : ( إن الأمير اتصل في صدر شبابه بثاثر الإسلام وموقظ الشرق: السيد جمال الدين الأفغاني ؛ حيث سافر شكيب إلى الأستانة ، وتعرف إلى السيد واتصل به وأخذ عنه . وكان لجمال الدين أثر في إسلاميات شكيب ، لأن الأفغاني كان يعمل لخدمة الإسلام عن طريق مناصرة الخلافة ودولتها، وكان يعمل " لجمع شتات المسلمين في حوزة دولة إسلامية تحت ظل الخلافة العظمي" وبلغ تأثير جمال الدين في شكيب حدا جعل أحد الكاتبين يصف الأمير بأنه: (أفغاني هذا العصر")، وواحد هذا الدهر . لقد تشابه الرجلان العظيمان قدراً ورتبة، واستويا على صعيد واحد من العظمة والنبوغ . أليس السيد نفسه الذي قال للأمير شكيب يوم التقيا في دار الخلافة : (سقياً لأرض الإسلام التي أنبتتك ). انظر كتاب: ﴿شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام / تأليف د. أحمد الشرباصي. ص٥٥ -٥٦. وراجع ترجمته بصورة كاملة في الأعلام للزركلي ج٣/ ص١٧٣ - ١٧٥ حيث يورد الزركلي عن رسالة بعث بها الأمير إلى صديقه السيد هاشم الأتاسي عام ١٩٣٥ ، أنه أحصى ما كتبه في ذلك العام فكان العدد ١٧٨رسالة خاصة و١٧٦ مقالة في الجرائد ، و١١٠٠صفحة كتب طبعت . ثم قال: (وهذا محصول قلمي كل سنة ). وللعلم إن كلمة شكيب كلمة تركية معناها أسد وهي كذلك علم في اللغة التركية . راجع «دائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية أئمة المستشرقين في العالم =

قال فيه ارتجالاً، وكان على أهبة السفر من غزة إلى طرابلس الغرب<sup>(۱)</sup> سنة (١٣٣٠هـ):

لا شك إتحاف الأعزة تحفة لكن لأجل تمام فائدة به لكن لأجل تمام فائدة به وكذا يليق بمن تعلم في الورى ما جاء تاريخ لغزة مفرد قد ضم عن إقليم غزة زبدة هذا هو الكلم الذي من طيبه والعذر في التقصير مقبول فما

بفوائد التاريخ يكملُ نَفعُهُ مُلْ نَفعُهُ مُلْ كُنتم الطَّباع يلزم طبعه أن يستفيد بما تعلم ربعه حتى تهيأ من يراعك صنعه صبُحت وفيها بات يزار سبعه لحظائر القدوس يجدر رفعه شعر على سفر سديد وقعه

\* \* \*

<sup>=</sup> ويشرف على تحريرها تحت رعاية الاتحاد الدولى للمجامع العلمية . النسخة العربية اعداد وتحرير إبراهيم زكى خورشيد، أحمد الشنتناوى، د. عبد الحميد يونس .القاهرة : مطابع دار الشعب . المجلد الأول (ص 71A - 71A). ترجمة أحمد الشنتناوى وآخرين . وانظر معجم أعلام الدروز مج 1 - (1-c) تأليف : محمد خليل الباشا (ص180 - 10)، بيروت: (الدار الثقافية) ط 180 - 10).

<sup>(</sup>۱) طرابلس الغرب: ولاية بغربى المملكة الليبية المتحدة تمتد على طول ساحل البحر المتوسط. تحدها تونس والجزائر غرباً وفزان جنوباً. خضعت لحكم الأتراك (سنة ١٩٥٣–١٩١٢) ثم استولت عليها إيطاليا . احتلها البريطانيون في الحرب العالمية الثانية ( ١٩٤٣) كونت مع برقة وفزان دولة ملكية مستقلة في ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٥١. وتبلغ مساحتها (٢٤٨٦٤٠ كم٢ و ٨٠٠٠ ألف نسمة ). انظر الموسوعة العربية الميسرة ج٢ : (ص ١١٥١). تأليف د. أحمد الشنتناوي وآخرين.

ملاحظة: هذه التقسيمات عندما كانت ليبيا مملكة في أول عهدها بعد ان استقلت.

القسم الأول : التاريخ

# [ رأى شيخ العروبة أحمد زكى باشا في الكتاب ]

وقد اطلع عليه أستاذ التاريخ وخزانة الأدب، "شيخ العروبة" أحمد زكى باشا "(۱)، "أبو شادى المصرى"(۲)، وتصفحه فعجب به، وحملنى على تنقيحه وتبييضه، وأشار لحذف بعض أشياء منه، فعملت بذلك.

<sup>(</sup>۱) (أحمد زكى بن إبراهيم بن عبد الله ( ١٢٨٤ - ١٣٥٣ هـ) = ( ١٨٦٧ - ١٩٣٤ م )، شيخ العروبة . عالم ، أديب ، راجع ترجمته في معجم المؤلفين ١/ ١٤٠- ١٤١ . – بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٣ م ( المحققة ) وقد أورد كحالة عدة مصادر مهمة لمواضع ترجمته . ووصفه الزركلي : فقال : " أديب بحاثة مصرى من كبار الكتاب . قام بفكر: إحياء الكتب العربية وطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات تولى هو تصحيحها ومراجعتها ، وأحكم صلته برجالات العرب في جميع أقطارهم، وتسمى بشيخ العروبة وسمى داره " دار العروبة"، وجمع مكتبة في نحو عشرة آلاف كتاب وقفها . فنقلت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية . ويقول الزركلي : سألته عن أصله فقال : أنا من بيت النجار من عكا . وما كان يريد أن يذكر هذا عنه و هو حي . قال عنه الأمير شكيب أرسلان في وصفه : كان يقظة في إغفاءة الشرق ، وهبة في غفلة العالم الإسلامي، وحياة وسط ذلك المحيط الهامد . توفي بالقاهرة ودفن في قبر أعده لنفسه في الجيزة . انظر الأعلام للزركلي ١/ ١٢٧–١٢٨ . وهناك كتاب مهم للأستاذ أنور الجندي بعنوان " أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة - حياته ، آراؤه ، وآثاره . نشر في القاهرة : المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر ، ١٩٦٤ م . وللتأكيد بأن المقصود من الأحمدين - ( زكي باشا وزكي أبوشادي ) هو: "أحمد زكي باشا" يقول الطباع في إحدى أوراقه الخاصة : " وقد طلبه مني سعادة أحمد زكي باشا حينما شرف لغزة وطالعه - أي إتحاف الأعزة - بأجمعه وأعجب به وطلب مني تبييضه والمبالغة في تنقيحه وتهذيبه، فلبيت طلبه وأعدت تبييضه بصورة تسر المطالعين وتبهج الخبيرين". ( أوراق الشيخ عثمان الطباع بحوزة المحققق) .

<sup>(</sup>۲) أحمد زكى أبو شادى ( ۱۳۰۹ – ۱۳۷٤ هـ ) = ( ۱۸۹۲ – ۱۹۵۵ م ) أحمد زكى بن محمد أبو شادى . دكتور فى الطب ، أديب شاعر . ولد فى القاهرة . ودرس الطب ، وعلم ، ثم انصرف إلى الأدب والشعر ، توفى بواشنطن راجع معجم المؤلفين 1/181 . وراجع معجم الأعلام ( مختصر أعلام الزركلى ) ص 3 . ونستطيع أن نؤكد بأن المقصود منهما هو: "زكى باشا" . وليس أبو شادى . وإيراد الطباع لأبى شادى خطأ وخلط .

وقد طار صيته وهو في مسودته (۱)، وطلبه الكبراء والأعيان. وأراد بعض المستشرقين طبعه، فرجحت التريث والتثبت، وأخذ آراء ومعلومات ذوى المعرفة من أهل العصر والبحث، عنما (۱) لم نطلع عليه من الكتب المخطوطة، ليكون بعيداً من التقصير والانتقاد، وعلى الله التوفيق لطرق السداد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسودة كتاب إتحاف الأعزة، وهو أول عمل من مشروع الكتاب قام به الشيخ عثمان رحمه الله، وهناك اختلاف كلى بين النسخة المسودة والنسخة المبيضة – (المعدلة)، تم ذلك بعد مطالعة ومراجعة وتدقيق شيخ العروبة لها .

<sup>(</sup>٢) عنما: الصواب " عمّا " أضغمت النون في الميم .

# [ تصدير العلامة الشيخ محيى الدين الملاح قاضي غزة الشرعي ]

بخَير مُؤلّف تاريخ غَزة بأَجْمَل حُلَّة وَبُحسن بزة وَمَنْ كُل قَدْ استخرجتَ كَنْزَه إلى أثر بها أظهرت لُغْزَه يدُ الأَزْمَانِ منْ مَجْد وَعزَّه رفيعاً لا يرى الإنصافُ وخزه عَلَى سعَة اطْلاع كَان حِرْزَه أصبت بجيّد الترتيب رَمْزَه لأظهر واسع التاريخ عجزه له فَعَرتني يا عُثْمَان هَزّة على طَبْع الكتَاب يَنَال فَوْزَه وَشُكْرِكَ مِنْ خُصُومِكُ والاعزَّه

لَقَدُ اتْحَفْتَ عُثْمَان الْأعّزة حَسرت نقابها فَغَدت تُهادى جَمَعْتَ لَهُ المصادرَ عَنْ ثُقَاة فَمنْ علم إلى أدب نَفيس نَشَرْتَ إلى بَنيها مَا طَوته فَكَانَ لَهَا وَكَانَ إليكَ ذكراً ودلَّ على فضائلَ فيك تسمُو عَلَى جُهُد عَلَى حُسْنِ اعْتَنَاء يَقْيِناً لَوْ سِواكَ أَرادَ هَــذا قَراتَ صحائفاً منه وكَشْفاً فَيَا ذَا الفَاضل الطبَّاع أَقْبل تُخَلّدُ ذكركَ الأيامُ فيــه

الفقير إلى الله تعالى محيى الدين الشهير بالملاح محيى الدين بن حسن بن إبراهيم بن الشيخ محمد تقى الدين الشهير بالملاح من أهل طرابلس الشام المتوطن غزة منذ أعوام غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

آمين

# بِيِّنِمُ لِنَمُ الْحِجْزِ الْجَهْزِي

### [ خطبة الكتاب ]

الحمد لله مدبر العالم بقدرته، معمر الكون بحكمته ، مغدق الفضل على بلاده، مفرق الخير في عباده، جاعل البلاد مواطن والعباد معادن ميسر كل لما خلق إليه ، مسخراً أسباب فضله لمن اعتمد عليه ، أحمده حمد معترف بقدره رافعاً له ألوية شكره وأصلى وأسلم على نبيه النقى، ورسوله الصفى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار.

وبعد، فهذا كتاب: يشتمل على تاريخ غزة ذات الفخار والعزة، وما احتوت عليه من المزارات والآثار، وتراجم جماعة من أعيان علمائها والأخيار، مع التنويه بما فيها من الأسر الفخيمة، والبيوت القديمة، والمندرسة منها والمتجددة فيها، وقد أطلقت عنان البراع في ميدان هذه الطروس، وأتيت بما لم أسبق إليه وحليت به جيد هذه العروس، حباً في العلم وخدمة للوطن، ونشراً للفضائل التي اندرست في هذا الزمن، ليكون تذكرة لنا وتبصرة لمن يأتي بعدنا. فجاء هذا الكتاب موفياً بها، قائماً بعظيم حقها، ولعمرى إنه لكتاب خطير، ينتفع به الصغير والكبير ويحتاج له الناقد البصير، وقد صرفت فيه من ريعان الشباب نحو سبع سنين(۱۱)، شمرت فيها عن ساعد الجد والاستبصار، وواصلت البحث عن مطالبه في الليل والنهار،

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ الطباع في بعض أوراقه: (هذا الكتاب الذي لم يسبق له نظير المسمى إتحاف الأعزة في تاريخ غزة - وهو عدة حياتي ونتيجة جهودى في مدة تزيد عن ثلاثين سنة) أورد هذه الكلمات في تقديمه هذا الكتاب في رسالة مسودة بخط يده كان يريد أن يرفعها إلى الملك فاروق ولكنها لم ترفع ، حيث إن المقدمة الأولى والثانية لم يرد فيهما هذا الكلام.

حتى وقفت على ما يمكن الوقوف عليه من: تواريخ الأواخر والأوائل ومن الكتب والرحل<sup>(1)</sup> والدروج<sup>(۲)</sup> والأنساب<sup>(۳)</sup> والصكوك القديمة<sup>(1)</sup> والسجلات الشرعية<sup>(۵)</sup> والرسائل<sup>(۱)</sup> والكتابات المنقوشة على القبور والأبواب والجدران<sup>(۷)</sup>،

السجلات الشرعية: "هي سجلات المحاكم الشرعية والدفاتر التي كانوا يسجلون فيها الإعلامات التي يحررها القضاة والحج والقرارات، فضلاً عن مراكز الدولة والأوامر والتبليغات تبعاً للترتيب الزمني". انظر: الأرشيف العثماني ص ٤٧٤ (فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة الورارة باستنبول. إعداد: نجاتي أقطاس، وعصمت بنارق. ترجمة: صالح سعداوي صالح. إشراف وتقديم: د. أكمل الدين إحسان أوغلي. منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستنبول ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>١) المقصود هنا كتب الرحلات . وجمعها برحل جائز .

<sup>(</sup>٢) الدروج : جمع درج وهو مجموعة من الأوراق التي تشبه (الأرشفة العائلية) . وغالباً ماتكون في الأنساب ومحفوظة لدى العائلات التي تعتني بنسبها.

<sup>(</sup>٣) المقصود هنا شجرة العائلة التي غالباً ما تنال عناية فاثقة من الطباع .

<sup>(</sup>٤) الصكوك: جمع صك وهي وثائق تفيد في تحديد الملكية من حيث البيع والشراء والتملك. وتعتبر وثبقة مهمة ومصدراً من مصادر التأريخ، وهي عبارة عن دفاتر كبيرة الحجم محفوظة بقسم الحجج والسجلات بديوان الوزارة، ويوجد منها ١٨ نوعاً: بعضها مسجل به حجج أوقاف، أو حجج إلحاق أو تغيير أو استبدال، وبعضها مسجل به قرارات النظر الخاصة بالأوقاف وبعض الأحكام والفتاوي... إلخ. انظر الأوقاف والسياسة في مصر. للدكتور إبراهيم البيومي غانم (ص ٣٩) القاهرة: دار الشروق ط١/ ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٥) ولم تخل ورقة من أوراق إتحاف الأعزة إلا وفيها اقتباس عن السجلات القديمة . حيث لم يدع هذا الشيخ سجلاً شرعياً إلا وقد اطلع عليه بل هناك بعض السجلات التي قام بنقلها بخطه ولولاه لما وصلتنا - انظر على سبيل المثال أوراقه المخطوطة أو السجلات التي قام بنسخها من المحاكم الشرعية والاوقاف .

<sup>(</sup>٦) كثير من هذه الرسائل محفوظة إلى الآن بحورة المحقق .

<sup>(</sup>٧) هذه الكتابات للاسف لم يبق منها إلا القليل و لولا الشيخ الفاضل لما عرفنا عن أكثرها شيئاً وبالأخص في هذه المدينة المتناقضة - فهي مدينة عريقة ضاربة في القدم والحضارة إلا أنها مهملة من قبل أبنائها ، والذي يؤسف له أكثر أن بعض من تنبه أخيراً وهم قلة قليلة جداً ليست لهم أية دراية بتاريخ هذه المدينة أو إدراك لروحها . فهذه المدينة ليست فقط مجرد موقع جغرافي!!.

وما يعرفه الخبراء من أفواه المتقدمين (۱) ذوى العرفان، وتحريت الصحيح من الأخبار (۲)، وأكثرت من البحث، والاختبار، وأضفت لذلك جملاً من نفائس الفوائد، ونبذاً من عرائس الفرائد، فجاء نزهة لفضلاء العصر، وبهجة لنبغاء الدهر، ولم أبال فيه بارتياد الصعاب، وتحمل المشاق، وتثبيط الهمم، من ذوى البطالة والكسل، ولا باللوم عمن لا يريد الفضائل والحقائق من أهل الغفلة والجهالة، وقد أعدت النظر فيه مرة بعد أخرى، وحذفت منه ما يتصور نقده وإعلاله إذ لا قيمة للكتاب ولا ثقة بالكاتب إذا لم يدعم بالصدق والأمانة. والتاريخ لا يقبل التمويه والتدليس.

وقد اطلعت على "تاريخ التمدن الإسلامي" (٣) ، لبعض فضلاء العصر ، فرأيته جامعاً لزبد التاريخ ، ومهمات المسائل مع كثرة النقل ، وسعة الاطلاع وحسن التحرير ، غير أنه أسقط كتابه بالغرض والتمويه وعدم الصدق والأمانة بذكره جملة مسائل عارية عن الصحة لا يقبلها العقل، ولا

<sup>(</sup>۱) هنا كان الطباع راثداً من رواد التأريخ الشفهى ليس فى مدينة غزة فحسب - بل فى فلسطين والعالم العربي فى القرن العشرين .

<sup>(</sup>٢) كان الطباع متحرياً الدقة في نقل الحدث التاريخي . وبالذات إحجامه عن كثير من الأحداث التي لم يكن متأكداً منها .

<sup>(</sup>٣) كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ( ١٩٧٨ - ١٣٣١ هـ) = ( ١٩٦١ - ١٩١١) جرجي بن حبيب زيدان منشئ مجلة الهلال بمصر أواخر سنة ١٨٩٢ م ومطبعة الهلال ، ولل ببيروت وأصله من لبنان . اشتغل بعد إتمام تعليمه بالأدب . فتولى تحرير جريدة الزمان مدة سنة ، ورافق الحملة النيلية «البريطانية» إلى السودان سنة ١٨٨٤م بصفة مترجم بقلم المخابرات . وعاد إلى بيروت فدرس فيها اللغات العبرانية والسريانية ووضع إثر ذلك كتابه " الفلسفة اللغوية " فذاع صيته وانتشر اسمه شرقاً وغرباً ، ثم رحل إلى لندن وكان يتردد على متحفها الشهير، ولما رجع إلى مصر استخدم في إدارة المقتطف ولم يحرر فيه إلا نبذة واحدة في غباب صاحبها الدكتور يعقوب صروف. توفي فجأة بالقاهرة . وكتابه تاريخ التمدن الإسلامي ٦ أجزاء طبع في مطبعة الهلال سنة ١٩٠٢ م . انظر معجم الأعلام ص ١٦٤ ، وراجع كتاب معجم المطبوعات العربية والمعربة / ليوسف إليان سركيس ج١/ ٩٨٥ – ٩٨٦ . القاهرة : تصوير مكتبة الثقافة الدينية ، ( د . ت . ن ) .

يجيزها النقل فشانه ذلك شيئاً لا يجبر، وقد اختلج في صدرى أن أرد عليه وأفند تلك الترهات التي جعلها للعرب أو الإسلام من الأصول والسجايا المتبعة حتى رأيت العلامة الشيخ شبلي النعماني (۱) رئيس ندوة العلماء في لكنؤ (۱) الهند قام بالرد والانتقاد عليه (۱) وقال في مبدأ كلامه: " إن الدهر دار العجائب، ومن إحدى عجائبه أن رجلاً من رجال العصر يؤلف في تاريخ تمدن الإسلام، كتاباً يرتكب فيه من تحريف الكلم وتمويه الباطل، وقلب الحكاية والخيانة في النقل، وتعمد الكذب ما يفوق الحد ويتجاوز النهاية وينشر هذا في مصر، وهي غرة البلاد وقبة الإسلام ومغرس العلوم، ثم يزداد انتشاراً في العرب والعجم، ومع هذا كله لا يفطن أحد لدسائسه، إن هذا الشيء عجاب، لم يكن المرء ليجترأ على مثل هذه الفظيعة، في مبدأ الأمر،

<sup>(</sup>۱) شبلی النعمانی ( ۱۲۷۶-۱۳۳۷ هـ) = ( ۱۸۵۸ - ۱۹۱۶م ) باحث من رجال الإصلاح الإسلامی بالهند . برهمی الأصل اعتنق الإسلام جده الثالث ( سیوراج سنك وتسمی سراج الدین ) ولد شبلی فی قریة ( بندول ) من أعمال ( أعظم كره ) وتعلم فی راحبور و لاهور وسهارنیور . وحج واتصل بكثیرین من رجال العلم وانتدبه مؤسسو جامعة علیكره لتدریس العلوم العربیة سنة ۱۳۰۰هـ فیها، فكان عوناً له علی النهوض بالجامعة . وصنف كتباً جلیلة بلغته ، وبعضها بالعربیة . وشارك فی إنشاء دار العلوم التابعة لندوة العلماء فی لكنهو . وأنشأ دار المصنفین فی بلدة أعظم كره قبیل وفاته ، فأصدرت مئات من الكتب . ولها مجلة اسمها (معارف) وكان وثیق الصلة بالعالم الإسلامی ونهضاته السیاسیة والاجتماعیة . ومما كتبه بالعربیة ( انتقاد تاریخ التمدن الإسلامی لجرجی زیدان ط ) و (الجزیة - ط ) وكان یجید العربیة والفارسیة والهندیة . انظر الاعلام للزركلی ج۳ / ۱۰۵ ، وانظر الموسوعة العربیة والفارسیة والهندیة . انظر الاعلام للزركلی ج۳ / ۱۰۵ ، وانظر الموسوعة العربیة

<sup>(</sup>۲) لكنؤ أو كناؤ : مدينة ( ٤٤٧١١ نسمة ، بالهند وهي مقر جامعة لكنؤ المشهورة وهي مركز صناعي وملتقى طرق حديدية . انظر الموسوعة العربية الميسرة ٢/ ص١٥٦٣-١٥٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انتقده الشيخ شبلي النعماني في كتاب له بعنوان " انتقاد كتاب تاريخ التمدن الإسلامي " انظر (ص ١ - ٤) لشمس العلماء العلامة الشيخ شبلي النعماني . ويليه انتقاد " انتقاد كتاب تاريخ آداب اللغة العربية " بقلم الشيخ أحمد عمر الإسكندري . وانتقاد كتاب " تاريخ آداب اللغة العربية " أيضاً وكتاب " طبقات الأمم " بقلم الآب لويس شيخو اليسوعي . القاهرة : مطبعة المنار سنة ١٣٣٠هـ - ١٢٩٢هـ من (ص ١ - ٤) من الكتاب .

ولكن تدرج إلى ذلك شيئًا فشيئًا، فإنه أصدر الجزء الثاني من الكتاب، وذكر فيه مثالب العرب؛ دسيسة يتطلع بها على إحساس الأمة وعواطفها ؛ ولما لم يتنبه لذلك أحد، ولم ينبض له عرق، ووجد الجو صافياً أرخى العنان، وتمادى في الغي؛ وأسرف في النكاية بالعرب عمومًا، وخلفاء بني أمية خصوصاً، وكان يمنعني من النهوض إلى كشف دسائسه اشتغالي بأمر ندوة العلماء ، ولكن لما عُمُّ البلاء، وتوسع الخرق، وتفاقم الشر لم أطق الصبر فاختلست من أوقاتي أياماً وتصديت للكشف عن عوار هذا التأليف والإبانة عمَّا فيه من أنواع الإفك، والزور وأصناف التحريف والتدليس. معذرةً إلى المؤلف: إنى أيها الفاضل المؤلف غير جاحد لمنتك فإنك قد نوهت باسمى في تأليفك هذا، وجعلتني موضع الثقة منك، واستشهدت بأقوالي ونصوصي، ووصفتني بكوني من أشهر علماء الهند، مع أني أقلهم بضاعة، وأقصرهم باعًا وأخملهم ذكراً، ولكن مع كل ذلك، هل كنت أرضى بأن تمدحني وتهجو العرب فتجعلهم غرضًا لسهامك، ودريةً لرمحك ترميهم بكل معيبة وشين، وتعزو إليهم كل دنية وشر، حتى تقطعهم إربًا إربًا، وتمزقهم كل ممزق، وهل كنت أرضى بأن تجعل بني أمية لكونهم عربًا بحتًا من أشر خلق الله وأسوأهم؟ وهل كنت أرضى بأن تنسب حريق خزانة الإسكندرية(١)

<sup>(</sup>۱) مكتبة الإسكندرية : انشأها بطليموس (حوالي ٢٠٣٠ق.م) لنقل الآداب اليونانية إلى مصر، وازدهرت على أيام بطليموس ( ٢٥٦- ٢٤٦ ق. م) وبطليموس ( ٢٤٦- ٢٤٦ ق. م) فوسعت مجموعاتها ، وكانت كتبها مدونة على البردى وعلى الرفوف على شكل لفائف ، وقيل إن عددها بلغ حوالى : ٢٠٠٠ لفافة متنوعة ، ونحو ٢٠٠٠ به لفافة مفردة أى : لصنف واحد ولمؤلف واحد ، كان بالإسكندرية في العهدين اليوناني والروماني مكتبتان : الأولى المكتبة الكتبة المعرى ، وكانت بالبركيوم من أحياء الإسكندرية ، والثانية المكتبة الصغرى ، وكانت بمعبد السرابيوم ، وتلك أنشأها بطليموس . وقد بلغت مجموعاتها حوالى ٢٠٠٠ من لفائف البردى . انظر الموسوعة العربية الميسرة ج٢ / ١٧٣٣ . وبصدد إلصاق فرية أن العرب المسلمين أحرقوها أيام الفتح العمرى يقول بعض الباحثين المعاصرين : ( . . . يدفعنا الشعور باحترام التاريخ إلى إلتزام الحذر الشديد فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لاختفاء المكتبة ، التى =

#### إلى عمر بن الخطاب الذي قامت بعدله الأرض والسماء... وهب أنى

= ترجع في أغلب الظن إلى الحروب والغزوات ، وما اقترن بها من الحرائق . ففي عام ٤٨ قبل الميلاد قيل إن النار التي اندلعت في سفن الأسطول المصرى الذي كان يحاصر يوليوس قيصر الذي كان يحتمى بالقلعة ، امتد لهيبها إلى المكتبة بفعل ريح الشمال وبعد بضعة أعوام نقل مارك انطوني على سبيل التعويض إلى الإسكندرية ٢٠٠٠٠٠ لفة من المكتبة المنافسة لمكتبة الإسكندرية وهي (مكتبة برجافون) [ بآسيا الصغرى ] ثم أعقبت ذلك - ضمن أحداث أخرى – الغزوات المتعددة على المدينة والتي قامت بها الملكة زنوبيا ( ٢٦٨) ثم الأباطرة الرومان أورليانوس (٢٧٣) ودقلديانوس ( ٢٩٥) والفرس عام ( ٦١٨ ) وعمرو بن العاص (٦٤٠) ثم الصليبيون، وقد اقترنت هذه الغزوات في أغلب الأحوال بعمليات السلب والنهب. ولكن قد يمكن القول أيضاً إنه من المحتمل أن المكتبة قد أصبحت عتيقة عفا عليها الدهر وذلك أن لفافات البردي تتلف سريعاً بمرور الزمن كما أن استخدامها أصعب من استخدام مجموعات المخطوطات المدونة على أوراق مستطيلة الشكل والمغلفة بغلاف من الخشب أو الجلد والتي تسمى (كوديكس) والتي ظهرت في نهاية القرن الثالث بعد الميلاد. وعلى أية حال، فإنه حتى دخول العرب الذين جعلوا من الإسكندرية قلعة حربية، كان هناك مخطوطات يونانية ما زالت موجودة نظراً لأن مضمونها قد وصل إلينا بفضل الترجمات التي قاموا بها لتلك المخطوطات العربية. (ص ٩٥) مقالة الأستاذ "ربيع شتا" في (مجلة الهلال) ( عدد خاص فبراير ١٩٩٢م ). بعنوان : ' مكتبة الإسكندرية أول مكتبة علمية في التاريخ ' ويؤكد ربيع شتا في قضية اختفاء المكتبة قبل دخول العرب ما ورد في الموسوعة العربية ج٢ص١٧٣٣: أ . . . لما وصل يوليوس قيصر إلى الإسكندرية ٤٨ق.م نشبت معركة بحرية واشتعل حريق هائل أتلف دار صناعة السفن وما جاورها من المباني، وفيها مكتبة الإسكندرية العظمي، وذهب المؤرخ بلوتارك : إلى أن مقدار ما التهمته النيران في تلك الحادثة بلغ (٤٠٠٠٠ مجلد) ، وبذلك فقدت الحضارة تراثأ لا يمكن أن يعوض . رأى يوليوس قيصر أن يعوض مصر عن هذه الخسارة العلمية ، فأهدى إلى كليوباطرة ما يقرب من (٢٠٠٠٠ مجلد) ، غنمها من مكتبات ملوك برجامون ، وقد أودعت هذه المجموعة أحد المعابد . والمعروف أن المعبد ومكتبته قد دمرا أثناء الثورات التي وقعت في ٣٦٦. أما مكتبة معبد السرابيوم فقد امتدت يد التدمير إليها في القرن ٤ ، فنقل بعض كتبها إلى القسطنطينية ، وتشتت الباقي حوالي سنة ٣٩١ م . انظر الموسوعة العربية ج٢ / ١٧٣٣ . ( مضدر سبق ذكره ) . وهذه المكتبة ربما تكون من العجائب التي أنشأها الإسكندر الأكبر فمدينة الإسكندرية التي أنشأها الإسكندر الأكبر عام ٣٣٢ قبل الميلاد . تضم إحدى عجائب الدنيا السبع ، وهي فنار الإسكندرية الذي يقع في مدخل مينائها. فإنها كانت تستمد مجدها من مكتبتها الشهيرة ولقد ظلت هذه المكتبة طوال ما يقرب من ستة قرون تضم مجموعة فريدة من المصنفات العلمية والفلسفية والأدبية . وكانت المكتبة تشكل مركزاً للتعليم ومعهداً للبحوث ، وتقدم زاداً دسماً يغذى عدداً لا يحصى من العلماء =

#### عدمت الغيرة على الملة والدين. . . فهل كنت أرضى بأن تشوه وجه التاريخ

الذين وفدوا إليها من كل حدب وصوب ووجدوا فيها واحة وارفة من الظلال ونبعاً فياضاً للعلوم والمعارف . وهناك ازدهرت الحضارة الإغريقية الرومانية التى تعتبر الاساس الذى ترتكز عليه الثقافة العربية التقليدية لا سيما فى مجال العلوم والفلسفة " ص ٩٠ مقالة شتا فى الهلال . مصدر سبق ذكره. "وكانت هذه المكتبة تضم عدداً يتراوح بين ( ٤٠٠٠٠ ) و ( ٧٠٠٠٠ ) لفافة من لفائف البردى تحتوى على قرابة ٣٠٠٠ مصنف وفقاً لتقديرات مختلفة تتفاوت بتفاوت العصور . وحتى يتسنى إنشاء مجموعة بهذه الضخامة كانت المكتبة تأوى جيشاً من الكتبة الذين كانوا يمضون حياتهم فى استنساخ المخطوطات الواردة من المكتبات الاخرى.

كانت هذه المكتبة مرتبة من حيث التصنيف والفهرسة كي يستطيع المرء أن يهتدي إلى الكتاب المنشود بين هذا العدد الهائل من الكتب - كان أهم تحديد يتمثل في تصنيف وفهرسة جميع الوثائق بحسب الموضوعات ، وبحسب المؤلفين على [ البيسناكيس ] وهي كلمة يونانية معناها الألواح . وقام بهذه المهمة كاليما خوس القوريتاني ( ٣١٠– ٢٤٠ ) والأستاذ أستيوس . وإسكارخوس بتكليف من من هذا الأخير وقد كانا من أوائل مديري المكتبة ، ومع ذلك فإن المكتبة لم تكن إلا جزءًا من مجمع أكبر وأشمل هو المتحف أو ( الميزيه ) أي (معبد ربات الفنون ) والعلوم ( الميز) وقد أنشئ هذا المتحف على غرار المدرسة التي أسسها أرسطو في حي الليسه في الآفاق . مرصداً فلكياً وحديقة للحيوانات ، والنباتات وقاعات للاجتماعات وطوال ستة قرون ( ابتداءً من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي ) عاش وأقام لفترة من الزمن في هذا المكان ، أعظم علماء العصر ، مما جعل الإسكندرية القلب النابض والقوة الدافعة للحركات الفكرية في جميع أرجاء حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط ، ومن بين هؤلاء العلماء نذكر : (هيروفيوس- ٣٤٠-٣٤٠ ق.م تقريبًا) الذي أرسي قواعد التشريح والفسيولوجيا ، وإقليدس ( ٣٣٠ – ٢٨٠ ) مبتكر علم الهندسة ، وأراطوستنيوس ( ٢٨٤– ١٩٢ ق. م) ودنيس الطراسي ( ١٧٠ - ٩٠ ) اللذان وضعا قواعد علم النحو ، وبطليموس (٩٠- ١٦) مؤسس علم الخرائط ، ولكن تحرى الحقيقة التاريخية يدفعنا إلى الاعتراف بأن الدافع إلى هذا المشروع الضخم لم يكن الحب الخالص للمعرفة وحدها . فلقد كان الهدف الأول من ورائه هو تزويد ملوك الإسكندرية بسلاح فريد للسيطرة [وهذا هو نفس الهدف الذي نشأ من أجله الاستشراق لمعرفة العالم العربي والشرق الإسلامي ومن ثم السيطرة عليه (المحقق)]، عن طريق إمدادهم بالمعرفة اللازمة لدعم سلطانهم - وهي مستمدة من الكتب في المقام الأول ، وتشمل المعارف المتعلقة بالشعوب الخاضعة لسلطانهم التي كانوا يترجمون حتى كتبها المقدسة ، لكي يتسنى لهم فهمها على نحو أفضل ، ثم معرفة حية ، حيث كان العلماء المعتكفون في حرم القصر الملكي – وهو الذي من أجله كان المتحف يسمى : ( موطن ربات الفنون والعلوم ) – يقدمون للملوك المشورة فيما يستطلعون فيه من الأمور يوماً بعد يوم = وتدمغ الحق وتروج الكذب وتفسد الرواية وتقلب الحقيقة وتنفق التهم وتعود الناس بالخرافة بئس ما زعمت أيها الفاضل، فإن فى الناس بقايا وإن الحق لا يعدم أنصارًا(١٠٠٠. (الخ) ما جاد به وأجاد فيه مما يجب الوقوف عليه. وقد وقع نحو ذلك حديثا فإن حضرة الفاضل عارف بيك العارف(٢) قائمقام قضا

عارف بن باشا العارف المقدسى : مؤرخ فلسطينى من رجال الإدراة والسياسة ولد وتعلم بالقدس وتخرج بجامعة إستانبول فى كلية الآداب سنة ١٩١٣ وكان من أعضاء المنتدى الأدبى ولما كانت حرب ١٩١٤ جند ضابعاً احتياطياً فى الجيش العثمانى . وأسره الروس فى معركة معهم بأرض روم، وقضى فى روسيا وسيبريا ثلاث سنوات تعلم فيها الروسية والألمانية . وعاد إلى القدس وشارك فى إصدار جريدة " سوريا الجنوبية " سنة (١٩١٩) واعتقله الإنجليز سنة ١٩٢٠ فهرب إلى دمشق ولما دخل الفرنسيون سوريا رحل إلى الأردن وسمح له الإنكليز بدخول فلسطين وحظروا عليه العمل فى السياسة فتولى وظائف إدارية (١٩٢١ – ١٩٤٨) وبعد=

<sup>=</sup> وهناك محاولات لإعادة إحياء هذه المكتبة . وستكون مزودة بأحدث الوسائل العلمية وستشمل على مركز لصون المخطوطات الأصلية المهددة بالتلف ، وليتيسر الاطلاع عليها ولا سيما عشرات الآلاف منها التي يرجع عهدها إلى العصور الوسطى والموجودة في المساجد والمتاحف والأديرة والصوامع المصرية والتي لايوجد لها اليوم أي فهرس شامل . وسينفذ هذا المشروع على عدة مراحل على أن يتم إنجازه في بداية القرن المقبل ، وستفتح المكتبة بمجموعة أولية تقدر(ب ٢٠٠٠٠ مجلد) ، ثم تنمى مجموعاتها تدريجياً . ويتمثل الهدف في الوصول إلى ٤ ملاييين مجلد ثم ٨ ملايين مجلد مع توفير إمكانات التوسع في البني الأساسية وتزويدها بمرافق عامة وستجرى الإدارة بالحاسبات الإلكترونية بصورة كاملة ". ص ٩٠-٩٢ مقالة شتا في مجلة الهلال ( مصدر سبق ذكره ) وراجع ما كتب في عدد آخر من الهلال بقلم المحرر ص٦-ص٧ العدد صدر في شهر مارس ١٩٩٠ م . وراجع كتاب " تاريخ المكتبات " تأليف: الفرد هيسيل ، نقله إلى العربية د. شعبان عبد العزيز خليفة ( ص٩- ١٥).-الرياض: دار المريخ ، ط٢ - ١٩٨٠ م . وانظر ما كتبه الدكتور شعبان خليفة بهذا الصدد في كتابه الجديد عن المكتبات القديمة بعنوان " الكتب والمكتبات في العصور القديمة " تأليف : د. شعبان عبد العزيز خليفة ، طبع الكتاب في القاهرة الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى رمضان ١٤١٧هـ ، ١٩٩٧م . انظر الصفحات من (ص٢١٨ – ٣١٣) وهو بحث قيم جداً عن مكتبة الاسكندرية . انظر: كتاب الدكتور مصطفى العبادى بعنوان: مكتبة الإسكندرية القديمة. نشر في القاهرة سنة ١٩٧٧م نشرته مكتبة الأنجلو المصرية . ٧٨ص . والكتاب بحث كامل ومتكامل حول تاريخ هذه المكتبة .

<sup>(</sup>١) انظر : انتقاد تاريخ التمدن الإسلامي لشبلي النعماني (ص١ - ٤) .

<sup>. ( )</sup> عارف العارف ( -1810 - 1898 = ) = (1897 - 1898 = ) .

بئر السبع (١) ثم غزة أصدر تاريخًا لبئر السبع (٢)، والقضاء بين البدو (٣) ولم يترك في الجزء الأول صغيرة ولا كبيرة إلا درجها، حتى كلمات الرعاة وقراءة

= روال الانتداب البريطاني عن فلسطين عين رئيساً لبلدية القدس ( ٥١ – ٥٣ ) ، وتولى إدارة متحف الآثار الفلسطيني في القدس ( ٦٧ ) وصنف كتباً كثيرة ولم يغادر فلسطين بعد الاحتلال إلى أن توفى . قال كاتب في مجلة الأديب : ترك ١٨ كتاباً مطبوعاً و٢٣مجلداً مخطوطاً هي مذكراته اليومية عن أحداث فلسطين . انظر الاعلام للزركلي ج٣ / ص٢٤٦ . وانظر الموسوعة الفلسطينية ج١/ (ص١٥٠ – ١٥١ ) وراجع القسم الثاني من الموسوعة نفسها في الموسوعة الفلسطينية ج١/ (ص٠١٠ – ١٥١ ) وراجع القسم الثاني من الموسوعة نفسها في الصفحات ٢٨٠ - ١٨٨ من المجلد الثاني والصفحات ٤٢ و٥٥ ، ١٨٩ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٣٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥

وأهم ما ورد عنه في الموسوعة الفلسطينية الآتي : (عارف العارف ١٩٩٢ – ١٩٧٣) مؤرخ ، رحالة ، إدارى ، ومناضل سياسى . . . تولى عدة مناصب إدارية فكان قائمقاماً في جنين ، ونابلس، ثم بيسان، ويافا. فانتقل إلى الأردن بدعوة من الأمير عبد الله، فاستعان به وبعدد من الفلسطينيين لوضع الأسس الأولى لإمارته . وبقى العارف في عمان ثلاثة أعوام سكرتيراً عاماً لحكومتها وعضواً في المجلس التنفيذي وفي عمان عارض العارف المعاهدة البريطانية الأردنية فسجن في عمان ، وأعيد إلى فلسطين حيث عين مديراً لبئر السبع وأمضى هناك عشرة أعوام ، درس خلالها عادات البدو وتقاليدهم وطرق تقاضيهم ، وألف فيهم كتابين يعد الآن من المصادر الموثوقة ثم انتقل إلى غزة حيث مكث أربعة أعوام وكانت حصيلتها ثلاثة كتب : تاريخ غزة ، والموجز في تاريخ عسقلان ، ورؤياي ( ولعلها إحدى مذكراته ) يعد العارف أحد كبار المؤرخين الذين أنجبتهم فلسطين في القرن العشرين . انظر الموسوعة الفلسطينية ج٣/ أحد كبار المؤرخين الذين أنجبتهم فلسطين في القرن العشرين . انظر الموسوعة الفلسطينية ج٣/

- (۱) قضاء بير السبع : هو القسم الجنوبي من فلسطين ، ذو الشكل المثلث الذي يقع رأسه عند بقعة المرشرش على خليج العقبة ، ويشمل جميع الأراضي الواقعة بين قضائي غزة والخليل . انظر معجم بلدان فلسطين / لمحمد شراب ص ۲۱۰ -۲۱۲ .
- (٢) تاريخ بئر السبع وقبائلها لعارف العارف طبع في مطبعة بيت المقدس سنة ١٣٥١هـ = ١٩٣٣م.
- (٣) كتاب القضاء بين البدو لنفس المؤلف وطبع في مطابع دار الأيتام الإسلامية في القدس سنة ١٩٨٧ م تقريباً .

الغفل وصلاتهم، وعقائد وعادات خاصة وخلالاً فردية أو نادرة - على أنها سجية لعرب بوادي السبع، وأخلاق شائعة بين العموم، وقد عد الناس هذا ضربة لهم، واستخفافًا واضطهاداً لقبائلهم، موجباً لحقارتهم لدى الطوائف والأجانب، الذين لا يحبون العرب جميعًا ، ويريدون محوهم من الوجود، سيما من أرض فلسطين المقدسة، ولذلك تلقفوا منه هذا الكتاب بلهفة وطبعوه لعدة لغات، وقد كتبت له عندما أهداني الجزء الأول منه، ضربًا من الانتقاد عليه، وإن نوه فيه باسمى(١)، ونقل عن كتابي هذا ، ونبهته لتدارك إصلاح ما ينبغى إصلاحه في الجزء الثاني، فأصر على رأيه وأصبح بسوء تصرفه وعدم اكتراثه هدفًا لمن يشعر بما فيه، بعدما ابتز منهم ثمنه أضعافًا مضاعفة، ثم بذل جهده وواصل سعيه في تأليف تاريخ لغزة فأشرت عليه بما له من خبرة باللغات الأجنبية، واطلاع على ما كتبه الأجانب عن غزة في تواريخهم ورحلاتهم، أن يترجم ذلك ويلخصه ويختار المفيد منه ويضم إليه ما يظفر به من الحقائق، والنبذ الرائعة فيكون له بذلك منقبة تذكر ، فتشكر على ممر الدهور، إن كان يريد خدمة غزة وأهلها، ولكن الغاية التي يرمي إليها حملته على العجلة والاستقلال برأيه ، وسرعة طبعه ونشره، ظنًا منه أن المؤرخ حر فيما يكتب أو أن غزة كالسبع لا تنتبه لما يكتب عنها أو يقال فيها، مع أن كل من ينشر شيئاً يخالف الحقيقة، أو يخرج به عن جادة الصواب، والمسائل التاريخية والدينية، لا تترك الأمة له حريته بل تصدُّه بما لديها من صد وردع، ونقد ولذع، ولذلك ما برز منه أول جزء حتى قامت قيامة القوم ووجهوا إليه شديد الإنكار ، وعظيم الانتقاد، والتمس منى غير واحد من

<sup>(</sup>٤) نوَّ فيه باسم الطباع في آخر صفحة من صفحات كتاب تاريخ غزة فقال: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإحوان الذين آزروني مؤازرة لولاها ما كنت لأنجح في عملى ومنهم رئيس جمعية الهداية الإسلامية وإمام الجامع الكبير في غزة: الشيخ عثمان الطباع". انظر تاريخ غزة لعارف العارف ص٣٠٦ آخر الكتاب.

الأعيان، أن أبين ما هو جدير بالثقة من الناحية التاريخية، فكتبت نبذة صار نشرها في كتاب النقد والتحليل لمؤلفه النبيل() وقد ألمح العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه: "لما عرض للمؤرخين من المغالط والأوهام، وذكر شيئًا من أسبابها وأعظم ذلك الغرض، لأنه يقلب الحقائق ويصرف عن الصدق "() وقد بذلت جهدى ، وواصلت بحثى في تحرى الصدق، وطلب الصحيح

<sup>(</sup>۱) الكتاب هو للأستاذ حلمى أبو شعبان وهو كتيب صغير كله نقد لكتاب عارف العارف عن تاريخ غزة وهو بعنوان " تاريخ غزة نقد وتحليل " بقلم حلمى أبو شعبان طبع فى مطبعة بيت المقدس ، قبل النكبة . والكتاب من القطع الصغير ٩٣ صفحة . وقد ذكر فيه أن الشيخ عثمان الطباع شاركه فى نقد كتاب عارف العارف " تاريخ غزة " فقال : " وقد شاركنى فى تمحيص الحوادث وجلاء الحقائق التاريخية صديقى الأستاذ الشيخ عثمان أفندى الطباع مدير مكتبة الجامع الكبير العمرى وصاحب كتاب " إتحاف الأعزة فى تاريخ غزة " . انظر (ص ١٠ - ١١) من الكتاب المذكور آنفاً .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن خلدون بهذا الصدد " اعلم أن فن التاريخ فن غزير المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في سياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفيضان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا أعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران، والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا يقاس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق، وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولابد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد " انظر مقدمة ابن خلدون لتاريخه المسمى: "كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر" ( الجزء الأول ) / لوحيد عصره العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي المتوفي سنة ٨٠٨هـ . طبعة مصورة عن طبعة بولاق المطبوعة سنة ١٢٨٤ هـ - في بيروت : (مؤسسة جمال للطباعة والنشر) ( د. ت . ن) . ص٧- ٨ وانظر الصفحات التي بعدها من ص٨ - ٢٩ حيث تكملة الفصل الذي ينتقد فيه العلامة ابن خلدون مغالطات المؤرخين.

ليكون مَّا يُعتمد عليه، ويُرجع عند الحاجة إليه وسميته ( إتحاف الأعزة في تاريخ غزة )، وقلت فيه حينما صحت مبانيه وتمت معانيه:

ومُرتجى من نداها بغية الأمل بكل بسط ولا يفضى إلى الملل لجمعه ، بمقال الدون والهمل وتصدر الهم عن علم وعن عمل

يا رائداً لعُلى التاريخ والرحــلِ هذا كتاب، لقد عزت مطالبه، جمعته ودواعى الترك داعيــةً تثبط العزم أفكار لهم سخفت وقد أتيت بما أبديت مبتكراً ولم أبال بما قالوه من عذل فاحرص على نحوه واحرز فرائده ليس العليم بهذا الفن كالجهل

كيف وفائدة التاريخ لا تنكر، وفضله عند أهله أشهر من أن يذكر ، وكم أسفرت به سيرٌ وأخبار ، وأشرقَتْ في الكون شموسٌ وأقمار، فالبصير به هو العالم الذي يُرحل إليه ، والخبير بغوامضه هو النحرير الذي يعتمد عليه، وبه يعرف أساسُ العلم والدين، وأخبارُ الأمم والرسلِ والعلماءِ والسلاطينِ، فكأنه وجد معهم في العصور الخالية ، ويحيى به ذكره في القرون الباقية كما قال بعضهم:

إذا ما روى الإنسان أخبـار من مضى

فتحسبه قد عاش من أول الدهر

وتحسبه قد عاش آخر دهره

إلى الحشر إن أبقى الجميل من الذكر

فقد عاش كل الدهر من كان عالمًا

كريمــًا حليمًا فاغتنم أطول العمر

وقد لخص ذلك (بدر الدين الغزى العامري)(١) بقوله:

ومن عرف التاريخ أخبار من مضي

وخــلف علمًا أو جميلاً من الذكر

كمن عاش كل الدهر بالعز فاغتنم

بعلم وجـودٍ في الدنا أطول العمر

ونحوه قال أمير الشعراء أحمد شوقى (٢):

دقات قلب المرء قائلة له إن الحسسياة دقائق وثوانى خلّد لنفسك ذكرها تحيى به فالذكر للإنسان عمر ثاني (٣)

ويقبح بمدعى المعرفة الوطنية أن يجهل تاريخ أمته ومصره، ولا يعرف سيرة إقليمه وقطره، ويعيش مغروراً بنفسه جاهلاً بحوادث الزمان، غافلاً عن أخبار

<sup>(</sup>۱) بدر الدين الغزى العامرى ( الرضى الغزى -471 هـ = -401 م ) محمد ابن محمد بن أحمد بن عبد الله العامرى ، أبو الفضل ، رضى الدين الغزى : باحث من علماء الشافعية . وأصله من "غزة " ومولده ووفاته بدمشق ولى القضاء . وصنف كتباً منها (جامع الملاحة فى جوامع فوائد الفلاحة ) ط فى الزراعة ، اختصره عبد الغنى النابلسى وسماه (الملاحة فى علم الفلاحة – ط ) و ( الجوهر الفريد – ط ) الفية فى التصوف ، شرحها حفيده النجم الغزى ، و " الدرر اللوامع فى نظم جمع الجوامع " فى الأصول والفية فى اللغة والفية فى علم الهيئة والفية وألفية وألفية من علم الخط ، والإيضاح – خ ) مختصر فى المعانى والبيان ، وأرجوزة فى الظآت – خ انظر الأعلام للزركلي ج-7 0 وقد أحال الزركلى المعانى والبيان ، وأرجوزة فى الظآت – خ انظر الأعلام للزركلي ج-7 0 وقد أحال الزركلى المعانى العربى -7 10 ومجلة المجمع العلمى العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العلمى العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العلمى العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العلمى العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العلمى العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العربى -7 170 وموكلهان Salary ( Salary ) وموكلهان العربى -7 170 وموكلهان العربى -7 180 وموكله العربى -7 180 وموكله العربى -7 180 وموكله العربى -7 180 وموكله العرب العرب العرب وموكله العرب وموكله

 <sup>(</sup>۲) أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى (١٢٨٥-١٣٥١هـ = ١٨٦٨-١٩٣٢م) أشهر شعراء العصر الأخير . يلقب بأمير الشعراء . انظر معجم الأعلام ص٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) وكذلك ( ثان - وثوان ) .

انظر ديوان الشوقيات لأحمد شوقى ج٣/ ١٦٨ وورد البيت الثانى باختلاف بسيط فى الشوقيات فورد الآتى : " فارفع لنفسك " – وليس " خلد لنفسك " و" بعد موتك ذكرها " وليس " ذكرها تحيى به " – كما وردت عند إلعاباع .

من عمروا قبله الأوطان، وما لاقته البلاد في سبيل سيادتها، والذود عنها من الكفاح مع عدوها والجهاد المقدس فيها، حتى نبت في ربوعها، وتغذى من أرضها، وتعلل بنسيمها وتروعى من معين ينابيعها . أما يجب عليه أن يقوم بحقها؟ ويكون لها الولد البار، والابن المخلص المتفاني بحبها، والمتصابي بهواها، ولبلادك وأرضك حرمة وطنها ، كما لأمك حق حملها ولبنها .

منازل لست أهوى غيرها سقيت حباً يعم وخصت بالتحيات وقد قيل حب الوطن من الإيمان، ومن طبع الأحرار الحنين إلى الأوطان، والحر الأبى والكريم الوفى، لا يجفو بلداً بها قوابله، ولا يسلو أرضًا فيها معارفه، وقبائله، ومن وفاء المرء شوقه إلى إخوانه وحنينه لأوطانه، ومن علامة الرشد أن تكون النفوس لمولدها مشتاقة، ولمسقط رأسها تواقة، وحرمة بلدك عليك كحرمة والديك:

أحن إلى الوطن العزيز وأهله ويزداد وجدى أن تناءت ربوعه ويذكره قلبى ، فتذكيه لـوعـة وتجرى وينبو أدمعى وهجوعـه

ومن سوء الزمان وضعف الإيمان، نرى ممن استهوتهم الدنيا واستغوتهم الوظائف من أبناء الوطن، ورجال الأمة من الكيد له ولها، وتدبير الأعمال الأثيمة، والمساعى المخزية الرجيمة نحو وطنهم وأمتهم، بل نحو أنفسهم وموالاة عدوها والمعاونة على تقويته عليها، وهضم حقوقها، وهدم كيانها وتمزيق بلادها، مما يوجب عظيم سخط الله وغضبه، وصب سوط عذابه، وعاجل نقمته على كل خائن رجيم، وخارج لئيم، مع أن لهم بحوادث الزمان أعظم عبرة، وبما جرى على من تقدمهم من الغاشين الخائنين أكبر عظة، وهذا أوان الشروع فيما أردت وبالله التوفيق.

#### [ تههيد ]

اعلم أن الإنسان قضى قرونا فى العصر الحجرى، يتغذى من النبات، والثمار والألبان ولحوم الصيد، ويكتسى بالجلود ويأوى إلى الكهوف والمغارات والأكواخ، حتى بعث الله (أخنوخ) وهو إدريس عليه السلام(۱)، ابن يرد بن مهلاييل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم (عليه السلام)، وكان نبياً رسولاً وملكاً عظيماً، وحكيماً عليماً، وسمى إدريس(۱) لكثرة دراسته فى

(۱) وهو النبى إدريس عليه السلام ، وأخنوخ اسمه سريانى وأنزل فى التوراة أنه حى إلى موت جميع الخلق وموت الملائكة فيذوق الموت حتماً مقضياً . وأنه عاش فى الأرض ثلاث مائة سنة وخمساً وستين سنة ثم رفعه الله إلى السماء السابعة مع الملائكة . وقال الله : ﴿واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً ﴾ (مريم / ٥٧) وقال بعض أهل العلم: ورفعناه مكاناً علياً ، أن ليس بعد آدم وشيت نبى غيره والله أعلم . انظر: "كتاب التيجان فى ملوك حمير" (ص٢٩) . عن وهب بن منبه رواية أبى محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبى إدريس بن سنان عن جده لأمه وهب ابن منبه رضى الله عنهم ، الطبعة الأولى ١٣٤٧هـ / تحقيق ونشر : مركز الدراسات والأبحاث اليمنية - الجمهورية العربية اليمنية - صنعاء .

(Y) إدريس: اسم نبى ورد فى القرآن مرتين ﴿واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً عليا﴾ ( سورة مريم الآية ٥٧ وما بعدها ). ﴿ واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ﴾ واسمه أخنوخ نفسه الذى توحى حروفه معنى "الملهم" فقد أثر فى تكوين القصص التى حيكت حوله . أما فيما يتعلق فى المصنفات الإسلامية ملهماً بالعلوم والفنون ، فقد كان أول من خط بالقلم وأول من حاك الثياب وارتداها وكان الإنسان قبله يرتدى الجلود فهو إذ " راعى " الخياطين وأحد الرعاة السبعة وكان كذلك أول من عرف الطب ونظر فى علم النجوم وحساب السنين والآيام . اما من جهة الورع فقد كان أول من امتطى الفرس للجهاد فى سبيل الله ضد أحقاد طغيان المفسدين. انظر "دائرة المعارف الإسلامية" (١/ ١٤٥) يصدرها أحمد الشنتناوى وآخرون. القاهرة. وورد لدى الحافظ السيوطى أن " أول نبى بعثه الله فى أحمد الأرض " إدريس " أخرجه ابن أبى حاتم وفى المستدرك عن ابن إسحاق قال : كان إدريس أول بنى آدم أعطى النبوة وهو " أخنوخ " ابن يرد بن مهلاييل بن قنان بن يانش بن شيت ابن آدم وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: أول نبى بعثه فى الأرض بعد آدم إدريس وهو =

العلوم والحكمة، وكان يسمى هرمس الهرامسة (۱): أسد الأسود، والمثلث: لأنه نبى وملك وحكيم وهو أول من استخرج الحكمة وعلوم النجوم والرياضيات والطبيعة والإلهى وأسرار الفلك وأول من خط بقلم وجاهد فى سبيل الله، ونهى أرباب الفساد عن مخالفة شريعة آدم (عليه السلام) وهو الذى وسم بعمارة المدن ، وجمع طلاب العلم ، وقد لهم قواعد السياسة وعمارة المدن، فأنشأت كل فرقة من الأمم مدناً فى أرضها فكانت المدن التى

<sup>=</sup> أخنوخ بن يرد ) انظر كتاب " الوسائل في معرفة الأوائل " للحافظ جلال الدين السيوطي ما ١٥٠٠ . طبع الكتاب في بيروت : مكتبة دار مكتبة الحياة ، تحقيق عبد الرحمن الجوزو . - طبعة خاصة منقحة ومذيلة بالحواشي. ١٩٨٨ م . وورد في كتاب التيجان : ( قال وهب : إدريس النبي أول من كتب بيده من أهل الدنيا أنزل عليه الكتاب السرياني وعلمه إيّاه جبريل، فأول من أنزل الله تبارك وتعالى عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وفي صحيفة وبعده في الصحيفة مكتوب - شهد الله أنه لا إله إلا هو ، إلى آخر الأية - ثم أنزل عليه أبجد إلى آخرها فكتب وقرأ ولما رفع إدريس استخلف ابنه متوشلح ) انظر كتاب التيجان ص٢٩-٣٠ مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>١) هرمس الهرامسة : ذكر أبو معشر في أخبار الأمم السالفة من المغربيين : أن هرمس الأول الذي يدعى الحرناية نبوته ويسميه الفرس " أبنهجد " وتفسيره : ذو العقل . كان قبل الطوفان، وكان ألف كتباً كثيرة بأشعار موزونة ، بلغة أهل زمانه في معرفة الأشياء العلوية والسفلية الطبيعية على طريقة الفلسفة . وإنه علم أن آفة سماوية تصيب بعد وفاته سكان الأرض : من الغرق بالمياه والاحتراق بالنيران والحرارة فبني هو وأهل زمانه في الناحية التي يسكنها من المغرب في الأرض المعروفة بيونان فيما بين صعيد مصر المتصل ببلاد السودان إلى الإسكندرية وأسفل أهراماً كبيرة من حجارة على رؤوس الجبال والمواضع المرتفعة ارتفاع كل هرم منها ما بين الثلاثين ذراعاً إلى الخمسين عريضة لرؤوس وجعلوا من بنائها . بينها هرمين أرفع سمكاً . ومن كلامه أنفع الأمور للناس وأقرها للعيون القناعة والرضا، وأضرها وأشنعها عليهم الشره والسخط . وذلك أن أفضل ما في الدنيا السرور الذي هو ثمرة كل خير يصيبهم، وأشد ما يصيبهم الحزن الذي هو ثمرة كل شر يصل إليهم . وإنما يكون جل الحزن بالشره والسخط. ولن تجمع القناعة والسخط ولا السرور والحزن . وقال : كل شيء يطاق تغييره غير الطباع . وكل شيئ يقدر على إصلاحه غير الخلق السوء . وكل شيء يستطاع دفعه غير القضاء. انظر كتاب " صوان الحكمة " ثلاث رسائل ـ تأليف أبو سليمان المنطقى السجستاني، حققه: د. عبد الرحمن بدوى .- طهران : مؤسسة بنياده فرهنك - المؤسسة الثقافية الإيرانية ، سنة ١٩٧٤م .

بنيت في زمانه مائة وثمانين مدينة ثم اختل نظام العمران في الأرض بالطوفان الذي وقع في عهد نوح (عليه السلام) ابن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهلكت به الأمم التي كانت في القسم المعمور من الأرض ، قال تعالى: ﴿ولقد نادانا نوح﴾ [الصانات: ٧٠] (أي: بهلاك قومه حين يئس من إيمانهم وقد دعاهم إليه أحقابًا ودهوراً) ﴿فلنعم المجيبون \* ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ [الصانات: ٧٠] (وهو: العذاب والهلاك بالغرق) ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ [الصانات: ٧٧] (وقد روى أنه مات كل من كان معه في السفينة غير أبنائه وأزواجهم) قال قتادة (١٠): الناس كلهم من ذرية نوح (عليه السلام) وقال ابن عباس: ذريته بنوه الثلاثة سام (٢) وحام (٣)، ويافث.

<sup>(</sup>۱) قتادة: ابن دعامة بن قتادة بن عزيز ، أبو الخطاب السدوسي البصري ( ٢٦- ١١٨هـ = ٧٨٠ - ٧٣٧ م) مفسر حافظ مفسر ضرير أكمه . انظر معجم الأعلام ص ٢٠٧ . وقال عنه ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس . وقال معمر: سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً . قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء ووصفه بالفقه والحفظ ، وأطنب في ذكره ، قال: قل أن تجد من يتقدمه . وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة ، لايسمع شيئاً إلا حفظه ، قرئت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها . . . . . مات بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة ، وله سبع وخمسون منات بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة ، وله سبع وخمسون ابن أحمد الداودي المتوفي سنة ٩٤٥هـ ، تحقيق : على محمد عمر . - ج٢/ ٢٤ - ٣٤ . - القاهرة : مكتبة وهية ، ط١ . - ٢٩٧٢ . .

<sup>(</sup>٢) وهو من أولاد نوح الذين نجوا من الطوفان قال وهب : ( وعاش نوح بعد الطوفان خمسمائة عام وأن السبعين رجلاً الذين كانوا معه في السفينة ماتوا بلا عقب وإنما بنو نوح الثلاثة سام وحام ويافث . فولد سام أرفخشد وإرم وبنين كثيراً درجوا ودرج أبناؤهم ) انظر كتاب : التيجان ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) حام ولد نوح عليه السلام وهو من أولاد نوح الذين كانوا بمثابة أصل الخليقة وقد روى وهب ابن منبه هذه القصة بصدد حام وذريته: ( . . طاف نوح بالبيت أسبوعاً ، ثم قال نوح لبنيه: إنكم في حج فاعتزلوا النساء فجعل نوح النساء بمعزل وجعل دون النساء رماداً ، وأن حام جاز إلى امرأته ليلاً فوطئها فلما أصبح نوح رأى الأثر في الرماد قال : من جاز إلى النساء ؟ قالوا: لا نعلم من جاز ، وكتمه حام . فقال نوح ( اللهم سود وجهه ووجه ذرية من عصى ووطئ أهله ) فولدت امرأة حام غلاماً أسود فسماه كوشاً فعلم أن الدعوة أدركته) انظر كتاب التيجان =

والأكثرون على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من ذرية نوح (عليه السلام) ولذا قيل له: "آدم الثاني". و"الجد الثاني للبشر" لصريح الآية المذكورة، ولذلك أجمع علماء النسب والتاريخ، على أن نسب البشر بعد طوفان نوح ينتهي إليه ، لانحصار أنساب الأمم التي انتشرت في أقطار الأرض في أولاده الثلاثة، وكان الطوفان عاماً بالقسم المعمور من الأرض من آسيا على الأرجع، ولم يعم الكرة الأرضية، بل ولا قارة من قاراتها المعروفة، وبعده قسم نوح الأرض بين أولاده المذكورين أثلاثاً، فجعل لولده سام وسط الأرض، وفيها اليمن والحجاز والعراق وسوريا وفلسطين ومصر والنيل والفرات وسيحون وجيحون وله، من الولد خمسة إيلام وآشور ولاوذ والآلم وأرفخشذ، وجعل لولده حام سواحل النوبة والحبشة والزنج، وله من الولد أربعة كوش ومصر وقوط وكنعان، وجعل لولده يافث من سيحون فما وراءه، وله من الولد سبعة، جوامير ومأجوج ونوبال ودادي ومسوخ وميراس وجاوان معرب يونان، وتشعبت الشعوب وتفرقت القبائل، من ذرياتهم وكثر العمران بهم ، وأنشئت المدن في أقاليم الأرض، وسمى الكثير منها بأسمائهم، والعرب بأجمعها على وفرة قبائلها وكثرة شعوبها من ذرية سام، ومنهم العرب العاربة، الذين عمروا الأرض بعد الطوفان، وأنشأوا المدن وتملكوا على الخلق، وقبضوا على ناحية الكون عدة قرون، ومنهم عاد الأولى، نسبة إلى عميدهم عاد، بن عوص بن عبيل بن أرم بن سام، وعاد الأخرى، وهي تنسب إلى عاد بن بكر بن معاوية، ابن عاد

<sup>=</sup> ص٣٣. ( وولد حام كوشا وماريع ، فولد كوش الحبشة ، وولد لماريع بن حام كنعان بن ماريع بن حام فولد بن ماريع ونوبة بن ماريع، وولد حام قبط بن حام وسند بن حام وقول بن حام وعامور بن حام ، ولد يافث عجلان بن يافث وعوجان بن يافث وبرجان بن يافث فولد عجلان بن يافث ، صقالب يافث فولد عجلان بن يافث يأجوج ومأجوج والترك والخزر أولاد عجلان بن يافث ، صقالب ابن عوجان وسكس بن عوجان وقوط بن عوجان . ) انظر التيجان ص٣٣ .

المذكور، وثمود بن جائر ويقال كاثر بن أرم بن سام. وجديس بن أرم بن سام، وطسم بن لاوذ بن سام، وهم أول من بنى البنيان واتخذ الأسواق والآطام من الحجارة وسقف بالخشب(۱).

قال ياقوت الحموى في حرف الياء من معجم البلدان (٢٠): " كانت منازل طسم وجديس اليمامة " ومنازل عاد الأولى الأحقاف ، ومساكن أميم برمل عالج، ومازل عبيل يثرب، وهو ابن مهلاييل بن عوص بن عميلق، أو

<sup>(</sup>١) بخصوص تاريخ العرب قبل الإسلام والقبائل العربية التي كانت موجودة آنذاك ، انظر : ١-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على م١- م٢ نشر في بيروت : دار العلم للملايين وفي مكتبة النهضة في بغداد، سنة ١٩٧٣م . حيث كتب عن طبقات العرب - العاربة والمستعربة في المجلد الأول . ( ص٢٩٤- ٣٥٤ ) وعن أنساب العرب ص٢٦٦ وعن تاريخ الجزيرة لفترة ٥٢٩م . وراجع الكامل في التاريخ لابن الأثير حيث يؤرخ من بداية الخليقة وخلق آدم عليه السلام حتى إخراج ذريته من ظهره وأخذه الميثاق من (ص ٢٤-٤٠) وأرخ للأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا حتى ظهور حنوخ وهو إدريس عليه السلام . وأورد عن أولاد نوح وذريته من( ص ٧٨- ٨٣ ) راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ١٥ بيروت : دار صادر . وراجع تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والملوك المجلد الأول ) (والبداية والنهاية لابن كثير المجلد الأول ) وراجع كتاب " نسب قريش " لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيرى ( ١٥٦ – ٢٣٦ هـ ) عني بنشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه ليفي بروفنسال ، القاهرة دار المعارف ط٣٠ - ١٩٧٧ . حيث أورد نسب معد بن عدنان ص٣ إلى ولد عبد المطلب بن هاشم ص١٦- ١٧ . وراجع الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للعلامة مجير الدين العليمي الحنبلي المجلد الأول من ص١٧- حتى ص ١٥٤ حيث أرخ منذ وجود آدم ومروراً بكل الأنبياء حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ٢- وراجع كتاب " بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب " تأليف: السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي، عني بشرحه وتصحيحه وضبطه.-محمد بهجة الأثرى ، بيروت : دار الكتب العلمية ط٢ الجزء الأول من ص ٥ حيث أورد تعريفاً للعرب وأقسامهم وطبقاتهم حتى ص ٣٣٢ ذكر عبد المطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>۲) انظر: معجم البلدان / لياقوت الحموى - الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى ، الرومى البغدادى المتوفى سنة ٢٦٦هـ ، م٧ ( ص٥١٥- ٥١٠ ) . عنى بتصحيحه وترتيب وضعه وكتابة المستدرك / محمد أمين الخانجي الكتبي بقراءته على الاستاذ الأديب النحوى الرواية / الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي. نزيل القاهرة حفظه الله. - ط١. - ١٣٢٤هـ = ١٩٠٦ م . على نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي وأخيه .

عملاق بن لاوذ أو لاود بن سام ، وخيبر بن مهلاييل المذكور، وبه سميت البلدة المعروفة، ويثرب بن عبيل المذكور وهو الذى بنى المدينة المنورة، وسميت باسمه. إلى أن سماها النبى عليه (طيبة)، وجاثم بن عمليق قبيلة كبيرة، وله أولاد كثيرون تفرع منهم بطون ، وهم الأزرق وغفار ولف وبديل وراحل وهزان والأرقم، وسعد بن هزان وبنو مطر بطن من جاثم بن الأرقم وجدهم بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام وقحطان بن عابر ويعرب بن عابر المذكور.

قال ياقوت: " ومساكن جرهم تهامة، ثم اليمن ثم لحقوا بمكة، ومنازل العماليق موضع صنعاء اليوم، ثم نزلوا حول مكة ولحقت طائفة منهم بالشام ومصر، وتفرقت طائفة منهم في جزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان، وقيل أن فراعنة مصر كانوا من العماليق، وكان منهم فرعون إبراهيم الخليل (عليه السلام) واسمه سنان بن علوان وفرعون يوسف (عليه السلام) واسمه: الريان بن الوليد، وفرعون موسى (عليه السلام) واسمه الوليد بن مصعب" وكان الأرقم ملك الحجاز من العماليق، وكذلك الضحاك المعروف عند العجم بيوراسف، غلب على ملك العجم بالعراق (١) أ.ه. قلت: والعمالقة أمة عظيمة، تفرقت في البلاد فكان منهم أهل المشرق والحجاز وعمان والبحرين، وملوك العراق والجزيرة وجبابرة الشام وفراعنة مصر، وهم عمالقة التوراة، ومنهم جليات المشهور". قيل : "ومنهم الكنعانيون وقيل : هم من ولد كنعان بن حام، وكانت مواطنهم صحراء سينا، وامتدت إلى جوار (نابلس)، وحاربوا بني إسرائيل، وتغلبوا على جدعون وشاول قال في تاريخ فلسطين الكنعانيون قبيلة سامية، نزحت من جزيرة العرب إلى فلسطين، وكانت لغتهم القومية العبرانية التي اقتبسها اليهود منهم وكانت

<sup>(</sup>١) انظر: معجم البلدان لياقوت (جـ ٧/ ص ٥١٧). (مصدر سبق ذكره).

مساكن الكنعانيين الأولى في منخفضات الأرض، ولذلك سموا الكنعانيين، لأن معنى كنعان في لغتهم الأرض المنخفضة. وقد وجد في الكرنك أسماء (١١٩) مدينة من المدن الكنعانية منها يافا(١) وعكا وصور واليبوسيون قيل: " إنهم بطن من الكنعانيين، سكنوا القدس، وكانت تدعى قديماً يبوس فنسبوا إليها وظلت في أيديهم إلى أن حاربهم داود (عليه السلام) فحاصرهم، وهدم أسوارها، ودخلها عنوةً، وجعلها عاصمة ملكه"، وذكر في التوراة: " إن داود اشترى بيدر أرونة اليبوسي وهو ساحة الحرم(٢) ليبني هناك هيكلاً، فلم يتوفق غير أن ابنه سليمان، أنجز هذا العمل". والفينيقيون: فرع من الكنعانيين الذين سكنوا فلسطين، واكتفوا بالساحل ما بين طرابلس الشام، وحيفًا، ومن أهم مدنهم: صور وصيدا وبيروت وطرابلس الشام وقد كانوا مع ملكهم حرام حلفاء سليمان (عليه السلام) فعاونوه على بناء الهيكل، ونقلوا إليه الخشب من أحراج لبنان، عن طريق البحر إلى يافا، وساعدوا في إتقان البناء والنقش والهندسة ،حتى تم بناء الهيكل، في سبع سنين ورجح أن أحجاره قطعت من المحجر المسمى مغارة سليمان، شرقى باب العمود"، وفي التاريخ العام: " الفينيقيون كانوا في فينيقية القديمة، وهي تشمل قطعة

<sup>(</sup>۱) يقول ماير في كتابه البنايات الدينية في إسرائيل: (إن يافا متصلة بالتاريخ الإسلامي منذ بدء الفتح الإسلامي وقد لعبت حتى وصول الصليبيين دوراً هاماً بالنظر إلى قلعتها التي يرجع تاريخها إلى زمن: أحمد بن طولون، كما كانت ملجاً لسكان الملة في أوقات الخطر (ويعلن ماير على ما قاله المقدسي البشاري لابن بطلان وياقوت الحموي - فيقول: إن هذا الوصف مبالغ فيه جداً. لأن يافا في الواقع لم تهمل إلى أن وقعت المعارك بين فتوحات صلاح الدين سنة ٨٣٥هـ . = ١١٨٧م والملك الظاهر بيبرس سنة ٢٦٦هـ = ١٢٦٨م . وفي العهدين المملوكي والعثماني القديم بقيت المدينة في حالة أنقاض . وكلما نهضت من عثرتها وسارت نحو الإصلاح ، استؤنفت المعارك وأعيد تدميرها ، ويفهم من هذا أن بنايتها حديثة العهد ) . انظر البنايات الدينية في إسرائيل لماير ص٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأنس الجليل بتارخ القدس والخليل/ لقاضى القضاة أبو اليمن مجير الدين العليمى الحنيلي الجزء الأول ص٤١-٤٣.

طويلة ضيقة من الساحل، الممتد بين البحر المتوسط وسلسلة جبال لبنان، وكانت السيادة أولاً لصيدا ،ثم صارت لصور اللتين كانتا أعظم مدن الفينيقيين، وبعد أن حاصر صور إسكندر الكبير حصاره المشهور، افتتحها ودكها إلى الأساسات سنة (٣٣٢ ق.م)، وموقع تلك المدينة العظيمة ليس اليوم سوى صخور.

والفلسطينيون: فرع من الشعب الأرياني قدموا غالباً من (جزيرة كريت)، عندما قاتلهم (رعميس)، وقهرهم وأسكنهم الساحل، ما بين يافا وغزة، ولما عظم شأنهم حاربوا مدينة (صور) وهدموها، ومن مدنهم العظيمة (غزة) و(أسدود) و(عسقلان) و(عقرون) عاقر(١) و(جت)، وكان عندهم صنم يدعونه (داجون)، وسيتم تعريف هذه المدن فيما بعد ضمن فصل (غزة وما يتبعها من القرى)، نصفه الأعلى شبه إنسان، والأسفل كالسمكة وكان لهم هياكل كثيرة في (غزة) و(عسقلان) و(أسدود) و(بيت دجن)، التي سميت باسمه، وحاربوا اليهود في عقر دارهم (مرج ابن عامر)، وهزموهم هزيمة منكرة، حتى أن شاول ملك اليهود من شدة غيظه قتل نفسه، على جبل جلبوع قرب جنين، فأخذ الفلسطينيون جثته وجثة ولده يوناثان، وعلقوهما على سور بيسان، وظهر فيهم جبابرة منهم جالوت وطالوت الجني الذي قتله داود ولذلك قيل : بأنهم يرجعون في نسبهم إلى العماليق، وفي تاريخ القرماني: " إن العمالقة قوم يسكنون غزة وعسقلان، وساحل البحر ما بين مصر والشام، وإن جالوت ملك العمالقة ظهر على بني إسرائيل، وتغلب على أرضهم وسبى كثيرا من ذراريهم، وضرب عليهم الجزية، وكان أشد الناس بأسا وأقواهم بطشًا، وقتله داود في (بيسان)، وأهلك قومه والحثيون قبيلة (١) ( عاقر قرية كبيرة ، بها جامع كبير . وأهلها لهم رغبة في الخير . وليس مثل خبزهم على

<sup>(</sup>۱) (عاقر قرية كبيرة ، بها جامع كبير . وأهلها لهم رغبة في الخير . وليس مثل خبزهم على جادة مكة ) انظر: بلدانية فلسطين العربية لمرمرجي الدومنيكي ص ۲۱۹ . وقف عليها وفهرسها / محمد خليل الباشا : عالم الكتب ، ۱۹۸۷م.

انفصلت من تركستان نحو سنة ١٧٠٠ق.م.، وانهالت على فلسطين، وهم فرع من شجرة مملكتهم المؤسسة في شمالي سوريا وآسيا الصغرى، وسكنوا بين القدس والخليل، وامتدوا إلى بيت ايل ونابلس، وذكروا أن إبراهيم (عليه السلام) اشترى مغارة المكفيلة من الحثيين، ودفن فيها زوجته سارة (۱).

والأراميون من بنى آرام بن سام(٢) والآشوريون(٢): من بنى آشور بن

<sup>(</sup>۱) بصدد قصة سيدنا إبراهيم وأخباره راجع المصادر المعتمدة التي أشرنا إليها سابقاً . وراجع تاريخ العالم لأوروسيوس ص ٩٢ - ٩٣ [إبراهيم بن تارح خليل الله] ، الترجمة العربية القديمة ، حققها وقدم د. عبد الرحمن بدوى. - بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط١٠ - ١٩٨٧ م وورد فيه أن سيدنا إبراهيم تزوج بعد موت سارة "قطورا" [qetura] فولد له منها ستة نفر هم : ( زمران ويقشان ، ومران ومريان ، ويشبق، وشواة ) . وقبضه الله بالشام ، وقبر بكهف الأربع حيث دفن آدم وكان عمره مائة وخمساً وسبعين . وتزوج إسماعيل بن إبراهيم امرأة من العماليق ، فولدت له اثنى عشر ولداً وهم : (نبت nebuyot) ومبسم ومنهم النبط ، و ( قيدار qedar ) ومنهم العرب الإسماعيليون ، وأدبيل (odbeel) ، ومبسم (mibsum) ومشمع ( mishmu ) ودوما ( duma) وقدما ومسى (massa) ، وحداد ( hadad) وتيما ( naphish ) ويتور ( ietur ) ونافش ( naphish ) . وكل هؤلاء قد أنسل إسماعيل وهو ابن مائة وثلاثين سنة . ) انظر تاريخ أوروسيوس ص٩٢ . ووردت قصة شراء المغالة ( المكفلية ) في الأنس الجليل الجزء الأول ص٤٢ ع مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>٢) ( والأموريون من بنى سام بن قدموا إلى أمورى وهى سوريا ثم استولوا على بابل وأقاموا بها علكة من ملوكها ". حمورابي " المشهور . ) إتحاف ١/ق.٩ هـ٧ .

<sup>(</sup>٣) الآشوريون : آشور إمبراطورية قديمة قامت بغربى آسيا حول مدينة آشور الواقعة في أعالى نهر دجلة حيث اتخذت عاصمتها فيما بعد في كالاه ثم نينوى ، بدأت نواة المدينة حرة سامية مناضلة لكن لم يكن لها شأن إلى جانب قوة بابل . ثم قويت في القرن ١٢ ق.م. تحت حكم تجلات بلسر الأول ، بيد أن أهميتها الحقيقية بدأت في القرن ٩ ق.م. بفتوح آشور ناصر بال (ناصر بعل) الثالث الذي أقام في ممتلكاته إدارة آشورية متماسكة . وأخذ خلفاؤه (شلحا نصر الثالث ، وتجلات بلسر الثالث ، وسرجون الثاني ) يبسطون سيطرتهم على منطقة الشرق الأدنى دعم سنخاريب قوة الإمبراطورية، وهزم إسرحدون قبائل الكدابتيين وفتح مصر . وفي عهد خليفته آشور بانيبال ، بلغت آشور الذروة في الآداب والفنون وإن فقدت مصر . تدهورت آشور سريعاً بعد موته ونهبت نينوى وخربت على يد الميدين (٦١٢ ق.م.) كافح آخر الملوك "س - شاد - إسكن " يائساً الأخطار المحدقة به من كل جانب لكن هزمه الميدين (٦١٠) . آلت أملاك آشور من بعده إلى الإمبراطورية الفارسية . (انظر : الموسوعة العربية الميسرة المجلد الأول ص ١٦٧) .

سام<sup>(۱)</sup> والآموريون<sup>(۲)</sup> من بنى سام، قدموا إلى أمورى، وهى سوريا، ثم استولوا على بابل وأقاموا بها مملكة، ومن ملوكها (حمورابى)<sup>(۱)</sup> المشهور<sup>(1)</sup>. والفرس من بنى إيران بن آشور بن سام وإلى إيران هذا تنسب مملكة إيران، التى كان فيها ملوك الفرس والجرامقة من بنى باشل بن آشور، وقيل: من

- (۲) الأموريون: قبائل بدوية من الصحراء العربية ثبت وجودها أول مرة في عهد سلالة الأكديين وفي عهد سلالة أور الثالثة والحقب المختلفة اللاحقة أقاموا سلالات محلية في أنحاء غربي آسيا كلها تعرف لغتهم من أسمائهم الشخصية وهي مجموعة اللغات الساحلية الغربية. انظر: حضارة العراق وآثاره، تاريخ مصور تأليف: نيكولاس بوستغيت، ترجمة سمير عبد الرحيم الحلبي، بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٩٠م، ص ١٧٦٠.
- (٣) حمورابى Hammurapi الملك السادس فى سلالة بابل الأولى (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م) كان أصله أمورياً ووجدت فى عهده كتابة اللغة الأكدية بالمسمارية وشريعته تعد النموذج الأعلى لهذه العملية. انظر: حضارة العراق وآثاره، ص٣٦، مصدر سبق ذكره.
- (3) " ذكر في التاريخ القديم أن الأموريين القادمين من أمورى ( سوريا ) استولوا على مدينة بابل وهم الفرع السامى، وبعد حروب ارتقى على عرش الملك حمورابي وهو الملك السادس من الأسرة الأمورية في بابل سنة ٢١٠٠ ق. م . وقال في الجزء السابع من تفسير المنار : قد ثبت عند علماء العاديات والآثار القديمة: أن عرب الجزيرة قد استعمروا بلاد الكلدان ومصر منذ فجر التاريخ وغلبت لغتهم فيها، وصرح بعضهم بأن الملك حمورابي عربي وكان معاصراً لإبراهيم عليه السلام، وحمورابي هذا ملكي صادق ملك البر والسلام، ووصف في العهد العتيق بأنه كاهن الله العلى، وذكر أنه بارك لإبراهيم وأن ابراهيم أعطاء العشر من كل شيئ . أ.هـ " (هـ . ٢ ص ٩ إتحاف الأعزة ).

<sup>(</sup>۱) قال في خطط الشام: (وبعد خراب سد مأرب وسيل العرم جاءت قبيلة بنى سليح من قضاعة وسكنت البلقاء وجاء بنو غسان من الأزد واستولوا على جهات دمشق وفلسطين وانتشروا في البلاد في أواخر القرن الثاني عشر للمسيح ، وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من اللخميين إلى جنوب فلسطين ، وامتدوا في غربى بحيرة لوط وبرز قوم من مضر يعرفون بالكلبيين ، امتدوا من الحجاز إلى جنوبى الشام ونزلوا في الجندل ( الجوف ) فأذعنت بقايا هذه القبائل لزينب ( الزباء) فاستأجرتهم وأدخلتهم في جيشها ، إلى أن تغلب عليها الرومان. وقد كان خراب السد الذي صنعته بلقيس وجددت سيل العرم الصعب الشديد بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وخربت بلاد مأرب وما حولها وتفرقوا أهلها غاية التفريق حتى لحق منهم غسان بالشام والحجاز بيثرب ، وجذام بتهامة ، والأزد بعمان كما في تفسير البيضاوي ثم تتابع ارتحال قبائل اليمن والحجاز إلى أن سافروا في سائر الأقطار حتى ملأوا البراري والقفار وتوغلوا في القرى والأقطار .) إتحاف الق8 هـ ٣ .

بنى كاثد ابن أرم بن سام، والسريان ويقال لهم الكلدان من بنى سريان (۱) بن نبيط والنبط: من بنى نبيط المذكور (۲) بن ماش بن أرم بن سام، وقيل نبيط ابن آشور بن سام (۳)، وهم أهل بابل فى الزمن القديم، ومَنْ دقق النظر فى

<sup>(</sup>٤) " الكلدانيون: أمة قديمة الرئاسة نبيهة الملوك وكان منهم النماردة والجبابرة الذين كان أولهم نمرود بن كوش من بنى حام بانى المجدل ) انظر تاريخ مختصر الدول ص٤٣ للعلامة غريغرريوس الملطى المعروف " بابن العبرى " المتوفى سنة ٦٨٥ هـ. بيروت : دار المسيرة ، د.ت.ن .

<sup>(</sup>٢) ظهر الأنباط لأول مرة في القرن ٦ ق.م. ، قبائل بدوية في الصحراء الواقعة في شرقي ما يسمى بشرق الأردن ، وفي القرن ٤ ق.م. كان الأنباط قوماً رحلاً يعيشون في الخيام ويتكلمون العربية ولا يهتمون بالزراعة . وفي القرن ٣ ق.م. تركوا حياة الرعى إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة وفي أواخر القرن ٢ ق.م. تحولوا إلى مجتمع منظم. وأول تاريخ ثابت للأنباط يرجع إلى ٣١٢ ق.م. حين نجحوا في صد هجمات حملتين عن سورية بقيادة أنتيفوس أحد خلفاء الإسكندر . وكانت البتراء عاصمة الأنباط . وسع الأنباط سلطتهم ومراكزهم إلى المنطقة الشمالية المجاورة حيث أعادوا بناء المدن الأدومية القديمة ، وأصبحت البتراء منذ أواخر القرن ٤ المدينة الرئيسية على طريق القوافل تربط بين جنوب الجزيرة العربية الذي ينتج التوابل ، وبين مراكز الاستهلاك والبيع في الشمال . وبدأ عهد ملوك الانباط منذ ١٦٩ ق.م. ومنهم الحارث (ارتياس) الذي تحالف مع ملوك سورية السلوقيين ثم أصبح منافساً لهم، ساعد الحارث ۲(إيرتيموس) ح ١١٠ - ٩٦ ق.م. غزة حينما حاصرها إسكندر جنايوس المكابي ٩٦ ق.م. وانتصر خلفه عبيدة(أويوداس الأول ) على خبايوس واستغل عبيدة وخلفه الحارث ٣ (ح ٨٧ - ٦٢) انحطاط جيرانهما السلوقيين والبطالمة فوسعوا الحدود العربية إلى الشمال . وكان الحارث هذا أول من سك النقود النبطية التي اقتبس لها النموذج المعروف عند البطالمة . وبدأت البتراء منذئد تتخذ مظاهر هليتيتية ، كما أخذت دولة الأنباط تتحالف مع روما ويمثل مالكو مالكوس ١( ح ٥٠ – ٢٨ ق.م.) عصر الأنباط الذهبي الذي انتهي بموته . وبلغت المملكة ذروتها في عهد الرومانية وكانت المملكة تضم في أقصى اتساعها جنوب فلسطين وشرق الأردن وسورية الجنوبية الشرقية وشمال الجزيرة العربية ، وكانت حضارة الأنباط عربية في لغتها آرامية في كتابتها ، سامية في ديانتها ، ويونانية رومانية في فنها وهندستها المعمارية. وكانت ديانتهم من النوع السامي الشائع أساسها طقوس الحقب المتصلة بالزراعة ، وكان رأس آلهتهم الإله دوشارا وهو إله الشمس الذي يعبد على صورة مسلة أو حجر أسود غير منحوت له أربع زواياً . وللات آلهة رئيسية في الجزيرة العربية وتتصل بالإله دوشاراً . (انظر: الموسوعة العربية الميسرة مج١/ص٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) "ومملكة آشوريا من ممالك آسيا القديمة وكانت محصورة بين أرمينيا شمالاً وجزيرة ابن عمر =

جميع فروع الساميين وجدها عرباً أو تمت إلى العرب بأصل أو ولاء أو اختلاط واندماج ، وقال فى الخطط(۱): أيضا والنبط أو النبيط فى اصطلاح العرب فى القرون الأولى للهجرة، اسم أهل الحضر المتكلمين باللغات الآرامية، الساكنين فى الشام، وليسوا النبط أو الأنباط الذين اتسعت مملكتهم فى أرض الحجاز الشمالية، إلى حدود فلسطين ونواحى دمشق، وكان الأنباط أمة عربية الأصل، ولغتهم المألوفة العربية للتكلم والمحاورة بين الناس لا للكتابة أ.هـ(۱). وأصل العبرانيين سبط من الساميين الذين نزلوا من جبال أرمينية، إلى سهول الفرات، على عهد مملكة الكلدان الأولى، وضربوا نحو الغرب، فجازوا الفرات فالقفر فالشام، حتى انتهوا إلى ما وراء بلاد الأردن وراء فنيقية، وهم شعب من الرعاة الرحالة، لم يحرثوا أرضًا، ولا سكنوا

<sup>=</sup> غرباً ومملكة ميدبا شرقاً ومملكة بابل جنوباً ومحلها الآن بلاد الكرد وكان أكبر أنهارها نهر الدجلة وأشهر مدنها نينوى وظهرت باسم مملكة آشوريا ومملكة نينوى ثم هدم بختنصر مدينة نينوى وأتبع أشوريا لبابل فلما جاء ملك الفرس " فيروس " سنة ٥٣٨ ق. م . سلب استقلال اشوريا وبابل واتبعهما المملكة ، وكانت متقدمة في المدينة حتى أن العاديات التي استخرجت من أطلالها قريباً حققت ما نقل عنها من فخامة التماثيل ودقة الصناعة كما في دائرة المعارف للعلامة فريد وجدى . " هـ . ٣ ص ٩ إتحاف الأعزة .

<sup>(</sup>۱) قال في خطط الشام: وبعد خراب سد مأرب وسيل العرم جاءت قبيلة بنى سليح من قضاعة وسكنت البلقا ن وجاء بنو غسان بن الأزد واستولوا على جهات دمشق وفلسطين وانتشروا في البلاد في أواخر القرن الثاني عشر للمسيح، وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من اللخميين إلى جنوب فلسطين وامتدوا في غربي بحيرة لوط وبرز قوم من مضر يعرفون بالكلبيين امتدوا من الحجاز إلى جنوبي الشام ونزلوا في الجندل ( الجوف ) فأذعنت بقايا هذه القبائل لزينب والزباء فاستأجرتهم وأدخلتهم في جيشها إلى أن تغلب عليها الرومان. وقد كان خراب السد الذي صنعته بلقيس وجددت سيل العرم الصعب الشديد بين عيسي ومحمد عليهما السلام وخربت مأرب وما حولها وتفرقوا أهلها غاية التفريق حتى لحق منهم غسان بالشام والحجاز ويثرب وجذام بتهامة والأزد بمعان كما بتفسير البيضاوي، ثم تتابع ارتحال قبائل اليمن والحجاز إلى سائر الإقطار حتى نزلوا البراري والقفار وتوغلوا في القرى والأمصار) الطباع هـ٢ - ص٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر خطط الشام الجزء الأول ص۲۱-۲۲ لمحمد كرد على . - ط۲ مصححة بقلم المؤلف،
 دمشق : مكتبة النورى ، ۱۹۸۳م .

الدور والمنازل، وقد دعيت بلادهم أرض الميعاد أو أرض كنعان أو فلسطين . قال : وشعب الحثيين (١): غير سام ومجهول اللسان، وانقرضت دولتهم في القرن الثامن قبل الميلاد ١ . هـ(٢).

والموآبيون : من أبناء لوط، ومنازلهم بين نهر أرنون الأزرق وتبوك.

والعمونيون من نسل ابن عمى من ذرية لوط، ومساكنهم جهة عمان، والسلط<sup>(۱)</sup> والزرقاء<sup>(۱)</sup>. وزغر قرية بالشام سميت باسم ابنة لوط (عليه

- (۱) الحيثيون: شعب قديم بآسيا الصغرى وشمالى سوريا يرجع نسبه إلى قبيلة الأناضول تعرف باسم ختى . وكانوا يسمون بلادهم في أيام المملكة الثانية باسم بلاد خاطى أو حاطى. شملت علكتهم الأناضول وجزءا كبيراً شمال العراق وسورية ، امتزج الحيثيون قديماً بالشعب الهندى الأوروبي. وازدهروا ( ٢٠٠٠-١٧ق.م.) وكان أكبر مراكزهم في مكان بوغازكوى الحالية (على بعد ١٤٤ كم شمال انقرة) حيث كشف التنقيب عن أكبر مجموعة من الوثائق الحيثية تمثل مخطوطات دولتهم وتتألف من أكثر من ١٠٠٠ لوح فخارى جمعها ملوكهم (ح١٣٠٠ ق.م.) مكتوبة بالمسمارية كما كتب بعضها بالهيروعكيفية وتظهر مواهبهم الفنية في نقوشهم وأختامهم ، كما يظهر فيها التأثير البابلي والأشوري . كانت لغة الحيثيين على صلة بجموعة اللغات الهندية -الأوربية (انظر : جدول اللغات) وهناك عدة لغات أخرى تتمثل في كتاباتهم ، ويدل التداخل بين لغاتهم على احتمال أنهم دخلوا ( ح ٢٠٠٠ ق. م.) كابدوكية وطردوا حكام ما بين النهرين ومن المصادر البابلية والأشورية والمصرية عرفت بعض الحقائق الهامة عن تاريخ الحيثيين . ففي ح ١٨٠٠ ق.م. حكم الحيثيون إمبراطورية كان مركزها كابدوكية ، واستطاع ملكهم مرشلش أن ينهب مدينة بابل . فتغلب بذلك على أسرة حمورابي . (انظر بتوسع الموسوعة العربية الميسرة مج الحربية) .
- (۲) نفس المصدر السابق الجزء الأول ص ۳۷-۳۸. يقول محمد كرد على فى هذه الصفحات: "وأن الحثين أنفسهم من سلالة أرية ، ولكن امتزج بهم مع الزمن دم من غير الدم الأرى الأوروبى أى إن الحيثيين من أصل غير سام ولم تنتشر لغتهم كما قال حتى فيليب فى كتابه تاريخ العرب المطول (ولم يتوفق البحاثون إلى حل رموزها حتى الآن).
- (٣) "قال فى البحر الزاخر : وخلف لوط ابنيه موآب وبن عمى اللذين تناسل منهم الموآبيون وبنو عمون وهم الذين وجدهم موسى ويوشع فى أرض شرق نهر الأردن والبحر الميت . (ط- هـ ص ١٠ ) .
- (٤) (قال في البحر الزاخر : وخلف لوط ابنيه مؤاب وبن عمى الذين تناسل منهم المؤابيون وبنو عمون وهم الذين وجدهم موسى ويوشع في أراضي شرق نهر الأردن والبحر الميت ) إتحاف  $1/5 \cdot 1$  هـ 1 .

السلام) و(صفوريا) ابنة هارون .

المديانيون: قبائل عربية تشعبت من مدين (۱)، قبيلة شعيب (عليه السلام) سميت باسم جدها مدين بن إبراهيم الخليل، وكانوا مع العمالقة، وأهل المشرق ينهبون زرع الإسرائيليين، ويأكلون ثمارهم. وأيلة وهي العقبة، مدينة سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم (عليه السلام) وكان بها علم كثير، وآداب ومتاجر وأسواق عامرة ونخل وزرع. والأدوميون: أولاد العيص بن إسحق كانوا قبائل وفرقا، وكانت منازلهم جنوب البحر الميت، أخضعهم داود واحتل بلادهم، وجعل عليها حامية من جنده، ولما حمل بختنصر (۱) على أورشليم أعانوه على نهبها وذبح أهلها، فكافأهم وأيد سلطتهم في أدوم، ووسع حدودها من تخوم مصر حتى البحر المتوسط فداهمهم الأنباط العرب

<sup>(</sup>۱) (ومدين أيضاً مدينة ومكان وقطر ، قال المقريزى: وكان بأرض مدين عدة مدائن قد باد أكثرها وخربت وبقى منها إلى ٨٢٥ سنة نحو من أربعين مدينة منها ما يعرف اسمه ومنها ما جهل فما يعرف اسمه ، بين أرض الحجاز ومصر وفلسطين عشر مدائن : الخلصة والسبيطة والمدرة والمنية والأعوج والخويرق والبئرين والمائين والمعلق والسبع وأعظم هذه المدائن الخلصة والسبيطة وكثيراً ما تنقل حجارتها إلى غزة ويبنى بها هناك وملك مدين فيما بعد شعيب اسمه أبجد وكان له خمسة أولاد وهم هوز حطى كلمن سعفص قرشت وصاروا ملوكاً بعد أبيهم المذكور صحيفة ٣٠٣-٤ الجزء الأول ) (إتحاف ١/ ق١٠ هـ ٢).

<sup>(</sup>۲) كان بخت نصر ملكاً على بابل ، وكان ابتداء ولايته في سنة تسع وسبعين وتسعمائة لوفاة موسى -عليه السلام- . وتفسير بخت نصر بالعبرانية : عطارد، سمى بذلك لتقريبه العلماء والحكماء وحبه أهل العلم . واختلف المؤرخون فيه هل كان ملكاً مستقلاً بنفسه أم كان نائباً للفرس، والأصح عند الأكثر أنه كان نائباً لملك اسمه هراسف . انظر كتاب "الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل " لمجير الدين الحبلي ، جاص١٤٨ - مصدر سبق ذكره. وذكر ابن العبرى في كتابه تاريخ مختصر الدول ص ٣٤-٤٥ " أن بختنصر الذي غزا بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً كثيراً وسبى بقيتهم وغزا مصر وافتتحها دوخ كثيراً من البلاد. وينعته ابن العبرى ب بختنصر بن نبوفلسر " ملك قبل إحراقه هيكل الرب وإخرابه تسع عشرة سنة وبعده أربعاً وعشرين سنة . واسمه بالسريانية نبوخذ نصر أعنى عطارد ينطق. وأصل الاسم نبو وهو عطارد كدر . نصر . فيكون المعنى نبو ينصر من الكدر، وإنما سمى بذلك لأنه نطق بالعلوم والآداب المنسوبة إلى عطارد " انظر ابن العبرى ص٣٥-٤٥

وملكوا بلادهم، وكان بذلك انقراض ملكهم ودولتهم ومن مشاهيرهم (هيرودس الآدومي)، حاكم فلسطين، ومساعد الرومان في تأييد نفوذهم أيام المسيح، ومن آثاره (مدينة قيسارية) وسماها (قيصرية) نسبة إلى مولاه القيصر، وعمر (مدينة السامرة) وسماها سبسطية ، يعنى أوغستوس اسم القيصر في تلك الأيام ، وبنى قلعة باب الخليل بالقدس، وشاد برج أنطونيا السفلى(وهو الآن مدرسة روضة المعارف) وقد جرفت بقاياهم الأنباط العرب، وأسست ملكاً في وادى موسى ، ومن عظماء ملوكهم الحارث الثالث الذي تغلب على البقاع بسوريا وملك دمشق سنة ٨٥ ق.م وساعد هركانوس على أخيه أرستوليوس، وقد امتدت مملكتهم حتى عمت جزيرة سينا في الغرب وحوران وحدود العراق من الشرق وبلغت وادى القرى من الجنوب، وفي بلاد الشام عناصر متنوعة وبقايا من الشعب الآشوري، والبابلي والكلداني والكنعاني والفنيقي والحثي، والعبراني والفارسي واليوناني والروماني والتتري والعربي، ولم تطل حياة عنصر في صحة ببلاد الشام، كما طالت حياة العرب فَإنَّهم فيها على أصح الأقوال منذ ألفين وخمسمائة سنة، كما في الخطط(١). وفي تاريخ فلسطين(٢): " أن العرب دخلوا فلسطين قبل الإسلام بقرون، ولما جاء الإسكندر إلى غزة وحاصرها كانت حاميتها عرباً فقاومته أشد المقاومة " وفي "مروج الذهب" (٣): " أن بخت نصر كان نائباً لهراسف ملك الفرس،

<sup>(</sup>١) انظر خطط الشام ج١/ص٢٠-٢١ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ فلسطين : لعمر الصالح البرغوتي(١٨٩٤ - ١٩٦٥) . ألفه البرغوتي مشاركة الدكتور خليل طوطح ، وطبع سنة ١٩٢٢م . (ولم أقف على هذا الكتاب )(المحقق) . انظر بصدد ترجمة البرغوتي كتاب " من أعلام الفكر والأدب في فلسطين " ليعقوب العودات البدوى الملثم (ص٤١ - ٤٣) ط٣ ، ١٩٩٢م . القدس الشريف دار الإسراء ١٩٩٢م .

<sup>(</sup>٣) انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى (٣٤٦هـ) مج١/ ص٢٢٨ – ٢٢٩ ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ، بيروت :دار الفكر ، ط٢، 19٨٩ .

وسار بالجيوش نيابة عنه وفتح له البلاد ثم غزا العرب، وكان في زمن معد ابن عدنان، فقصده طوائف منهم مسالمين فأحسن إليهم وأنزلهم شاطئ الفرات، وبنوا موضع معسكرهم وسموه الأنبار وأتى دمشق فصالحه أهلها، وصالحه بنو إسرائيل بالقدس، ثم غدروا به، فسار إليهم وسبى ذريتهم، وخرب بيت المقدس، وهرب من سلم منهم إلى مصر فأنفذ إلى ملكها يطلبهم، فامتنع من تسليمهم فسار إليه "بخت نصر"، وقتل ملك مصر وسبى أهلها، ثم عاد إلى المغرب وخرب البلاد وسبى، ثم عاد إلى فلسطين والأردن فسبى وقتل "(۱). وذكر في الجزء السابع من "تفسير المنار": أنه ثبت عند علماء العاديات والآثار القديمة، أن عرب الجزيرة قد استعمروا بلاد الكلدان ومصر منذ فجر التاريخ (۱۲)، وغلبت لغتهم فيها وصرح بعضهم بأن

<sup>(3)</sup> بالنسبة " لبخت نصر " أو " نبوخذ نصر " - كما يسميه البعض. فقد" كان بخت نصر " ملكاً على بابل ، وكان ابتداء ولايته في سنة تسع وسبعين وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام. وتفسير " بخت نصر " بالعبرانية : عطارد وهو سطو ، سمى بذلك لتقريبه العلماء والحكماء وحبه أهل العلم . واختلف المؤرخون فيه هل كان ملكاً مستقلاً بنفسه أم كان نائباً للفرس . والاصح عند الاكثر : أنه كان نائباً لملك اسمه هراسف . [ أو هراسيف كما نقله الطباع ] انظر كتاب " الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل " لمجير الدين الحنبلي ، جاص١٤٨ - مصدر سبق ذكره . " وذكر ابن العبرى في كتابه تاريخ مختصر الدول ص ٤٣-٤٥" أن بختنصر الذي غزا بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً كثيراً وسبى بقيتهم وغزا مصر وافتتحها ودوخ كثيراً من البلاد . وينعته ابن العبرى بـ " بختنصر بن نبوفلسر " ملك قبل إحراقه هيكل كثيراً من البلاد . وينعته ابن العبرى بـ " بختنصر بن نبوفلسر " ملك قبل إحراقه هيكل الرب وإخرابه تسع عشرة سنة وبعده أربعًا وعشرين سنة . واسمه بالسريانية نبوخذ نصر أعنى عطارد ينطق [ وأصل الاسم نبو وهو عطارد كدر . نصر . فيكون المعنى نبو ينصر من الكدر، وإنما سمى بذلك لانه نطق بالعلوم والآداب المنسوبة إلى عطارد " انظر ابن العبرى ص٣٤-٤٥.

يقول المسعودى وهو يعرض تاريخ ملوك بابل : " . . . ثم ملك بعده " بختنصر الجبار " خمساً وأربعين سنة " انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر م١ ، ص ٢١٧ تصنيف : أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى المتوفى عام ٣٤٦هـ ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . - بيروت : دار المعرفة ، ٣٤١هـ = ١٩٨٢م .

<sup>(</sup>٢) " والعرب من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجوداً كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل =

الملك حمورابى عربى، وكان معاصراً لإبراهيم (عليه الصلاة والسلام) وحمورابى هذا هو ملكى صادق ملك البِرِّ والسلام، ووصف فى العهد العتيق بأنه كاهن الله العلى، وذكر أنه بارك له إبراهيم، وأن إبراهيم أعطاه العشر من كل شىء أ.هـ (١).

\* \* \*

<sup>=</sup> الكلدانية والعبرية والسريانية والفارسية وغيرها كما في مقدمة المعرب للجواليقي . "( إتحاف الأعزة هـ. ٦) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير المنار ج٧ ص٤٤٦ . تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار تأليف السيد محمد رشيد رضا . – القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣ .

## العرب العاربة والمستعربة



## العرب العاربة والمستعربة "

والعرب العاربة يسمون القحطانيين، والسبئيين والحميريين والكهلانيين والكلبيين والبمنيين، نسبة إلى قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ابن نوح، وسبأ وكهلان ابنى قحطان وحمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وكلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن

<sup>(</sup>١) بصدد العرب العاربة والمستعربة وطبقات العرب وأنسابهم انظر كتاب " نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب " تاليف : ابن سعيد المراكشي ( ٦١٠هـ – ٦٨٥هـ ) تحقيق : الدكتور نصرت عبد الرحمن ، نشر الكتاب في عمان : مكتبة الأقصى ، ط١ . - ١٩٨٢م وساعدت الجامعة الأردنية على نشره ، الجزء الأول : من ( ص٤٦- ٧١ عن العرب المبلبلة البائدة ) وعن العرب العاربة من ص (٨٧- ٣٠١ ) وعن العرب المستعربة من (ص٣٠٣ - ٤٧٣ ) وهذا الكتاب هو من أهم الكتب التي أرخت للعرب قبل الإسلام هو وكتاب الدكتور جواد على . وراجع : كتاب " المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام " لجواد على ج١، ج٢ . حيث ورد في الجزء الأول عن أنساب العرب ص٤٦٦ وعن تاريخ الجزيرة لفترة ٥٢٩م . وراجع كتاب " نسب قريش " لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري ( ١٥٦- ٢٣٦ هـ ) عني بنشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه ليفي بروفنسال ، القاهرة دار المعارف ط٣. – ١٩٧٧. حيث أورد نسب معد بن عدنان ص٣ إلى ولد عبد المطلب بن هاشم ص١٦- ١٧ . وراجع الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للعلامة مجير الدين العليمي الحنبلي المجلد الأول من ص١٧-حتى ص ١٥٤ حيث أرخ منذ وجود آدم ومروراً بكل الأنبياء حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ٢- وراجع كتاب ' بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ' تأليف : السيد محود شكرى الألوسي البغدادي ، عني بشرحه وتصحيحه وضبطه: – محمد بهجة الأثرى، بيروت: دار الكتب العلمية ط٢ الجزء الأول من ص ٥ حيث أورده تعريفاً للعرب وأقسامهم وطبقاتهم حتى ص ٣٣٢ دكر عبد المطلب بن هاشم - وهو من الكتب المهمة أيضاً. . ويقول ابن العبرى نقلاً عن القاضى صاعد الأندلسي صاحب قضاء مدينة طليطلة : إن العرب فرقتان فرقة بائدة وفرقة باقية . أما الفرقة البائدة فكانت أمماً ضخمة كعاد وثمود وطسم وجديس . ولتقادم انقراضهم ذهبت عنا حقيقة أخبارهم وانقطعت عنا أسباب العلم بآثارهم . وأما الفرقة الباقية فهي متفرعة من جذعين: قحطان وعدنان . ويضمهما حالان حال الجاهلية وحال الإسلام . انظر تاریخ ابن العبری ص۹۳-۹۴ . مصدر سبق ذکره .

قضاعة بن مالك ان عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير المذكور.

ومنهم ملوك اليمن، وأشهرهم سبأ بن يشجب بن يعرب، وهو أول من سن السبي في العرب، وبني مدينة سبأ. وأشهر أولاده حمير وكهلان، اللذان تشعبت منهما قبائل اليمن، وصار الملك ينتقل في بنيهم، ولقبوا بالتبابعة ومنهم المناذرة ملوك العراق من قبل الأكاسرة ملوك الفرس، ومنهم الغساسنة ملوك الشام من قبل القياصرة ملوك الروم، وآخرهم: جبلة بن الأيهم، الذي بني مدينة جبلَّة المشهورة، وأسلم في أيام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ومنهم ملوك كندة وغيرها، ومنهم الأوس والخزرج، وسائر قبائل الأزد وقبائل وبطون لا تحصى. والعرب المستعربة تعرف بالإسماعيليين والعدنانيين والمعديين والمضريين والقيسيين، نسبة إلى جدهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن تارح ابن ناحور بن شاروخ بن أرغو بن فالخ بن قينان بن عابر وهو هود (عليه السلام) ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (عليه السلام). وإلى عدنان ابن أدد بن أدد بن مقوم بن ناحور بن يترح ويقال تارح بن يعرب بن يشجب ابن نابث، ويقال قيدار بن إسماعيل (عليه السلام) وإلى معد بن عدنان وإلى مضر بن نزار بن معد المذكور . وإلى قيس بن عيلان، وهو إلياس بن مضر المذكور، ومنهم مدين وهي أمة كبيرة ذات قبائل وشعوب كثيرة وكانت ديارهم تجاور أرض معان، من أطراف الشام مما يلى الحجاز، قريبًا من ديار قوم لوط (عليه السلام).

ومنهم أمراء الحجاز بعد الجراهمة، والكنديون واللخميون وسادات العرب، والقرشيون والهاشميون والعباسيون، والأمويون والزيديون والعلويون والهلاليون والنجديون، وقبائل عديدة وبطون جمة منتشرة في الأقاليم، ومتوطنة في البوادي والقفار والمدن والأمصار، وبالجملة فالعرب أعظم أمة في العالم ذات تاريخ مجيد عريقة في المجد والسؤدد والنبوغ والحصافة والعز والكرم والنجدة والشجاعة وقوة الباس وشدة المراس، جمعت من سالف

العصور بين البداوة والحضارة، والتنعم والتقشف والزراعة والتجارة، وتوطنت المدن والأمصار والبوادى والقفار (١)، وقد شاركت باقى الأمم فى مواطنها وبلادها، وأختصت بثمانية أقاليم:

الأول: الحجاز ومن مدنه مكة المكرمة، وهي بكة وأم القرى، وفاران المذكورة في التوراة، وفيها: «سيخرج من فاران نبي»، فخرج منها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ولله النبي العربي الهاشمي القرشي، دعوة جده إبراهيم الخليل، وبشارة عيسي وموسى، وقد بعث الله من العرب خمسة أنبياء، فأرسل منها هوداً إلى قبائل عاد، وصالحاً إلى ثمود، وشعيباً إلى مدين، وإسماعيل إلى العمالقة وجرهم وقبائل اليمن، ومحمداً الله الناس كافة.

الثانى: اليمن: الآهل من القديم بالعمران، ومتوفرة فيه الحضارة، ومن مدنه صنعاء وعدن والحديدة وملكه سلالة أثمة الزيدية، وأمراء المؤمنين، الإمام المتوكل على الله يحيى حميد الدين الحسنى.

الثالث: حضرموت ومن مدنه ظفار وشيبان.

الرابع : مهرة شرقى حضرموت.

الخامس: عمان أو شحرعمان ومن مدنه مسقط وصحار.

السادس: الإحساء ويسمى بالبحرين، لوقوعه على بحرى عمان والفرن، ومن مدنه الهفوف والقطيف.

السابع: الأحقاف صحراء في قلب جزيرة العرب بين عمان والإحساء وحضرموت ومهرة ونجد.

<sup>(</sup>۱) قال في مروج الذهب : سخرت العرب البرارى والمهمات والمصاف فمنهم المنجد والمتهم المرتفع والمنخفض ممن سكن أغوار الأرض كغور بيسان وغور غزة من بلاد الأردن وفلسطين من أرض الشام ومن سكنه لخم وجذام . (هـ ١ص ١٢ إتحاف الأعزة) .

الثامن: نجد في جنوب صحاري الشام، وكان به مدينة هجر، ومن مدنه الرياض عاصمة ملك نجد والحجاز الملك العادل عبد العزيز آل سعود، وهو ابن الأمير الجليل عبد الرحمن ابن الأمير فيصل، ابن الأمير عبد الله ابن الأمير سعود ابن الأمير عبد العزيز ابن الأمير الشيخ محمد بن سعود، من قبيلة عنزة من القبائل اليمنية التي يفخر مليك العصر بانتسابه إليها، وعنزة أبو القبيلة المذكورة، هو ابن عمرو بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن الأزد بن الغوث، بن النبت بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان، ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . وكانت العرب في أزمان الفترة على مذاهب شتى، منهم من كان على شريعة إبراهيم، ومنهم من كان على شريعة موسى ،ومنهم من اتبع عيسى، وأكثرهم على الشرك وعبادة الأصنام، وغيرها كسائر الأمم في تلك العصور، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : « صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح (عليه السلام) في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع وكانت على صورة امرأة، فكانت لهزيل وأما يغوث فكان لمراد لبنى غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكان لهمذان، وأما نسر فكان لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت(١)١١١). وقال : في حديث معاذ « إنك تقدم على قوم من أهل

<sup>(</sup>۱) انظر بصدد عبادة الأصنام في الجاهلية وما لكل قبيلة من الأصنام وعددها وأسمائها. كتاب المصرية الأصنام لابن الكلبي". تحقيق شيخ العروبة أحمد زكي باشا، القاهرة: دار الكتب المصرية 19۲٤. سلسلة إحياء الآداب العربية عن النسخة الوحيدة بالخزانة الزكية.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث فى صحيح البخارى الجزء السادس / ص١٩٩٠ كتاب التفسير . وفيه بعض الاختلاف البسيط عن الرواية التى أتى بها الطباع . انظر: صحيح البخارى " النسخة اليونينة" وهى من أفضل وأدق النسخ. راجع المقدمة التى كتبها العلامة أحمد محمد شاكر لهذه النسخة. صور الكتاب فى بيروت : دار الجيل .

الكتاب(۱۱)، هم اليهود وكان ابتداء دخول اليهود اليمن، في زمن أسعد بن كرب، وهو تُبع الأصغر فقام الإسلام وبعض اهل اليمن على اليهودية وبعد ذلك دخلوا دين النصرانية، لما غلبت الحبشة على اليمن ولم يبق بعد باليمن أحد من النصارى أصلاً إلا بنجران وهي بين مكة واليمن، وبقى ببعض بلادها قليل من اليهود كما نقله "العيني في شرح البخارى" قال في "الخطط": "وكانت بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي، تحت حكم الرومان منذ سبعة قرون، وملكها صاحب عملكة بيزنطة أو عملكة الروم الشرقية، ويعرف عند العرب باسم هرقل، وسكان هذه البلاد من روم وفرس وسريان وعرب، أصحاب علاقات مع الحجاز بالتجارة، كما كانت علائق عرب الحجاز في الجاهلية كثيرة جداً بأهل هذا القطر، وكانت قبائل كثيرة من العرب تنزل الشام بل تشارك دولة الروم في الأحكام، وأشهرها: غسان في الجنوب وتنوخ في الشمال، وتغلب في الشرق، ودانت بالنصرانية وتركت عبادة الأصنام، فقويت الروابط بينها وبين البيزنطيين، وكان ذلك أهم ما يرجى منه تيسير الفتح أ.هـ(۱) " ومهما تغلبت الوثنية واستحكم الشرك في

<sup>- &</sup>quot; إنك تقدم على أهل كتاب وإنهم . . . " تمهيد ٨ : ٣٧٠ .

<sup>- \*</sup> إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله \* فق ١ : ١١٤ - هق ٧ : ٢ - فتح ١٢ : ٣٤٧.

<sup>(</sup>Y) وكانت هذه الديار تحت حكم الرومان منذ سبعة قرون وملكها صاحب مملكة بيزنطية أو مملكة الروم الشرقية ويعرف عند العرب باسم هرقل ، وسكان هذه البلاد من سريان وعرب وروم وفرس أصحاب علاقات مع الحجاز بالتجارة كما كانت علائق عرب الحجاز في الجاهلية كثيرة جداً بأهل هذا القطر وأهم ما كان يرجى منه تيسير الفتح. إن قبائل عربية كثيرة كانت تنزل الشام بل تشارك دولة الروم في الأحكام وأشهرها غسان في الجنوب وتنوخ في الشمال وتغلب في الشرق . وكانت هذه القبائل العربية دانت بالنصرانية وتركت عبادة الأصنام والأوثان. فقويت الروابط بينها وبين البيزنطيين. فكانوا يؤدون لزعمائهم الرواتب ليقفوا في =

عصور الفترة وأزمنة الجاهلية فقد كان ما فطر عليه العرب من رجاحة العقل، وقوة الذكاء والشعور والنبوغ في البلاغة، من أكبر العوامل لتخلصهم من ربقة الشرك ، وظلمة الجهل، ورفضهم تلك الأباطيل والمعتقدات والعادات الذميمة، حينما قام النبي محمد على فيهم بالدعوة إلى دين الله الحق، الذي أراده الله لعباده وأمر باتباعه، وجاء كل نبي من الرسل يدعو إليه، فكانت أشعة الكتاب الحكيم وآيات الذكر المبين تنفذ في أدمغتهم وتؤثر في عقولهم، وتتخلل في أحشائهم وقلوبهم، لما اشتملت عليه من الحجج الراجحة، والبراهين الصحيحة، والحكم الباهرة والسعادة الظاهرة، والترغيب في كل والبراهين الصحيحة، والحكم الباهرة والسعادة الظاهرة، والترغيب في كل خير والترهيب من كل شر. صارعت العقول فصرعتها، وقرعت الألباب فأذعنت لها، فصار الإسلام يبشر لنفسه بنفسه، وآيات التنزيل تعزز دعوته وتدعم حجته، فأشرقت الأرض بنور الحق، ودخل في دين الله أكثر الحلق.

الله أكبر إن دين محمد لا تذكروا الكتب القديمة عنده

وفي ذلك يقول أمير الشعراء أحمد بيك شوقي. رحمه الله:

وجئنا بحكيم غير منصرم يزينهن جلال العتق والقدم يوصيك بالحق والتقوى بالرحم(١) إلا على صنم قد هام في صنم جاء النبيون بالآيات فانصرمت آياته كلما طال المدى جدد يكاد من لفظة منه مشرقـــة أتيت والناس فوضى لا تمر بهم

<sup>=</sup> وجه البادية فى الجنوب حتى لا يهاجموا الشام وفى وجه الفرس فى الشرق حتى لا يهددوا آسيا الصغرى " انظر: خطط الشام تأليف : محمد كرد على ن الجزء الأول المطبعة الحديثة بدمشق سنة ١٣٤٣هـ – ١٩٢٥م .

<sup>(</sup>١) هنا يوجد نقص في النقل ، حوالي ٦ أبيات . راجع الشوقيات ج١ / ص٢٠٤

والأرض مملوءة ظلماً (۱)، مسخرة مسيطر الفرس يبغى فى رعيت ويعذبان عباد الله فى شبي أخوك عيسى دعا ميتا فقام له شريعة لك فجرت العقول بها نور السبيل يساس العالمون بها كم شيد المصلحون العاملون فى للعلم والعدل والتمدين ما عزموا وعلم السعادة فى الدارين واجتمعوا نالوا السعادة فى الدارين واجتمعوا

لكل طاغية في الخلق محتكم وقيصر الروم من كبر أصم عمى ويذبحان كما ضحيت بالغنم وانت أحييت أجيالاً من الرمم وانت أحييت أجيالاً من الرمم تكفلت بشباب الدهر والهرم الشرق والغرب ملكاً باذخ العظم من الأمور وما شدوا من الجزم رعى القياصر بعد الشاء والنعم على عميم من الرضوان مقتسم (٣)

وقد دخل فى دين الله بهديه ﷺ واعتنق الإسلام، نحو أربعمائة مليون، فى أقل من ربع قرن، وقامت الوحدة الإسلامية الصحيحة، والقرآن إمامهم، والنبى ﷺ هاديهم وقدوتهم وقائدهم، والعرب مقدمتهم ، والعجم مددهم، وأهل الكتاب ذمتهم، والعدل حليفهم، والحق رائدهم، فانشرحت لهم صدور الأقطار وابتسمت بطلعتهم ثغور الأمصار.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الصواب " جوراً " كما في الشوقيات لأمير الشعراء ، أحمد شوقى . ج١ / ص ١٩٧ ، ط١. – بيروت : دار العودة ١٩٨٨ م .

<sup>(</sup>٢) الشوقيات ج١/ ص٢٠١. \* والسياق منقطع عشرات الأبيات .

<sup>(</sup>٣) انظر الشوقيات ج ١/ ( ص٢٠٤-٢٠٥ ).

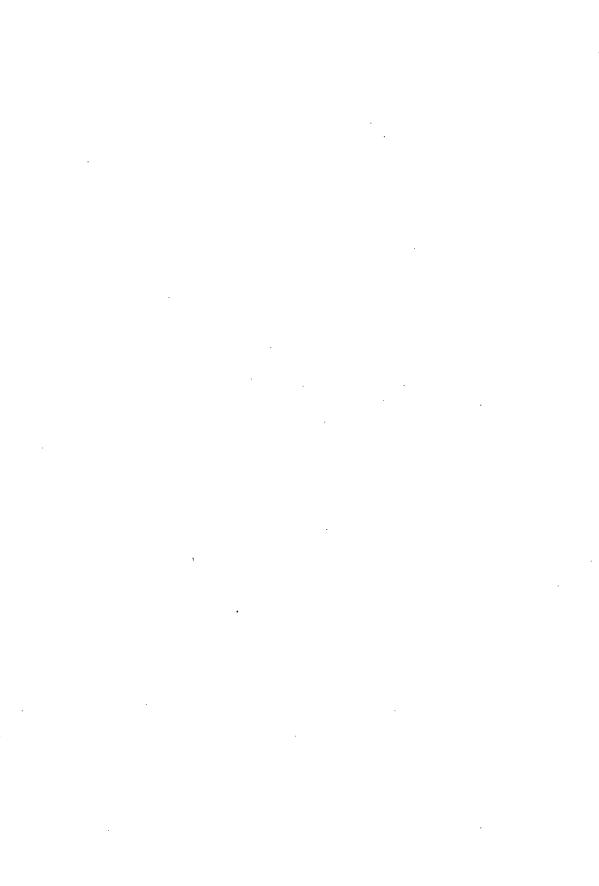

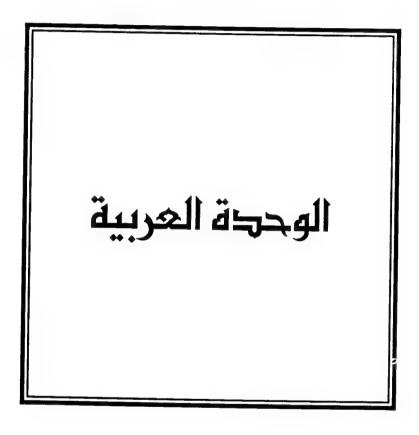

|   |  |  | , |
|---|--|--|---|
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## الوحدة العربية ''

إن الجامعة الاسلامية والوحدة العربية، ضرورية لحياة الأمة، وحفظ كيانها، وسعادتها ورقيها، والنهوض بها إلى ذروة العز والمجد الشامخ، وذلك يتوقف على وحدة إمامها، ونظامها وشؤونها السياسية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية ، واتحاد شعوبها وبلادها وأفرادها وجماعاتها، وعمل الجميع على مصلحتها، قال في (الجزء الثاني) من "تفسير المنار": ومن القواعد المسلمة أنه لا تقوم لقوم قائمة، إلا اذا كانت لهم جامعة تضمهم ووحدة تجمعهم، وتربط بعضهم ببعض، فيكونون بذلك أمة حية كأنها جسد واحد، فإذا كانت الجامعة الموحدة للأمة هي مصدر حياتها سواء كات مؤمنة أم كافرة، فلا شك أن المؤمنين أولى بالوحدة من غيرهم، لأنهم يعتقدون أن لهم إلها واحداً، يرجعون إلى حكمه الذي يعلو جميع الأهواء، ويحول دون التفرق والخلاف، بل هو ينبوع الحياة الاجتماعية، لما دون الأمم من الجمعيات حتى البيوت (العائلات) ولما كان لكل جامعة حفاظ يحفظونها أرشدنا -سبحانه وتعالى- إلى ما نحفظ به جامعتنا، التي هي مناط وحدتنا بالاعتصام بحبله، . . وقد خلق الله الإنسان أمة واحدة أي مرتبط بعضه ببعض في المعاش، لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لهم، إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً، ولا يمكن أن يستغنى بعضهم عن بعض، كما قالوا الإنسان مدنى بالطبع، يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفى للوصول إلى جميع حاجاته، بل قدر له

<sup>(</sup>١) تحدث الطباع عن الوحدة العربية لينتقد ما أورده عارف العارف فى تاريغ غزة عن الوحدة العربية والاستقلال فى أول صفحات الكتاب .

منزلة أفراده من الجماعة منزلة الأعضاء من البدن . . "(۱) وقال في (الجزء الرابع) منه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (۲) وهو كتاب الله فهو يوجب علينا أن نجعل اجتماعنا ووحدتنا بكتابه، إليه نجتمع وبه نتحد، لا بجنسيات نتبعها ولا بمذاهب نبتدعها، ولا بحواصفات نضعها ولا بسياسات نخترعها، ثم نهانا عن التفرق والانفصام، بعد هذا الاجتماع والاعتصام، لما في التفرق من زوال الوحدة، والتي هي معقد العز والقوة، وبالعزة يعتز الحق، فيعلو في العالمين، وبالقوة يحفظ هو وأهله من هجمات المواثبين وكيد الكائدين.

وقد اعتصم فى هذا العصر أهل أوربا، بالعصبية الجنسية، كما كانت العرب فى الجاهلية، فسرى سم ذلك إلى كثير من متفرنجة المسلمين، فحاول بعضهم أن يجعلوا فى المسلمين جنسيات وطنية، لتعذر الجنسية النسبية زاعمين أنهم ينهضون بالوطن، وليس كذلك، فإن حياة الوطن وارتقاءه باتحاد كل المقيمين فيه على حياته، لا فى تفرقهم ووقوع العداوة والبغضاء بينهم، فالإسلام يأمر باتحاد واتفاق كل قوم تضمهم أرض وتحكمهم الشريعة على الخير والمصلحة فيها وإن اختلفت أديانهم وأجناسهم، ويأمر مع ذلك باتفاق أوسع، وهو الاعتصام بحبل الله بين جميع الأقوام والأجناس، لتحقق بذلك الأخوة فى الله "(٢) وفى الجزء التاسع منه "وجملة القول إن إقامة دين الإسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل، وسنة نبيه المرسل، سواء فى ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية، وحكومته العادلة المدنية، وإن المسلمين لم يكونوا فى عصر من العصور أحوج إلى الوحدة المفروضة عليهم، المتوقفة

<sup>(</sup>۱) لقد بحثت فى تفسير المنار ولم أقف على ما أورده الطباع بهذا الصدد ، وحبذا لو ذكر فى أى سورة هذه المعلومة ، وأخشى أن يكون النقل عن مجلة المنار لا تفسير المنار! (المحقق) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/ آية ١٠٣.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق مج٤/ ص٢١-٢٢ . طبعة بيروت : " مصورة بالأوفست " دار الفكر
 (د.ت . ن) .

على هذه اللغة فهم فى هذا العصر الذى تمزقوا فيه كل ممزق، فأصبحوا أكلة لمنهومى الاستعمار ومستعبدى الأمم والشعوب، وصدق قول النبى على "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". الحديث. (۱) فالواجب على دعاة الإصلاح فى الإسلام الآن أن يجتهدوا فى إعادة الوحدة الإسلامية إلى ما كانت عليه، فى الصدر الأول، خير قرون الإسلام، وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية فى التعليم، فيجعلوا تعليم العربية إجباريا، فى جميع مدارس المسلمين، ويحيوا العلم بالإسلام، بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بآراء المؤلفين، فى القرون الماضية المخالفة لطبيعة هذا العصر، فى أحوالها المدنية والسياسية. ولكنا نرى بعض المفتونين منا بسياسة أوروبا، يعاونونها على تقطيع بقية ما ترك الزمان من الروابط الإسلامية، بتقوية العصبيات الجنسية، حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل، ألا إنها فتنة فى الأرض وفساد كبير، وقى الله المسلمين شره، وفى ذلك كفاية لمن أراد المعنى الصحيح للوحدة العربية "(۱).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير المنار مج٩ / ص ٣١٣ .

<sup>-</sup> عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ : " يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها . . . . . " أحمد بن حنبل : المسند وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، بيروت: دار الفكر ٥/ ٢٧٨ .

ـ عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : " يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها . . . " سنن أبى داود ١٠٨/٤ ، القاهرة : دار الحديث ، دار الريان للتراث ١٩٨٨م .

<sup>- &</sup>quot; يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها . . . " علاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندى : كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ١٣٢/١١ رقم الحديث : ٣٠٩١٦ . ضبط وتصحيح : بكرى حيانى وصفوة السقا ، بيروت: مؤسسة الرسالة سنة ١٩٨٩م .

<sup>(</sup>٢) بصدد الوحدة العربية راجع ببلوغرافيا الوحدة العربية - التي أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية . وبصدد الوحدة الإسلامية راجع : كتاب " الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل" / للدكتور محمد عمارة، . دمشق: دار قتيبة ، ط١٠ - ١٩٨٩م . ص٣٥-٤٣. وراجع كتاب 'جامعة الدول العربية الواقع والطموحات " مجلد أصدره مركز دراسات الوحدة =

<sup>=</sup> العربية وقد شارك في هذا الكتاب عدة مؤلفين . الطبعة الأولى ١٩٨٣ م . ص٣١- ٦٧ . وانظر " كتاب العروة الوثقى / تأليف: جمال الدين الأفغانى ، الشيخ محمد عبده . الطبعة الثانية . - بيروت : دار الكتاب العربى ١٩٨٠ . ص (١٠٧ مقالة بعنوان الوحدة الإسلامية - الثانية . والبحدة والسيادة ) وراجع : " جمال الدين الأفغانى " الأعمال الكاملة - الجزء الأول (ص٦١- ١٠٠ ) . / دراسة وتحقيق الدكتور : محمد عمارة . ط١٠ - بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٩ م . وانظر الجزء الثانى من نفس الكتاب (ص ٢٥- ٤٦) . وراجع ماقاله في نفس الجزء ص ٣١٥ عن العروبة والتعرب . [ لقد أكثرت من الاستشهاد بأقوال موقظ الشرق العلامة السيد جمال الدين الأفغانى - لأنه من أكبر رواد الدعوة إلى الوحدة الإسلامية في القرن العشرين ، فهو كما أسلفت موقظ الشرق وحكيم الإسلام ] . وراجع كتاب " حركة الجامعة الإسلامية / تأليف : أحمد فهد بركات الشوابكة ، ط١٠ - عمان : مكتبة المنار ، ١٩٨٤ م ع ١٩٤ه . .

فلسطين وحدودها

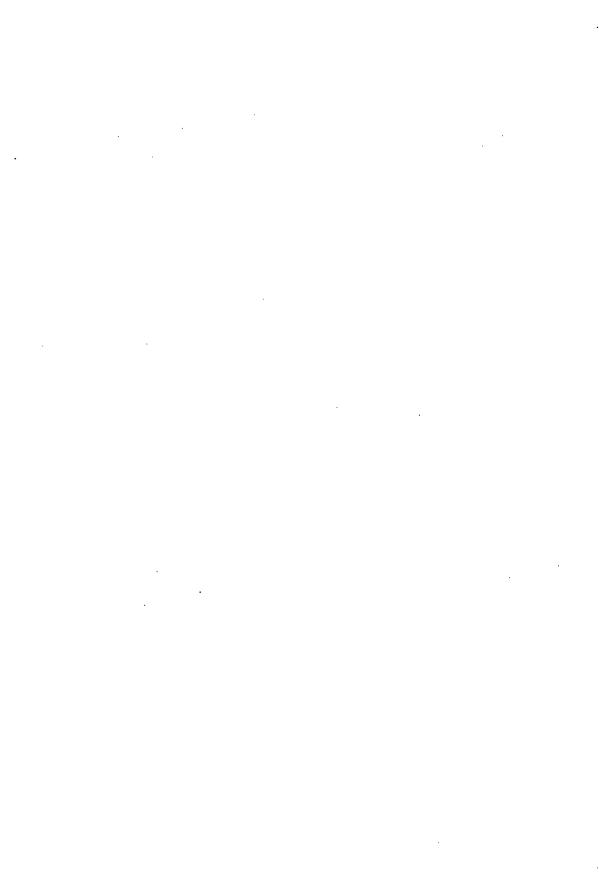

## فلسطين وحدودها ''

بكسر الفاء وفتح اللام، وقد تفتح فاؤها، وهي جزء من سوريا، ولذلك تسمى بسوريا الجنوبية(١)، سميت باسم أول من نزلها واختص بها، وهو

<sup>(</sup>١) بين الدكتور إسحاق الحسيني في بحثه القيم عن "أسماء فلسطين" إلى أن اسم "فلسطين" واحد من عديد الأسماء أطلق على بلادنا المقدسة ، واختص أول الأمر برقعة صغيرة من الأرض تقع على الساحل الممتد ما بين جبل الكرمل شمالاً وغزة جنوباً وهو مشتق من اسم ساكنيه القدامي الذين وفدوا إليه في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ولم يطلق على البلاد بحدودها الواسعة إلا بعد سنة ١٣٨ بعد الميلاد إثر قضاء الإمبراطور الروماني إليوس هادريانوس Hadrianus Aelius على مملكة يهوذا ومحوها من الوجود. والاسم المصرى للمنطقة الجنوبية التي تشمل الساحل الفلسطيني هو kharu وللمنطقة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا هو رتنو Retnu وورد في رسائل تل العمارنة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، اسم كيناهي Kinahi أو كيناها Kinahna وهو كنعان بالنطق العبرى والعربي ويشمل غربي الأردن وسوريا. ومعنى كنعان بلاد الأرجوان، والكنعانيون سكان البلاد قبل الغزو الإسرائيلي ساميون عرب، هاجروا من الجزيرة العربية بعد سنة ٢٥٠٠ قبل الميلاد. ومنهم قبائل نزلت الساحل المعروف اليوم بلبنان، وسماهم الإغريق بالفينقيين. وأحدث الفينيقيون وإخوتهم الكنعانيون حضارة عظيمة أشاد بها المؤرخون وأفاد منها الغزاة الإسرائيليون، وحسبنا أن نذكر الحروف الهجائية التي اشتقت منها الحروف الإغريقية واللاتينية والعربية والعبرية والتي يستعملها جميع سكان العالم اليوم عدا اليابانيين والصينيين " . ويعدد د. اسحاق الأسماء التي أطلقت على فلسطين إلى ستة عشر إسما أطلقت جميعها على البلاد مع اختلاف في الحدود والمساحة. وبعد أن ينتقد الروايات العديدة لمنشأ هذا الاسم، ويذكر السبب يتساءل في بحثه هذا ما معنى فلستيم وكيف أصبحت فلسطين؟ فيجيب قائلاً: بأن الأصل الثلاثي الذي اشتق منه الاسم بالعبرية هو palash ' بلش' المستعملة في بلاد الشام هي اللفظة نفسها. وقد أوردها الكثير من المستشرقين في معاجمهم مثل دوري في معجمه وكارك دفنزو في معجمه أيضاً . . . وأطلق على البحر الأبيض pelishtim Jam أي بحر الفلسطينيين، واستعمل الإغريق والرومان الاسم، ويوسا ذاع في جميع اللغات الأوروبية . وكيف انتقل الاسم من فلستيم إلى فلسطين؟ أداة الجمع في الكنعانية وربيبتها العبرية الميم ففلستيم هي جمع فلستي في تلك اللغتين، وحين ترجم العهد القديم إلى الأرامية ثم العبرية استعمل أداة الجمع فيها النون، فصارت فلسطين". انظر: كتاب " قضايا عربية معاصرة" للدكتور إسحاق موسى الحسيني، ط١، ١٩٧٨م، بيروت: دار القدس. بحث أسماء فلسطين ص۱۰۱-۱۱۱ بتصرف.

فلسطين بن كوسجين بن إبطين بن يونان بن يافث بن نوح (عليه السلام) كما في الأنس الجليل<sup>(۱)</sup>، وقيل فلسطين بن سام بن أرم بن سام بن نوح، وقيل فلسطين بن كلثوم من ولد نوح، أو فليش بن كسلوخيم من بني يافث بن نوح، ويقال ابن صدقيا بن عيفا بن حام بن نوح، وهي آخر كور الشام من ناحية مصر، قصبتها بيت المقدس، ومن مشهور مدنها: عسقلان<sup>(۱)</sup> والرملة<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الأنس الجليل ج١ / ص٢٣ ( باختلاف بسيط عما أورده الطباع ) .

<sup>(</sup>۲) عسقلان: "بلدة قديمة بناها الكنعانيون، ونزلها الفلسطينيون (الكريتيون). فتحها العرب سنة ۲۳هـ. على يد معاوية، واشتهرت بكثرة من نسب إليها من الحفاظ والعلماء. كانت عامرة أيام الصليبيين حيث استردها صلاح الدين سنة ۵۸۳، وعندما حاصرها الصليبيون مرة أخرى أمر صلاح الدين الأيوبي بتخريبها حتى لا يمتلكها الفرنجة عامرة، وخربت تماماً ونقلت حجارتها ولم يبق منها شيء، وتقع خرائبها بالقرب من المجدل "انظر معجم بلدان فلسطين ص٥٣٣- ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) الرملة : تعتبر مدينة الرملة الممر أو الجسر الذي يصل يافا - الساحل بالقدس - الجبل ، وبالغور ، شرق الأردن - كما تصل شمال السهل الساحلي بجنوبه . أنشأها سليمان بن عبد الملك يوم تولى جند فلسطين في عهد أخيه الوليد بن عبد الملك سنة ١٢٩ هـ = ٧١٧م . . . . . وكانت عاصمة لفلسطين إلى أن احتلها الفرنجة سنة ١٠٩٩ م ، وصفها أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري المقدسي المتوفي سنة ٣٨٠ هـ في " أحسن التقاسيم " وقال : الركان للرملة ماء جار ، لما استثنيناها أطيب بلد في الإسلام ، لأنها ظريفة خفيفة بين قدس وثور وبحور ، معتدلة الهواء لذيذة الثمار ، سرية الأهل " قيل سميت الرملة لكثرة الرمل فيها، وقيل باسم امرأة "رملة " وجدها سليمان بن عبد الملك في بيت من الشعر وهو يرتاد الأمكنة ، فأكرمته . فسماها باسمها . من أهم آثار مدينة الرملة : الجامع الكبير ٢- بركة العنزية ٣- الجامع الأبيض ٤- أطلال قصر بناه سليمان بن عبد الملك ، وتقوم مكانه اليوم حديقة البلدية ولا تزال بعض جدرانه شاخصة ٥- قبر الفضل بن عباس ، استشهد يوم أجنادين عام ١٣هـ في خلافة أبي بكر . " انظر معجم بلدان فلسطين / ص ٤١٧-٤٢٠ " بتصرف. وبالنسبة 'لبركة العنزية ' أو بير العنزية وكما يقول ' كروزويل ': هذا البئر يعرف باسم بير العنزية في بداية القرن التاسع عشر نجده منسوباً إلى هيلينا من قبل شاتوبريان في عام ١٨٠٦ م ، إنه يقع على الطريق من يافا إلى القدس . إنه يتألف من اكتشاف تحت الأرض، مبطن بجدران قوية واقية " راجع الوصف التفصيلي – المعماري – لهذا البئر ص٤٠٣-٣٠٦ من كتاب تاريخ الآثار الإسلامية الأولى / تأليف ك. كريزويل ، نقله إلى العربية : عبد الهادي عبلة ، استخرج نصوصه وعلق عليه : أحمد غسان سبانو .- دمشق : دار قتيبة ، ط١ ، ١٩٨٤هـ = ١٩٨٤م .

#### وغزة(١) وأرسوف(٢) وقيسارية(٣) ونابلس(٤) ،

- (١) غزة : وهي موضع بحثنا وقد قمنا ببحث هذا الموضوع من خلال تحقيق " إتحاف الأعزة " الذي نحن بصدده .
- (٢) أرسوف : بلدة تقع على بعد سبعة أكيال شمالى يافا . وهي من المدن التي شادها العرب الكنعانيون على الساحل ، ويحتمل أن اسمها مشتق من اسم الإله " رشف" الذي كانوا يعبدونه: انظر معجم بلدان فلسطين (ص١١٠ ١١١).
- (٣) قيسارية : " بفتح أوله ، قرية عربية على بعد ٤٢ كيلاً جنوب غرب حيفا . أول من بناها الكنعانيون ( الفينيقيون ) وسموها ( عبد عشتروت ) ولما جدد بناءها هيردوس الكبير عام ١٠ قبل الميلاد أسماها قيصرية نسبة إلى القيصر الروماني . حاصرها العرب سنة ١٣هـ بقيادة عمرو بن العاص ولم تفتح إلا سنة ١٩ هـ على يد معاوية . وفي الحروب الصليبية تداولها المسلمون والإفرنج حتى احتلها بيبرس وأمر بتدميرها ، وبقيت خربة حتى عام ١٧٧٨م عندما نزلها البوشناق وهم من مسلمي البوسنة والهرسك في يوغسلافيا فعمروها من جديد . وهي واقعة على ساحل البحر المتوسط . انظر معجم بلدان فلسطين ص١١٢-١٦٣
- (٤) نابلس : بضم الباء واللام ، وقد تسكن الباء عند النطق . مدينة كنعانية من أقدم مدن العالم، دعاها باسمها " شكيم " بمعنى منكب أو كتف ، ونجد وارتفاع . كان موقعها القديم في الوادى الذي عرضه نصف ميل إلى ميل كامل بين جبلي السامرة العاليين (عيبال وجرزيم) ، وأهميتها قائمة على أراضيها الخصبة التي تحيط بها وعلى الطرق المهمة التي توصلها بالمدن الأخرى . وبقيت في موقعها الأول الموصوف حتى سنة ٦٧م عندما هدمها أحد قادة الرومان . وبعد سنة ٧٠ م نقلت حجارتها إلى مكانها الحالى ، وبنيت من جديد وسميت " نيابوليس" بمعنى المدينة الجديدة، ومنها لفظ نابلس الحالى وما ذكره ياقوت من أصل اسمها لا أساس له من الصحة . فتحها العرب المسلمون في عهد أبي بكر الصديق بقيادة عمرو بن العاص . عرفت نابلس منذ القدم بمياهها الجارية وزيتونها الوافر وخيراتها الكثيرة حتى سميت دمشق الصغرى . وذكرها الرحالة والمؤرخون ، ومما قاله محمد بن حوقل في رحلته ، والمتوفى سنة ٣٦٧هـ : ( ليس بفلسطين بلدة فيها ماء جار سواها وباقى ذلك شرب أهله من المطر وزرعهم عليه وبها البئر التي حفرها يعقوب ، والجبل الذي يحج إليه السامرة . ومن أهم آثار هذه المدينة ١- جامع الخضراء . ٢- جامع الأنبياء ويقولون إن أولاد يعقوب دفنوا فيه ومنهم أخذ اسمه ، وفيه بئر يعرف باسم بئر الأنبياء والجامع الكبير أصله كنيسة بنيت في القرن السادس للميلاد ، حولت بعد الحروب الصليبية ، وهو أكبر مساجد نابلس. " راجع معجم بلدان فلسطين / ص ٦٩٧- ٦٩٩ بتصرف . ولواء نابلس : تبلغ مساحته ٣٢٦٢ كم ( حوالي ثمن الوطن الفلسطيني ) أما عدد سكانه فقد قدر بنحو ٢٣٣ الف نسمة ويتألف من أقضية نابلس وجنين وطولكرم " انظر بالتفصيل : " قاموس القرى الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني " تأليف : محمود برهوم ، محمد خروب، عمان: دار الكرمل ۱۹۸۹ ( ص٦٩– ص١٢٢ ). =

#### وأريحا(١) ، وعمان(٢) ، ويافا(٣) ،

= وذكرت نابلس (شخيم ) فى وثائق مصرية من القرن الـ ١٩ قبل التاريخ ، وذكرت أيضاً فى مخطوطات " تل العمارنة " من القرن ١٤ قبل الميلاد ... وفى الحفريات التى جرت فى تل بلاطة اكتشفت آثار من العصر البرونزى ولغاية العصر الرومانى ، ومن بين هذه الآثار : آثار لأسوار وأبراج ومعابد وكتابة لم تفسر بعد، وكتابة بالخط المسمارى باللغة الأكادية ، ... وفى الحفريات التى جرت عام ١٩٨٠ اكتشف مدرج رومانى يعتبر أكبر مدرج اكتشف حتى الآن ، ويشتمل على زهاء ٠٠٠ مقعد للجلوس . والافتراض هو أن هذا المدرج أقيم فى بداية القرن الـ ١٢ الميلادى . ولهذا المدرج مدخلان فى طرفى الحلبة وصفوفه السفلى مخصصة لوجهاء المدينة . " انظر كل مكان وكل أثر فى فلسطين – مصدر سبق ذكره – ج ٢ / ص والبلقاء " تأليف إحسان النمر . ٤ أجزاء

(۱) أريحا : " مدينة عربية في قضاء القدس تقع على مسافة ٣٧ كيلاً شمال شرقي القدس و تنخفض هذه المدينة ٢٧٦متراً عن سطح البحر . . . من أهم مواقعها الأثرية : ١ - عين السلطان ٢ - قصر هشام بن عبد الملك ٣ - قصر حجلة . ٤ - دير القديس يوحنا المعمداني . " انظر : معجم بلدان فلسطين / لمحمد شراب . ( ص ١١ - ١١٢ ) . رغر : " بلدة أثرية كانت تقع على شاطئ البحر الميت الجنوبي الشرقي ، ذكرها ابن حوقل سنة ٣٦٧هـ ، وياقوت الحموي . وكانت لها أهمية في القرون الخالية لوقوعها على طريق ( أيلة - القدس ) المارة بالخليل ، وكانت خيراتها تحمل إلى أريحا . وكان العرب يفتخرون بالكنائن الزغرية المنسوبة اليها ، وكانت كنائنها حمراً مذهبة . وهي مذكورة في حديث (الجساسة ) في صحيح مسلم . اليها ، وكانت عين زغر تغور في آخر الزمان ، وهذا من علامات الساعة ، قال حاتم : ســقى الله رب الناس سحاً وديمة جنوب الشراة من مآب إلى زغر

° راجع معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب ص ٤٣١-٤٣٦ . مصدر سبق ذكره . (٢) عمان : \* بالفتح ثم التشديد ، وآخره نون . . . بلد بطرف الشام وكانت قصبة أرض البلقاء ، وقيل إن عمان هي مدينة دقيانوس وبالقرب منها الكهف والرقيم معروف عند أهل تلك البلاد، والله أعلم. \* انظر معجم البلدان لياقوت الحموى ج٤/ ص ١٧٠- ١٧١ . مصدر سبق ذكره.

(٣) يافا: " مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر المتوسط ، إلى الجنوب من مصب نهر العوجا بنحو سبعة أكيال ، على ارتفاع ٣٥متر عن سطح البحر . واسمها الحديث تحريف لكلمة "يافى" الكنعانية ، بمعنى جميل وتقع يافا القديمة على التلة القائمة على مينائها . كتبتها بعض المصادر " يافة " بالتاء المربوطة ، وكتبتها مصادر أخرى " يافا " بالألف . . . وتعتبر من أقدم موانئ العالم ، يعود بناؤها إلى الكنعانيين الذين نزلوا البلاد منذ ١٥٠٠ سنة . وقد نزل يافا عام ٨٢٥ قبل الميلاد النبي يونس ليركب منها سفينة قاصداً ترشيش ، وعندما قذفه الحوت نزل على الشاطئ الفلسطيني عند النبي يونس قرب أسدود، أو عند تل يونس ، بين =

ج١/ ص ٨١- ٨٢ .

وبيت جبرين<sup>(۱)</sup>. وقيل في تحديدها، أنها أول أجناد الشام<sup>(۲)</sup> من ناحية الغرب، وطولها للراكب مسافة ثلاثة أيام، أولها رفح<sup>(۳)</sup> من مصر وآخرها

= روبين ويافا . فتحها عمرو بن العاص ، ويقال معاوية . " انظر معجم بلدان فلسطين ص ٧٢٦ – ٧٢٧ . وراجع "كتاب بلادنا فلسطين للدباغ " الديار اليافية " المجلد الرابع الطبعة الثانية . – كفر قرع : دار الشفق ، ١٩٨٨ م . وانظر كتاب تاريخ يافا ، ويافا عطر مدينة . (١) بيت جبرين قرية عربية تقع عند نهاية السفوح الغربية لجبال الخليل ، على بعد ٢٦ كيلاً شمال غربي الخليل ، وترتفع عن سطح البحر زهاء ٣٠٠ متر ، يعود تاريخ القرية إلى جبابرة العمالقة ، القبيلة الكنعانية التي سكنت فلسطين ( قبل الميلاد ) ، ومعنى بيت جبرين ( بيت الأقوياء ) . . . وبها قبر الصحابي تميم الداري ، أبو رقية ، وأحفاده في الخليل: " انظر معجم بلدان فلسطين ص ١٨١- ١٨٢ . وهي أكبر قرى قضاء الخليل مساحة وتقع في الشمال الغربي منها . . . والقرية أثرية بها بقايا كنيسة ، تحصينات ، عقود مبان ، بقايا معمارية ، وأبراج للحمام " قاموس القرى الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني / محمود برهوم ، محمد خروب ص٤٥ . مصدر سبق ذكره . " وقد كانت هذه المدينة مهمة لأنها على مجمع طرق تأتى من الساحل نحو الخليل والقدس ، وقد منحت هذه المدينة في العصر الروماني مكانة حرة وكانت تسمى " الأتروبوليس " . . . وكان الصليبيون قد أعادوا بناءها وحصونها وأقاموا فيها كنائس كثيرة ، وتوجد في الخربة القديمة لهذه المدينة آثار من العصر البيزنطي ( نقلت الفسيفساء البيزنطية إلى القدس ) وآثار لكنائس من ضمنها كنيسة القديس جبريئيل ، وكنيسة القديسة آنة وتوجد كذلك آثار لأسوار وأبنية قديمة وكتابات آرامية ، ومسجد ومقبرة محفورة في الصخور . وفي عام ١٩٨١ اكتشف آثار لمدرج من القرن الثالث الميلادي ، كما توجد في هذه المنطقة كهوف ومغاور كثيرة من نوع كهوف الأجراس ، ومنها ما هو عميق وواسع جداً ، وقد ورد في بعض المراجع : وجود قناتين للمياه كانتا توصلان المياه إلى بيت جبرين : أحدهما من منطقة ( دورا الخليل ) من مسافة ٢٥ كم ، والثانية تأتى من منطقة تل الجديدة وإلى الجنوب من بيت جبرين - تل مرعشة " راجع " موسوعة كل مكان وكل أثر في فلسطين "

- (۲) بصدد تاريخ جند فلسطين وسبب هذه التسمية ومراميها التاريخية والجغرافية انظر : كتاب "جندا فلسطين والأردن في الأدب الجغرافي الإسلامي " للدكتور شكري عراف ( ص ١٥٥- ١٧٩ ) كفر قرع : دار الشفق .
- (٣) " رفح : بفتح أوله وثانيه ، وآخره حاء مهملة : منزل في طريق مصر بعد الدوارم بينه وبين عسقلان للقاصد مصر ، . . . وأهلها من لخم وجذام ، وفيهم لصوصية على أمتعة الناس حتى إن كلابهم أضر كلاب أرض بسرقة ما يسرق مثله الكلاب ، ومن رفح إلى مدينة غزة ثمانية عشر يوماً " انظر معجم البلدان / لياقوت الحموى (ج٣-ص ٦٢) تحقيق : فريد عبد العزيز الجندى . بيروت : دار الكتب العلمية . ط1 ، ١٩٩٠ م . ويقول د . شكرى عراف : =

اللجون من ناحية ناحية الغور وعرضها من يافا(١) إلى أريحا(١) نحو ثلاثة

= " وهي ( رفح ) " آخر موقع في جند فلسطين في الطريق إلى مصر . وبينها وبين غزة ١٨ يوماً ". وينبه عراف إلى أنه من المحتمل أن النساخ قد حرفوا كلمة "ميلين" إلى يومين" انظر كتاب " جندا فلسطين والأردن في الأدب الجغرافي الإسلامي ص٢٠٩. – كفر قرع : دار الشفق ، ( د.ت. ن ) . وراجع الموسوعة الفلسطينية ج٢ ( ص٤٦٩– ٤٧٢ ). وورد عنها في موسوعة كل مكان وكل أثر في فلسطين ج٢ ص٧٢١، ما يلي: "رفيح – رفح (٧٩ - ٧٨٠) بلدة عربية في جنوبي قطاع غزة . تقع في مكان مدينة قديمة وهامة على " الطريق البحرية " في حدود فلسطين مع مصر ، واليوم مدينة لمنطقة عدد سكانها زهاء ١١٠٠٠ نسمة، قسم منهم من اللاجئين . تاريخ رفح : ذكرت مرات عديدة في وثائق مصرية وآشورية قديمة . وتقع في مكان يعتبر ساحة للمعارك والصدامات بين الجيوش القادمة من مصر لغزو فلسطين أو التي تخرج من فلسطين إلى مصر. وكان الإسكندر "يناي" قد احتلها وضمها إلى مملكة الحشمونائيين . ومنحها "فومفيوس" مكانة مدينة حرة . وفي العصر البيزنطي كانت مدينة أسقفية أو مطرانية وفي عام ١٣٤ فتحها العرب. وبعد الفتح العربي كانت توجد فيها طائفة يهودية كبيرة ، وكانت مدينة مزدهرة في القرنين التاسع والعاشر - الميلاديين - ، ثم ضعفت مكانتها في الحروب الداخلية والحروب بين المسلمين والصليبيين في القرن الـ١٢. ازدهرت من جديد خلال القرن ١٢ وخربت مرة أخرى في مطلع القرن الثالث عشر. ومنذ ذلك التاريخ هبطت أهميتها حتى العصر الحديث. وفي عام ١٩١٧ احتلها البريطانيون وجعلوا منها قاعدة لمهاجمة غزة . وفي عهد الانتداب البريطاني - كانت مدينة لمعسكرات الجيش البريطاني. الآثار القديمة : عثر في تل رفح على آثار لسور وآثار لمقدسات أو معابد يونانية ، وفي خربة رفح التي بقرب التل عثر على أساسات لابنية بيضاء أو مقبرة وآثار أخرى . وعلى شاطئ البحر تل أثرى ثاني وفيه آثار خربة رفح البحرية "راجع موسوعة كل مكان وكل أثر مصدر سبق ذكره .

- (۱) يافا : " تقع المدينة على شاطئ البحر وتعتبر ميناء عاصمة جند فلسطين كانت يافا مسورة أيام المقدسى ، كما كان لسورها بوابات حديد على البحر واليابسة ، وفيها مسجد يطل على البحر وميناؤها جيد " راجع جندا فلسطين والأردن ص٢١١ ، لشكرى عراف مصدر سبق ذكره .
- (۲) أريحا: تقدم تعريفها . ورد عنها في موسوعة كل مكان وكل أثر الآتي : " أريحا هي إحدى المدن القديمة جداً في العالم . كانت تعج بالحياة في العصر الحجرى المتوسط . والسبب في تسميتها بهذا الاسم : تقول بعض الاساطير إنها سميت باسم معبد القمر (يرح) الذي كان متبعاً فيها . وتقول أسطورة أخرى ، بأنها سميت على اسم الرائحة الطيبة لاشجارها ومزروعاتها . وكانت أول مدينة احتلها يهوشع . وعند توزيع " البلاد " على بني إسرائيل وفي عهد اليهود الحشمونائيين . وكانت مركز منطقة إبان الاحتلال الروماني . وقدمها أنطونيوس هدية إلى كليوبترا وأعارها أغسطس قيصر إلى هورودس، وأقام فيها الاخير قصراً =

أيام، أيضاً، وزغر ديار قوم لوط، وجبال الشراة إلى أيلة (١) كله مضموم إلى جند فلسطين، وأكثرها جبال والسهل فيها قليل كما في المعجم (٢)، قال: وفي كتاب ابن الفقيه (٣)، سميت بفلسطين بن كسلوخيم، ابن صدقيا بن كنعان بن

<sup>=</sup> شتوياً وأبنية كثيرة أخرى . وخربت هذه المدينة إبان العصيان الكبير ضد الروم . غير أنها بنيت من جديد في عهد أدريانوس قيصر ، وبعد خراب الهيكل الثاني كان فيها أيضاً استيطان "يهودى " وبعد الاحتلال العربي في القرن ٧ سكن فيها يهود وطردهم العرب وخربت مدينة أريحا في الحرب بين المسلمين والصليبيين وظلت مقفرة حتى القرن ١٩ وعندما استؤنفت الحياة في هذه المدينة حاول بعض اليهود الاستيطان فيها مجدداً ، إلا أنهم اضطروا لمغادرتها عند اندلاع أحداث ١٩٣٦ . راجع كل مكان وأثر في فلسطين، الجزء الأول، ترجمة ومطالعة: عيد حجاج - ط١ عمان ١٩٩٠م .

<sup>(</sup>۱) أيلة : وقد كانت تسمى " ويلة " أيضاً . وأيلة اسم المكان الذى أخربه الله والتى أقيمت على أنقاضها البلدة ويلة ، وهو اسم ابنة مدين ، وقد سماها العبدرى عقبة أيلة ، وفيها آثار لدينة أيلة . تقع المدينة على خليج يتفرع من بحر الصين ، والقصد هو البحر الأحمر وخليج أيلة كجزء من المحيط الهندى . كانت المدينة عامرة أيام المقدسى ، وكانت ميناء لجند فلسطين في الجنوب ، كما أنها كانت مصدر غنى للحجاز " انظر: " جندا فلسطين والأردن " لشكرى عراف ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموى ، ج٤ / ص٣١٦-٣١٢ . تحقيق: فريد عبد العزيز الجندى. - ط١. - ١٩٩٠ م ، بيروت : دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) كتاب ابن الفقيه هو " كتاب البلدان " لابن الفقيه الهمدانى الذى تم تأليفه فى عام ٢٩٠ هـ = ٣٠٩ م ... ومؤلفه الجغرافى كان فى الأصل ضخم الحجم يشتمل على خمسة أجزاء فى حوالى ألفى صفحة على ما يقال ، ولكنه معروف فقط فى مختصره الذى عمله على الشيرازى فى عام ١٩٠٣ هـ = ١٠٠١م ، أى بعد حوالى مائة عام من تاريخ تأليفه ، وينقل ياقوت عن المسودة الأصلية شذرات كبيرة ، أما المقدسى فيقف من الكتاب موقف الحذر ... ومنذ حوالى خمسة عشر عاماً اكتشفت فى مدينة مشهد [كراتشكوفسكى] مخطوطة تحوى الجزء الثانى من المسودة الكبرى لكتاب ابن الفقيه ويبدأ على وجه التقريب بالكوفة ، ولعل الدراسة والفحص الدقيق قد يسفران عن تفاصيل هامة فيه ، غير أن الفكرة العامة عن مصنفه ستستمر فى الغالب على ما كانت عليه دون تبديل . وإذا كان كتاب ابن الفقيه لا يرقى إلى مصاف عدد من مؤلفات معاصريه فى ميدان الجغرافيا إلا أنه من وجهة نظر تاريخ الحضارة يقف أحياناً على مستوى أعلى إذ يقدم لنا لوحة معبرة للنزعات والاتجاهات الأدبية للمجتمع العربى المثقف فى ميدان التاسع " انظر كتاب " تاريخ الأدب الجغرافى العربى " تأليف: إغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى، القسم الأول (ص١٦٦- ١٦٣)، نقله إلى العربية صلاح الدين = يوليانوفتش كراتشكوفسكى، القسم الأول (ص١٦٦- ١٦٣) )، نقله إلى العربية صلاح الدين =

### حام بن نوح(۱)، وقال ابن الكلبي(<sup>۲)</sup> وفي قوله تعالى ﴿ يا قوم ادخلوا الأرض

= هاشم ، قام بمراجعته : إيغوربليايف ، إختارته : الإدراة الثقافية في جامعة الدول العربية -لجنة التأليف والترحمة والنشر، ١٩٥٧م .

(١) تحدث الدكتور اسحاق الحسيني في بحثه عن "أسماء فلسطين" وانتقد الروايات الواردة بهذا الصدد والتي نسبت اسم (فلسطين) إلى "فليشين بن كسلوحيم بن نبي يافت بن نوح"، أو لفلسطين بن كلثوم من ولد فلان بن نوح. أو رواية ابن الفقيه والرواية التي أوردها مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل "وهي التي أوردها الطباع حيث سميت فلسطين بذلك نسبة إلى أول من نزلها وهو كيسوجين بن يقطن بن يوتان بن يافشين بن نوح" ويعلق الدكتور إسحاق على هذه الروايات منتقداً لها ومضعفاً إياها فيقول : فهذه روايات أربع متناقضة ومصحفة تصحيفاً يبعدها عن الأصل. ومن الواضح أن الأصل الذي اعتمدوه مشافهة أو نقلاً دون تدقيق هو سفر التكوين أول أسفار العهد القديم، فقد ورد فيه: "فلشيتم بن كسلوجم بن مصرايم بن حام بن نوح، والنص الأول الذي أورده ابن السائب الكلبي أقرب النصوص إليه. وينتقد الدكتور الحسيني علماءنا القدامي فيقول/ ويجوز أن نحمل علماءنا القدامي وزر التصحيف ما دمنا غير واثقين من الصورة الأصلية للأسماء كما أوردوها هم في كتبهم. والتصحيف في النسخ والطبع آفة نستعيذ بالله منها. ويتبين بعد مقابلة النصوص العربية السابقة بالعهد القديم أن صدقياً تصحيف صيدون، وعيفا تصحيف حشبا، وكلثوم تصحيف كسلوحيم، ويقطين تصحيف يقطان، ويوتان تصحيف ياوان، اللهم إذا أرادوا تعريب الأسماء . . . وهذا الخلط مرده عدم العناية بالأصل، وقد كان موجوداً ومتداولاً منذ القرن الثاني الهجري على الأقل. انظر: قضايا عربية معاصرة (بحث أسماء فلسطين للدكتور الحسيني) (ص١٠٤- ١٠٥) بتصرف، مصدر سبق ذکره .

(۲) ابن الكلبى: وهو " هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبى، وكنيته أبو المنذر، واشتهر بابن الكلبى . أخذ العلم بالكوفة عن أبيه - وكان من رجالاتها المعدودين - وعن غيره من فحول العلماء وأكابر الرواة المحققين مثل خليفة بن خياط ومحمد بن سعد ومحمد بن أبى السرى ، ومحمد بن حبيب . وكان المرجع في العلم بأيام العرب ومثالبها ووقائعها وتشعبها في البلاد . وقد اشتهر فضله وحدث بها " انظر مقدمة الأستاذ العلامة "شيخ العروبة " أحمد زكى باشا لكتاب الأصنام " لابن الكلبى ص ١٢ . - نشر الكتاب في القاهرة في مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٤هـ ١٩٢٤ م عن النسخة الوحيدة المحفوظة بالخزانة الزكية ، نشر الكتاب ضمن سلسلة إحياء الأداب العربية . ولعل الكتاب المقصود هنا هو التفسير " تفسير ابن الكلبى " ووصفه " الداودى " صاحب كتاب طبقات المفسرين فقال : " النسابة المفسر، روى عن الشعبى ، وجماعة ، وعنه ابنه وأبو معاوية ، ويزيد ، ويعلى بن عبيد ، وخلق ، روى عن الشعبى ، وجماعة ، وعنه ابنه وأبو معاوية ، ويزيد ، ويعلى بن عبيد ، وخلق ، متهم بالكذب ورمى بالرفض . قال البخارى : تركه القطان ، وابن مهدى . قال مطين : مات سنة ست وأربعين ومائة . أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذى وابن ماجه في = مات سنة ست وأربعين ومائة . أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذى وابن ماجه في =

المقدسة التي كتب الله لكم ﴾(١) هي أرض فلسطين وفي قوله تعالى : ﴿ الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾(١) قال: هي فلسطين وفلسطين أيضاً قرية بالعراق أ.هـ وقال آخرون إن فلسطين أخو دمشق، وحمص والأردن وإيلياء، وبني كل واحد منهم مدينة، فسميت به وهي كورة الشام كما في "القاموس وفي "نور النبراس" هي: الرملة، وغزة وبيت المقدس وما والاها وفي النهاية ما بين الأردن وديار مصر وأم بلادها بيت المقدس، وفي «تاريخ فلسطين» للبرغوثي وطوطح: " أطلقت اليونان والرومان هذا الاسم نسبة إلى سكانها الفلسطينيين الأقدمين، الذين لم يتوطنوا إلا الساحل، ما بين يافا وغزة، وكانت فلسطين لا تشمل سوى هذه البقعة الضيقة فقط، ولبقاعها الأخرى أسماء خاصة بها، وسميت أرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين، الذين هم أسرة وحماه وأرض الميعاد، وأقدم تاريخ لفلسطين يبتدئ من ( سنة ٥٠٠٠ ق.م) بشهادة الحفريات المكتشفة أخيراً في جازر (١) " أ.هـ وهي أرض الميعاد، ومن أرض المعاد، ومن المحشر التي تمتد من العريش إلى الفرات، وهي الأرض المقدسة التي

<sup>=</sup> التفسير . وله تفسير مشهور و" تفسير الآى الذى نزل فى أقوام بأعيانهم " و" ناسخ القرآن ومنسوخه " . انظر " طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المتوفى سنة ٩٤٥هـ ، تحقيق : على محمد عمر - ج٢ / ص ١٤٤ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ط١. - ١٣٩٢هـ = ١٩٧٧م . وذكر له أحمد زكى باشا " كتاب لغات القرآن " . فى ثبت مؤلفاته ص ٧٧ فى ملحق تحقيقه لكتاب الأصنام .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ آية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/ آية ٧١.

<sup>(</sup>٤) (جازر : وهو الاسم القديم لقرية " أبو شوشة " الواقعة قضاء الرملة [ تبعد حوالي ٨ كم] =

بارك الله فيها، وهي مهبط الوحي، ومقر أكثر الأنبياء وقد روى ابن عساكر : " أن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين بالتقديس "(۱) وفي مصابيح السنة: مرفوعاً « اللهم بارك لنا في شامنا، طوبي للشام، قلنا لأى شيء ذلك يا رسول الله، قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس هجرة إلى مهاجر

= إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرملة . وتعود " جاور " إلى العصر الحجري الحديث ، وفي العهد الروماني ذكرت باسم "جازار" من أعمال عمواس ، . . . . وتحيط بها آثار كثيرة إلى جانب الآثار الموجودة داخل القرية نفسها ، وتشتمل هذه الآثار على الآبار والقاعات والقبور المنقورة في الصخر والأبنية والمغاور )انظر الموسوعة الفلسطينية مج ١ / ص٤٧ – ٤٩ . وراجع معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب ص٩٦- ٩٧)، وراجع : كتاب " قاموس القرى الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني ( ص ١٧٧ ) ، لمحمد برهوم ومحمد خروب ، عمان : دار الكرمل ، ط١ . - ١٩٩٠م . ( سلسلة كتاب صامد رقم ١٩ . " وجيزر القديمة تعرف بالتل الموجود على بعد حوالي ٢ من جنوب الكيبوتس . وتدل الأواني الفخارية التي عثر عليها في المكان ، على أن هذه المدينة كانت موجودة في العصر البرونزوي ، في القرن الرابع قبل التاريخ . وكانت تشتهر بأهميتها لوجودها عند المدخل الرئيسي من السهل إلى جبال القدس وتعتبر من جملة المدن التي احتلت من قبل يهوشع . وقد ورد اسمها في " مخطوطات تل العمارنة " من القرن الرابع عشر قبل التاريخ . وعلى النصب التذكاري لفرعون مرنفتح ، الذي يصف احتلاله لأرض كنعان . . . . وقد حدثت في عام ١١٧٧ وفي ١١٩١ في هذا المكان معارك ضارية بين الصليبيين والعرب ، واتخذ صلاح الدين الأيوبي من مدينة جيزر هذه مقرأ لقيادته فترة من الوقت . وفيها من الموجودات الأثرية أدوات فخارية وآثار من مختلف الحقب التاريخية التي مرت على جيزر . ومن بين الموجودات الأثرية - اللوحة الزراعية أجيزر وهي من القرن العاشر قبل التاريخ ، وسور ومصرف مياه من العصر الكنعاني المتأخر ، وآثار لحصن حشموني وغير ذلك، وفوق هذا التل يوجد قبر ولي مسلم اسمه الشيخ محمود الجزرى. " انظر موسوعة " كل مكان وكل أثر في فلسطين " ج١ / ١٥١-١٥٢ ، ترجمة ومطالعة عيد حجاج ط١، عمان : منشورات مركز الدراسات العبرية/ الجامعة الأردنية ، . ۱۹۹۰م .

(۱) ورد هذا الحديث لدى ابن عساكر في تاريخ دمشق " تهذيب تاريخ دمشق الكبير " ونصه : "عن زهير بن محمد قال: قال رسول الله ﷺ إن الله بارك العريش والفرات وخص فلسطين بالتقديس ، يعنى التطهير . إسناد هذا الحديث منقطع " . انظر : تهذيب تاريخ دمشق الكبير ج ١ / ص ٣٥ . للإمام المؤرخ أبو القاسم ابن عساكر توفي سنة ٧١هه . هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران ، بيروت : دار إحياء التراث ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م .

إبراهيم عليه السلام»(١) «عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبى إبراهيم عليه السلام»(١) «عليك بالشام وجل توكل لى بالشام وأهلها (7) وروى النسائى(7) مرفوعاً: «لا يزال من أمتى أمة يقاتلون على الحق، ويربع الله لهم

- (۲) ورد هذا الحديث برواية أخرى مشابهة ، في مصابيح السنة ج٢ / ص ٥٤٢ باب ذكر اليمن والشام وأويس القرنى رضى الله عنه حديث رقم ٢٨٢٧ " عن ابن حوالة قال : قال رسول الله على : « سيصير الأمر أن تكونوا جنوداً مجندة ، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق » فقال ابن حوالة : خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك قال ﴿ عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده ، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غدركم فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهلها » .
- (۳) النسائی : أحمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار ، أبو عبد الرحمن النسائی ( ۲۱۵هـ ۳۰۰هـ ) = ( $-\Lambda \pi \cdot \rho$  م ) صاحب السنن ، القاضی الحافظ ، شیخ الإسلام ، أصله من مسا بخراسان " انظر معجم الأعلام ص -0 .

<sup>(</sup>١) ورد هذا الحديث في مصابيح السنة للإمام البغوى ج٢ / ص ٥٤٢ حديث رقم ( ٢٨٢٢ ) عن ابن عمر رضى اله عنه قال : قال النبي على الله اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا » قالوا يارسول الله وفي نجدنا ، قال : اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا : يارسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ٤ . انظر " مصابيح السنة " للإمام الحسن بن مسعود البغوى الشافعي ، إشراف الشيخ إبراهيم رمضان . - بيروت : دار القلم ( د.ت. ن ) . وورد نص مشابه لهذا الحديث في نفس الصفحة حديث رقم ٢٨٢٤ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله باسطة أجنحتها عليها ) . وبصدد ' مهاجر إبراهيم ' ورد أيضاً في نفس الصفحة حديث رقم ٢٨٢٦ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونَ هَجْرَةُ بَعْدُ هَجْرَةً فَخَيَارُ النَّاسُ هَجْرَةً إِلَى مَهَاجِرُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ السَّلَّامُ ﴾ وفي رواية « فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ، تقذرهم نفس الله ، تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا ، وتقيل معهم إذا قالوا ٪ . ﴿ وَوَرَدُ هَذَا الْحَدَيْثُ فَي مَشَكَاةُ الْمُصَابِيحِ لَلْخَطَيْبِ التّبريزي ج٣ / ﴿ (باب اليمن والشام ) ص ٣٩٩ حديث رقم ٦٢٧١ وفي حديث رقم ٣٩٩٠ وحديث رقم ٦٢٧٣ " طوبي للشام ، قلنا لأي ذلك يارسول الله ، قال : لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها " رواه أحمد والترمذي . انظر مشكاة المصابيح / لمحمد بن عبد الله التبريزي ج٣ الصفحات ٣٩٨- ٣٩٩ - ٤٠٠ . بيروت : دار الفكر ، ط١ ١٤١١هـ = ١٩٩١م . وبصدد أحاديث فضائل الشام : انظر الأنس الجليل ( ج١/ ص٢٢٦ - ٢٨٦ ) فقد جمع مجير الدين الحنبلي معظم الروايات في ذلك . طبعة عمان : دار المحتسب .

قلوب قوم، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتى وعد الله وعقر دار المؤمنين الشام»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث في كنز العمال ج١٢ ص ١٧٩ حديث رقم ٣٤٥٥ و . . . كذبوا الآن جاء القتال . الآن جاء القتال ، لا يزال الله يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم ويرزقكم الله منهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك وعقر دار الإسلام يومئذ بالشام ، ابن سعد عن سلمة بن نفيل الحضرمي ، وراجع الصفحات ١٧٩- ١١٨٠ - ١٨١ . حديث رقم ٣٤٥٥٦ و لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق حتى يأتى أمر الله (عن عبد بن حميد - عن زيد بن أرقم ) انظر كنز العمال في سنن الاقوال والافعال للعلامة المتقى الهندى ، بيروت: دار الرسالة ، ١٩٨٩ وورد الحديث بعدة ألفاظ أخرى ومن عدة روايات انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى الجار ص٩٦ حيث ورد على الشكل التالى : ( لاتزال طائفة ، ناس ، عصابة من أمتى ، المسلمين ، أهل الإسلام يقاتلون على الحق ، أمر الله ( ظاهرين ) ( حتى يقاتلوا ، يقاتل المسلمين ، أهل الإسلام يقاتلون على الحق ، أمر الله ( ظاهرين ) ( حتى يقاتلوا ، يقاتل الإمارة ص ١٧٣ ، وصحيح مسلم باب الإيمان وباب الإمارة ص ١٧٣ ، ومن ١٨٣ وفي مسند أحمد ٣ ص ١٤٥ - ٣٤٥ ، ص ٩٦ - ٢٤٨ ، ٣٤٥ .

غزة وحدودها وقدمها ومكانتها



# غزة وحدودها ''وقدمها ومكانتها''

غزة مدينة قديمة، ومن قواعد فلسطين الشهيرة، نزل فيها إبراهيم الخليل (عليه السلام) وجاء ذكرها في التوراة مراراً ، وهي إحدى الرحلتين لقريش

<sup>(</sup>۱) أورد المقدسى البشارى عن حدود غزة فقال : ( غزة مدينة كبيرة على جادة مصر وطرف البادية وقرب البحر ، بها جامع حسن وفيها أثر عمر بن الخطاب ومولد الشافعى وقبر هاشم بن عبد مناف ) انظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسى البشارى ط۱ ، ۱٤٠٨هـ = 14۸۷م ص١٤٨ وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه د. محمد مخزوم .

<sup>(</sup>٢) بصدد مكانة مدينة غزة التي هي جزء من بلاد الشام فقد وردت عدة أحاديث في فضائل بلاد الشام أوردها ابن عساكر في كتابه ( تاريخ دمشق ) وهذه الأحاديث تختلف درجتها من حيث الصحة والضعف فمن هذه الاحاديث : ( إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات وخص فلسطين بالتقديس ) ، ( وعن زيد بن ثابت قال : كنا مع رسول الله ﷺ نؤلف القرآن في الرقاع [أي نكتبه على الرقاع وتأليفه جمعه وترتيب آياته خوفاً من النسيان - المحقى] فقال رسول الله ﷺ طوبي للشام ، فقلنا: لأى ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرحمن -وفي رواية- ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليه ) ، ( وفي حديث آخر برواية أخرى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ﷺ ونحن عنده: ' طوبي للشام فقلنا : ما باله يا رسول الله ؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه وعن واثلة بن الأسقع قال: " إن الملائكة تغشى مدينتكم هذه -يعنى دمشق- ليلة الجمعة ، فإذا كان بكرة افترقوا على أبواب دمشق براياتهم وبنودهم فيكونون سبعين رجلاً ، ثم ارتفعوا ويدعون الله لهم اللهم اشف مريضهم ورد غائبهم " . انظر جميع هذه الروايات في الجزء الأول من مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر الإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ٥٧١هـ اختصره الإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى سنة ٧١١هـ الجزء الأول فضائل الشام وخطط دمشق تحقيق : روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطيع الحافظ . دمشق : دار الفكر ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م . انظر: (الصفحات ٥٠ - ٧٨ ) . وورد حديث " طوبي لمن سكن إحدى العروسين غزة وعسقلان " في كشف النقاب عما في غزة ومن حواليها من الأعراب للشيخ أحمد بسيسو ورقة ٤٢ من المخطوط . وذكر فيه النص المذكور حينما تحدث عن آثار غزة في المقدمة . وراجع كما أسلفت الصفحات ٢٢٦ – ٢٨٦ من الجزء الأول من الأنس الجليل لمجير الدين الحنبلي طبعة عمان : دار المحتسب .

المذكورتين فى قوله تعالى: ﴿ رحلة الشتاء والصيف ﴾ كما قال ابن عبد البر(١) فى تفسيره(٢) وإحدى العروسين كما فى حديث ضعيف: «طوبى لمن أسكنه الله تعالى إحدى العروسين: عسقلان أو غزة » رواه الديلمى فى

مؤلفاته: ألف ابن عبد البر مؤلفات كثيرة، وفي مجالات متعددة، دلت على مكانته العلمية وقوته ودرايته، فصنف في علم الحديث: (كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأى والآثار) وشرح في هذا الكتاب الموطأ على وجهه ونسق أبوابه، (كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب) جمع فيه أسماء الصحابة رضى الله عنهم ورتبهم على الطبقات. وفي السير والاخلاق كتاب (الدرر في اختصار المغازي والسير) وكتاب (بهجة المجالس وأنس المجالس) في ثلاثة أسفار جمع فيها أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة. وكانت وفاته ٤٦٣هـ) أهـ. ونستطيع أن نؤكد أنه لايوجد كتاب في التفسير للإمام ابن عبد البر في التفسير، ايراد الطباع (التفسير) من خلال التمرتاشي صاحب رسالة الخير =

<sup>(</sup>۱) ابن عبد البر: " الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النموى القرطبي ( ٣٦٨- ٤٦٣ هـ ) صاحب كتاب " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " الذي كمل طبعه في سنة ١٤١٢هـ = ١٩٩٢ م في ست وعشرين مجلداً "٢٦" مع الفهارس العلمية . على أيدى لجنة من علماء بلاد المغرب الذين لهم عناية بنشر وتحقيق التراث العربي الإسلامي . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي " النسخة المحققة " مج ١٨/ ص ١٥٣ ترجمة رقم ٨٥. طبع الكتاب سنة ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م ، ط١. تحقيق: الأرناؤوط وآخرين .

<sup>(</sup>۲) لقد راجعت عدة مراجع بهذا الصدد لمعرفة أى معلومة أو إشارة عن تفسير ابن عبد البر ، وقمت بقراءة ترجمته في عدة مصادر فلم أعثر على أى إشارة إلى تفسيره المذكور . وراجعت كتاباً قيماً عن مدرسة التفسير في الأندلس من تأليف : مصطفى إبراهيم المشنى ، نشرت هذه الدراسة في بيروت : مؤسسة الرسالة ، 1.8.1 = 1.9.1 م . وحينما ذكر الكاتب الإمام ابن عبد البر لم يشر إلى تفسيره المذكور . فقد أورد الكاتب عنه في ص (1.9.1 = 0.0 ) فقال : "ولقد بلغ ابن عبد البر مكانة عظيمة بين علماء عصره ، شهد له بها ثلة من العلماء ، فقال ابن حزم : ( لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه ) ، وقال الضبى : ( ابن عبد البر فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه ، وبعلوم الحديث والرجال ، قديم السماع كبير الشوخ ، سمع الحديث من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ) وقال ابن فرحون : ( شيخ علماء الاندلس ، وكبير محدثيها في وقته ، وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة ) وقال الفتح بن خاقان ( أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر ، إمام الأندلس ، وعالمها ، صحر الرواة ، وأحصى الضعفاء منهم والثقات ، وجدً في تصحيح السقيم مع معاناة العلل ) .

«مسند الفردوس<sup>(۱)</sup>، قال ياقوت الحموى في المشترك: " غزة بلد مشهور بالشام بينه وبين عسقلان نحو فرسخين من أعمال فلسطين "(۲).

= التام هذا المؤلف لابن عبد البر، ولعله كتاب "التمهيد" لأنه فيه شرح دقيق لموطأ الإمام مالك بن أنس وهذا الكتاب التمهيد" تناول فيه ابن عبد البر شرح أحاديث الموطأ شرحاً ضافياً يستوعب مختلف الجوانب الموضوعية المتعلقة بالحديث متناً وسنداً وفقهاً ولغة ومصطلحاً، وغير ذلك، مما جعله أكبر موسوعة حديثية فقهية، وأحله مقاماً خاصاً بين شروح الموطأ، واعتبره العلماء من المحدثين والفقهاء مرجعاً هاماً في موضوعه، وفي طريقة شرحه وبحثه، ونهج الأسانيد، حيث رتب شرحه هذا ترتيباً معجمياً يعتمد شرح الأحاديث التي رواها الإمام مالك عن كل شيخ من شيوخه رحمهم الله أجمعين) انظر مقدمة سعيد أحمد أعراب للمجلد السادس والعشرين لكتاب التمهيد "٢٦" ص ٣ فاس: مطبعة فضالة المحمدية ١٤١٦ = ١٩٩٢م. ومن الممكن أن نقرر أن التمهيد هو التفسير المقصود، والله أعلم. ونقل الطباع عن ابن عبد البر من خلال رسالة «الخير التام في ذكر حدود الأرض المقدسة وفلسطين والشام» للتمرتاشي صالح بن أحمد ص ٧ (نسخة بحوزة المحقق). ولعل التمرتاشي أخطأ في اسم الكتاب.

(١) انظر : " كتاب فردوس الأخبار بماثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب (ج٣ ص ٢٤) وورد الحديث عن عبد الله بن الزبير [ حديث رقم ٣٧٥٣ ] " تأليف : الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ( ٤٤٥- ٥٠٩ هـ ) ومعه تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني ، مسند الفردوس لأبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي . - قدم له وحققه وخرج أحاديثه فؤاد أحمد الزمرلي ، محمد المعتصم بالله البغدادي . - بيروت : دار الكتاب العربي . راجع نسخة أخرى من نفس الكتاب ولكن بتحقيق آخر بعنوان " الفردوس بمأثور الخطاب تأليف : أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن بن شيرويه الديلمي الهمذاني " الملقب الكيا " ( ٤٤٥ - ٥٠٩ هـ ) = ( ١٠٥٣ - ١١١٥ م) بتحقيق خادم السنة النبوية السعيد بن بسيوني زغلول . - (الجزء الثاني ٤٥٠ )[ حديث ٣٩٤٠ ] نشر الكتاب أيضا في بيروت : دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ= ١٩٨٦م . وهذا الحديث رمز له السيوطي بالضعف ، قال المناوي، وفيه إسماعيل بن عياش - وفيه خلاف عن سعيد بن يوسف ،أورده الذهبي في الضعفاء ، وقال : ضعفه ابن معين والنسائي عن مصعب بن ثابت وقد ضعفوا حديثه أ.هـ . وفي أصل رواية الحديث أحد العروسين وليس " إحدى " العروسين . وفي رأيي أن هذا الحديث لم يروه عبد الله بن الزبير فقد وقفت حديثاً على ' جامع المسانيد والسنن - الهادي إلى أقوم سنن" / لإمام الحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (٧٠٠- ٧٧٤ هـ ) ( ج٧ ص ٤٩٤- ٥٣٧ ) حيث يورد مرويات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مسنده . نشر هذا الكتاب في بيروت: دار الفكر ، سنة ١٤١٥هـ -١٩٩٤ . وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور أمين قلعجي .

(۲) انظر كتاب " المشترك وضعاً والمفترق صقعًا" ( ص٣٢٤) / لياقوت الحموى . - بيروت:
 عالم الكتب ، ١٩٨٦، ط٢.

وفى القاموس: " غزة علم على مواضع بلد بمشارف الشام، بفلسطين مشهور، ورملة بالسودة ببلاد بنى سعد بن زيد بن مناة بن تميم، يقال لها غزة وبلد بأفريقية بينه وبين القيروان نحو ثلاثة أيام، ينزلها القوافل إلى الجزائر، وناحية من يمين عين التمر بالعراق، يقال لها غزة وبلد ببقاع الشام وأقدمها وأشهرها غزة هاشم ".

وفى "معجم البلدان": " قال أبو المنذر غزة كانت امرأة صور الذى بين صور مدينة الساحل قريبة من البحر "(۱).

وإياها أراد الشاعر:

میت بردمان ومیت بسلمان ومیت عند غزات

قال أبو زيد: "العرب تقول قد غز فلان بفلان، واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه" أ. هـ(٢) لاختصاص صاحبها بها واختيار تلك البقعة لاختطاطها، ويجوز أن تكون سميت باسم امرأة الملك صور.

قال في (قاموس الأعلام التركي)(٢): " إن غزة بلدة قديمة جداً ويذكر في التوراة أنها موجودة قبل زمان حضرة إبراهيم (عليه السلام) و(لذلك يقال إنها رابع مدينة بنيت على وجه الأرض المقدسة)(١)، حتى إن إسكندر الكبير الشتغل بحصار غزة مدة أربعة أشهر، وبعد أن صار مجروحاً فتحت بكل صعوبة، وفي المحاربات التي وقعت بين البطالسة والسلنيكين، تعدد تخريبها وصار تعميرها، وهي على تل مرتفع يوجد فيه وفي خلافه من التلال المرتفعة خصوصاً تل العجول، آثار كبيرة حتى أخرج من هيكل المشترى

<sup>.</sup> YY900 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 100

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان/ لياقوت ج٤ / ص٢٢٩ . مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) بصدد أسماء مدينة غزة انظر : تاريخ غزة لعارف العارف ص٧ -٩ .

المصطنع "أ.هـ(١)، وفي "جغرافية فلسطين ": "غزة مدينة قديمة جداً، وفيها آثار قديمة كثيرة بحيث أن المرء يرى في كل ناحية منها آثاراً عديدة ذات قيمة واعتبار كلها تدل على سالف مجدها وعلو شأنها "(١) وفي "تاريخ سوريا": "أما مدينة غزة فهي على بعد ثلاثة أميال عن شاطئ البحر المتوسط، وهي من أقدم مدن العالم "(٦) وذكر العلامة الشيخ صالح التمرتاشي الغزي في

<sup>(</sup>۱) تل العجول : " و بالنسبة لتل العجول وما حولها من الآثار انظر بلادنا فلسطين م٢ / القسم الثاني ص١٢٩ - ٢٦٣ ، وراجع ما أورده الثاني ص١٢٩ - ٢٦٣ ، وراجع ما أورده العارف في تاريخ غزة ص٢٢ - ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر جغرافیة فلسطین ( ۹۱–۹۳ ) / تألیف : خلیل طوطح وحبیب خوری .- (د . م ) مطبعة الناصرة ، ۱۹۲۳م.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ سوريا الديني والدنيوى ، للمطران يوسف الدبس . جـ ١/ ص ٣١ (بتصرف من المؤلف) طبع الكتاب في أوائل القرن، ثم أعادت طباعته وإخراجه درار نظير عبود بيروت مرة أخرى سنة ١٩٨٩م. والكتاب حوالى عشرة أجزاء.

<sup>(</sup>٤) صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الخطيب، الغزى، التمرتاشي، الحنفي ( . ٩٨ - ١٠٥٥ هـ = ١٠٥٧ - ١٦٤٥م) فقيه، أديب، مشارك في بعض العلوم . من تصانيفه: العناية شرح النقاية، زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر في الفقه الحنفي، أبكار الأفطار وفاكهة الآخيار، شرح الألفية في النحو". وقال عنه المحبى: " كان فاضلاً متبجراً بحاثاً وله إحاطة بفروع المذهب، أخذ عن والده ورحل إلى مصر وأخذ عن علمائها وتصدر في ذلك الفكر بعد وفاة أبيه ونفع الناس في الفتاوي وألف التآليف النافعة في الفقه وغيره". انظر خلاصة الأثر للمحبى ٢/ ٢٣٩-٢٤٠. ولم يشر أي مصدر من المصادر التي ترجمت له إلى هذه الرسالة "الخير التام" وقد عثرت أثناء فهرستي لمخطوطات الجامع العمري الكبير على الفتاوي التمرتاشية الذي ألفه والده الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي المتوفى سنة ١٠٠٤هـ. وقد قام بنسخه الشيخ صالح المترجم له حيث كتب في آخر ورقة من ورقات المخطوط: " وكان الفراغ من مقابلة هذه الفتاوي المباركة النافعة يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادي ١٠٢٣هـ. والمصحح لها العبد الفقير إلى مغفرة ربه ولطفه صالح التمرتاشي العمري الحنفي الغزى ابن شيخ الإسلام محمد مصنف متن التنوير تنوير الأبصار وشرح منح العقائد. تغمده الله تعالى بكل الرحمة والمغفرة آمين، وقابلتها مقابلة جيدة عن نسخه مصححة في القدرة والإمكان مع بعض طلبة العلم الشريف من ذوى الفضائل والعرفان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وتوجد من هذه المخطوطة نسخة أخرى في مكتبة الجامعة العبرية مجموعة يهوذا بعنوان فيه بعض الاختلاف وهو (الفتاوي التمرتاشية في الوقايع الغزية) لشيخ الإسلام شمس الدين أبي صالح محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن خليل=

#### رسالته (الخير التام)(١) أن أول من خطها أفراشيم أو أفرايم(٩) أحد أولاد يوسف

- = التمرتاشي الغزي . نسخة كتبت سنة ١٢٧٤هـ على يد مصطفى بن عبد الرحمن الأزهري (٢٥٠ق). وانظر ما كتبه الطباع في قسم العائلات والأنساب عن عائلة التمرتاشي ونسبهم إلى جد لهم اسمه تمرتاش وقال عن هذه العائلة إنها عائلة قديمة بارزة فخيمة جمعت بين العلم والشرف والوجاهة والمكانة الدينية والعلمية . . . وقد تفوق منهم رجال كثير بالعلم والفضل ونبوغ الرجال وظهرت كتبهم وتصانيفهم مما يدل على فريد علمهم ورجاحة فضلهم وانحصرت وظيفة إفتاء الحنفية بغزة فيهم رمناً طويلاً . . . . وانقرضت هذه العائلة الكريمة من غزة واندرست آثارها مع أنه كان لها دور وعقارات بمحلة التفاح وغيرها، فسبحان من لا يدوم سواه ولكن تصانيف رجالها العديدة محفوظة بدار الكتب الخديوية بمصر وطبع منها متن التنوير وغيره ولكن عظيم ذكرهم وجليل فضلهم في الكتب والتواريخ ينشر وسني قدرهم وجميل مناقبهم عند ذوى المعارف يكرر. انظر إتحاف الأعزة قسم العائلات والأنساب (عائلة الخطيب) وترجم له الطباع في (مج ٤/ ص ٩٩/ تر ١١٧) ونعته بالعلامة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ صالح ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن شيخ الإسلام محمد التمرتاشي ابن حفيد الشيخ صالح الكبير المتقدم ظهر في أواخر القرن الحادي عشر وتولي إفتاء الحنفية بعد ابن عم والده الماضي. وكان يتردد على مصر وتعلم بها وصنف فيها رسالته الخير التام في ذكر حدود الأرض المقدسة وفلسطين والبشام وذكر فيها أنه لخصها من الأنس الجليل وإتحاف الاخصا في فضائل المسجد الاقصى للسيوطي وأنه صنفها بمصر في أيام الوزير على باشا سنة ١١٠٦ وتوفى في أثناء القرن الثالث عشر وخلف ابنه العلامة الفاضل نجم ابن التمرتاشي الغزي الحنفي . ( المحقق ).
- (\*) أفرايم: كلمة عبرية معناها «الأثمار المضاعفة» وهو يوسف، وقد ولد في مصر، وأعطاه يوسف هذا الاسم «الأثمار المضاعفة» لأنه كان الابن الثاني، وعندما بارك يعقوب ابني يوسف وتبناهما، وضع يده اليمني التي تدل على عظمة الكرامة على رأس أفرايم مشيراً بذلك إلى أن السبط الذي يأتي من نسل أفرايم سيكون أعظم من السبط الذي سيأتي من نسل أخيه الاكبر أهد. انظر: «قاموس الكتاب المقدس» ص ٩٠ تأليف نخبة من الاساتذة ذوى الاختصاص ومن اللاهوتيين، هيئة التحرير: د. بطرس عبد الملك، د. جون الكساندر، الاستاذ الرهج مطر، القاهرة: دار الثقافة ١٩٩٤ م.
- (۱) مخطوط من العام ۱۹۸۷م لمؤلفه صالح التمرتاشي الغزى : وصف بيت المقدس وغزة والرملة وحدودها : يعد مخطوط "الخير التام في ذكر الأرض المقدسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها وأراضي الشام" من أهم مخطوطات فضائل بيت المقدس في العصر العثماني وصاحبه شخصية فلسطينية معروفة تنتمي الى اسرة من غزة عرفت بالعلم والمعرفة، كان لها مشيخة الحنفية ، وقد ترجم لهم المحبي في خلاصة الأثر والزركلي في الأعلام وغيرها، نعرف أبرز ما جاء في هذا المخطوط عن وصف بيت المقدس ومدن فلسطين.

= من هو مؤلف المخطوط؟ صالح بن محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الغزي، فقيه حنفي من أهل غزة، ينتمي إلى أسرة اهتمت بالفقه الحنفي ، فشاع صيتها في المشرق والمغرب، وكان أحد أجداده خطيباً في مساجد غزة ، وشيخاً للحنفية ، وقد وضع الشيخ صالح التمرتاشي كتابه سنة ١١٠٦هـ.

أماكن وجود مخطوطات الكتاب: من الكتاب نسخة خطية في مكتبة المسجد الأقصى نسخت في العام ١١١٢هـ على يد عالح الغزى ، وعنها نقل الشيخ أمين الدنف الأنصارى نسخة أخرى في العام ١٣٤٩هـ ، واطلعنا على وجود نسخة مهمة بخط المؤلف الشيخ صالح التمرتاشي الغزى ، وتمكنا كذلك من الاطلاع على عدد من النسخ المخطوطة في مكتبات تركية في إستانبول بعضها كتبت بالتركية.

اطلاعه على مخطوطات سابقيه بمن دون فضائل بيت المقدس: كان لا بد للشيخ صالح التمرتاشي الغزى أن يطلع على مخطوطات سابقيه بمن دون فضائل بيت المقدس لكى يكتب فضائلها ويذكر حدودها وحدود أرض الشام، وقد اطلع على الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل للقاضي مجير الدين الحنبلي ومخطوط إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى لمؤلفه شمس الدين السيوطي وترغيب أهل الاسلام في سكنى الشام للشيخ العز بن عبد السلام ويبدو أن شيخنا التمرتاشي تأثر بما كتبه هؤلاء فنقل منهم ما وجده مناسباً في كتابه هذا. فضائل مدن فلسطين وحدودها: يقول التمرتاشي في مخطوطه: "وأما فلسطين فقال في الأنس الجليل وهي بكسر الفاء وفتح اللام.. وأول حدود فلسطين من طريق مصر، ومن مدنها إيلياء وهي مدينة القدس الشريف بينها وبين الرملة ستة فراسخ ثمانية عشر ميلاً صخاراً ووهاداً، ومن مدنها أيضاً عسقلان ولد =

الصديق (عليه السلام)(١) قلت هي موجودة قبل أفرايم المذكور، فلعله

= وسبسطية ونابلس ومدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ومسافة فلسطين طولاً من رفح حتى اللجون يومان وأما بسير الأنفال فأكثر من أربعة أيام، وعرضها من يافا إلى أريحا مسافة يومين " .

حدود الأرض المقدسة: يقول التمرتاشي الغزى عن حدود الأرض المقدسة: " من القبلة أرض الحجاز يفصل بينهما جبال الورى وهي جبال منيعة بينها وبين أيلة نحو مرحلة، وسطح ايلة هو أول حد الحجاز وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام بسير الأنفال، ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية السماوة وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزعه عرب الشام ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة، ومن الشمال مما يلي المشرق نهر الفرات على قول الحافظ شمس الدين محمد الذهبي مؤرخ الشام، ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يوماً بسير الأنفال فيدخل في هذا الحد المملكة الشامية بكمالها، ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح ومسافته عن بيت المقدس من جهة رملة فلسطين يومان، ومن الجنوب رمل مصر والعريش ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام بسير الأنفال .

فضائل مدينة الرملة : ويذكر التمرتاشي الرملة قائلاً : " وأما الرملة فهي واسطة بدل فلسطين فإنها في أرض سهلة وهي كثيرة الأشجار والنخيل وحولها كثير من المزارع والمغارس وفيها أنواع الفواكه وظاهرها حسن المنظر وهي من جملة الثغور ، فإن البحر المالح قريب منها مسافته عنها نحو نصف بريد من جهة الغرب " .

فضائل مدينة غزة: ذكرها التمرتاشي بقوله: 'من أحسن المدن المجاورة لبيت المقدس. . وهي من الثغور فإن البحر قريب منها وبها كثير من الأشجار والنخيل وحولها كثير من المغارس والمزارع وفيها أنواع الفواكه وهي من أحسن مدن فلسطين وفيها خلق كثير من سلف العلماء والصالحين وتقدم أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد بها وموضع مولده معروف يقصد بالزيارة " . فضائل بيت المقدس : يقول صاحب المخطوط عن فضائل بيت المقدس : " وأما تسميتها بالأرض المقدسة فقد قال العلامة شيخ الاسلام أبو السعود الصمادى ، سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين وقيل هي الطور وما حوله وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن ، وقيل هي الشام ، وسمى المسجد الأقصى بالأقصى لأنه وسط الدنيا لا يزيد شيئاً ولا ينقص شيئاً ، وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال أواسط الأرضين بيت المقدس وأرفع الأرضين كلها إلى السماء بيت المقدس ، وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل أقرب السماء إلى الأرض بيت المقدس. والقول بأن بيت المقدس وسط الأرض فإن بيت المقدس إذا اعتبر أمره وجد في وسط الدنيا وسائر الممالك محيطة به من كل جانب. ( عنوان المقال: مخطوط من العام ١٦٨٧م لمؤلفه صالح التمرتاشي الغزى ، وصف بيت المقدس وغزة والرملة وحدودها. إعداد: محمد غوشة . . دائرة الآثار الفلسطينية . الصفحات: ص١٥. جريدة القدس، العدد ١٠٠٦٦ ربيع الثاني ١٤١٨هـ / أيلول ١٩٩٧م. الموضوع: مخطوط عن فضائل بيت المقدس في ذكر أرض فلسطين وحدودها وأراضي الشام في العصر العثماني).

(١) انظر: رسالة «الخير التام» للتمرتاشي ص ٧.

اختطها في موضعها المرتفع المعروف، كما تقدم أو اختطها بالحجارة وسورها بالبناء الثابت، وكانت قبل أكواخاً تنتقل من موضع لآخر، فلم يختلف موضعها بعد، وإن حصل تخريبها مراراً بسبب الحروب التي كانت تتناوبها، والأمم التي كانت تتقلب عليها، بل كانت بسبب كونها همزة الوصل بين مصر والشام مسرحاً كبيراً لحروب متوالية، ووقائع هائلة كما سيأتي بيانه(١). وحدها بما يتبعها من الأراضي والقرى، طولاً من رفح إلى يافا نحو خمسة وأربعين ميلاً، وعرضاً من ساحل البحر إلى كوفيا والبها نحو خمسة أميال، وكانت قبل فصل السبع عنها، تمتد من البحر إلى العقبة، مسيرة ثمانية أيام. وقال: في المعجم اليوناني "غزة مدينة قديمة العهد إحدى مدن الفلسطينيين الخمس، مبنية على هضبة تبعد ٤ كيلومترات تقريباً عن البحر، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من القدس على بعد ٨٥ كيلو مترًا، وقد أعطى لها في العصور المختلفة عدة أسماء ، منها إيوني ومينيوو وقسطنديا. . وهذه المدينة كانت دائماً ساحة لثوراة(٢) الغزاة الفاتحين، من حين لآخر في جميع أدوار التاريخ القديم والمتوسط والحديث، وحوصرت عدة مرات، واحتلها ودمرها اليهود والآشوريون والمصريون، والكلدانيون والفرس، واليونان والرومان

<sup>(</sup>۱) عثر على نقش محفور على الجزء الشرقى من السور الذى يحيط بمدينة " معين " وردت بعض الأسماء المذكورة فى النقش وهى مصر وآشور بالإضافة إلى اسم جديد هو " غزة " وقد دون هذا النقش فى عهد الملك المعينى (إيل يفع ريام ) حوالى عام ٣٧ .ق .م إذا صح أن النقش السابق يرجع إلى عام ( ٣٤٣ ق. م ) وهو يشير إلى تجارة معينية مع مصر وآشور وغزة . ولم يختلف الباحثون على أن كلمة ( غ ر ت ) تعنى مدينة غزة المعروفة فى جنوب فلسطين . وقد تكرر الاسم " غزة " عدة مرات فى نقش معينى ثالث محفور على لوحتين من الجرانيت تواجدت بين أطلال مدينة معين أيضاً. والنقش يذكر قيام عدة أشخاص بتقديم عبيد أو خدم والعلا ، ثم غزة ، استأثرت بالعدد الأكبر من هؤلاء العبيد أو الخدم ، إذ ينتسب إليها خمسة منهم ضاعت أسماء أو أجزاء من أسماء ثلاثة وتبقى اسمان هى " بايلات " و " أنى حايل " الغربية والأوروبية تأليف: د. عبد المنعم عبد الحليم سيد " استاذ التاريخ القديم بجامعتى الإسكندرية وجدة " القاهرة : دار المعرفة الجامعية ط١ . – ١٩٩٣ العرب الصواب " ثورات " .

والعرب والصليبيون، والأثراك والأفرنسيون والإنكليز، أما اليهود فإنهم لم يستطيعوا أبداً من المحافظة على سلامتها، وقد قاموا بحروب كثيرة ضد الفلسطينيين، منذ سنى شمشون الجبار(۱)، (أى منذ القرن الحادى عشر ق.م حتى عهد المكابيين القرن الثانى ق.م) فيها جاهد ومات شمشون الجبار، وقد سباها أولاً الفراعنة، وأخضعها من بعدهم الآشوريون، ومثلهم الكلدانيون. وفى عام (٢٠٦ق.م) استرجعت من نخو الثانى، الذى حكم من سنة (٢٠١- ١٠٦ق.م)، ومن أم وقعت فى يد الملك كورش من سنة (١٠٠- ٩٥ ق.م)، ومنها كامفنيس ابن الملك كورش جمع قواته وافتتحها عندما ماجم مصر (٢٢٥ ق.م)، أما الإسكندر الكبير(۱)، فإنه بعد فتحه لصيدا هاجم مصر (٢٢٥ ق.م)، أما الإسكندر الكبير(۱)، فإنه بعد فتحه لصيدا هاجم قرة واستولى عليها، بعد محاصرته إياها مدة شهرين كاملين، سنة هاجم قرى، وكان لها حارس يدعى فاتيس، وكان شجاعاً، ويقال إنه سلح قوى، وكان لها حارس يدعى فاتيس، وكان شجاعاً، ويقال إنه سلح الغزيين، واستأجر عدداً كبيراً من العرب، قاوم بهم هجمات الجيش الغزيين، واستأجر عدداً كبيراً من العرب، قاوم بهم هجمات الجيش

<sup>(</sup>۲) "إسكندر الكبير" - الفاتح المقدوني الكبير - الإسكندر . وهو : إسكندر الثالث ابن فيليب ملك مقدونيا وأولمبيا ولد عام ٣٥٦ ق. م . وتعلم على يد الفيلسوف اليوناني المشهور أرسطو طاليس . وقد دخل الحرب لأول مرة عام ٣٣٨ ق . م عندما قاد جيشاً أرسله أبوه لمكافحة الثوار في الجبال . وكان يومئذ في السادسة من عمره . وقد جاء في تفسير القرطبي أنه ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم : ﴿ ويسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ) الآية ٨٢ من سورة الكهف . استولى الإسكندر على غزة عام ٣٣٣ ق . م بعد حصار طويل وإن حاميتها كانت مزيجاً من العرب والفرس ، وإنه قتل في ذلك الحصار عشرة آلاف رجل جلهم من العرب " انظر تاريخ غزة لعارف العارف . ص ٥٢ – ٥٣ .

اليونانى، الذى كان بقيادة الإسكندر المتكررة الشديدة لاحتلالها. وقد كان من الصعب إدخال الماكينات الحديدية، إلى داخل المدينة بسبب ارتفاعها، وقد أبدى الإسكندر مهارة فائقة وذكاء كبيراً ، عندما أمر جنوده بالهجوم عليها فى المرة الرابعة، لاحتلالها من الجهة الجنوبية، حتى تمكنوا من اختراق السور وإدخال الماكينات والعدد الأخرى، أما قطر السور فكان على طول ٢٧ متراً، وبعد أهوال شديدة لاقاها الإسكندر من الغزيين حتى اخترقت حرابهم درعه، وجرحته فى كتفه، حتى فتحها بنفس العدة التى فتح بها صيدا، وبعد فتحه غزة أحضر الإسكندر سكاناً لها من اليونان، على حسب عادته ، ومن القرى المجاورة لها ، ومزج بعضهم ببعض، ثم بعد وفاة الإسكندر سبيت غزة (١) من القائد أنتيفوس (٢) ، وكذلك من القائد

<sup>(</sup>۱) "كانت غزة في عهد (الإسكندر) اعظم مدينة في سوريا على الإطلاق، وقد وصفها مؤرخو اليونان بـ (المدينة العظيمة) وإن عظمتها ترجع إلى الطيب واللبان من جهة ، ووقوعها على طرق التجارة والمواصلات من جهة أخرى . أى إن غزة كانت في ذلك الحين مدينة ذات أهمية من جهات عديده : زراعية ، تجارية ، وحربية . ولما فتحها الإسكندر وجد في دورها ومخازنها كميات هائلة من الذخائر والمؤن ، ووجد فيها كنوزاً عظيمة ، وحلى ومجوهرات لا تقدر بثمن، ووجد فيها كميات كبيرة من الطيب ، واللبان . والمر والبخور وما إلى ذلك من المواد الغالية الثمن وأرسل قسماً كبيراً من غنائمه هدية إلى أصدقائه الكثيرين ومنهم أولمبياس ، وكليو باترا ، وإلى أستاذه ومهذبه ليونيولس الذي كان قبل فتح غزة ، يؤنبه كلما رآه يسرف في استعمال الطيب والبخور . ولما تلقى هديته الثمينة أرسل إليه كتاباً يشكره فيه شكراً جزيلاً. وينصحه في نفس الوقت أن يبذل كل ما وسعه ليظل مسيطراً على بلاد خصبة ذات نتاج قيم كاللبان الذي أرسله له .

أدرك الإسكندر قيمة غزة الحربية والتجارية بعد فتحها فاهتم بها أكثر من اهتمامه قبل فتحها، وبعد أن كان غاضباً على سكانها، عاد فعفا عنهم وعن الذين هربوا من وجهه، وأمر ببناء مساكنهم التي تهدمت أثناء الحرب وإعادتها إلى سالف عزها ثم أحضر على حسب عادته من اليونان وآسيا الصغرى عدداً كبيراً من اليونانيين ليسكنوها، كما أحضر إليها عدداً آخر من سكان القرى المجاورة وسعى لمزج بعضهم بالبعض الآخر. وكان من عادة الإسكندر أنه إذا امتلك بلداً جعل عليها عمالاً من أصحابه وأرفقهم بعدد كاف من الجند. وبهذه الوسيلة ازداد التعامل بين غزة وبلاد اليونان ذلك التعامل الذي كان نشيطاً أثناء الفتح الفارسي أيضاً وأصبحت غزة مركزاً من أهم المراكز في الشرق "انظر تاريخ غزة لعارف العارف ص٥٣ – ٥٥.

بطليموس<sup>(۱)</sup> في عام ٩٦ قبل المسيح، من قبل ملك اليهود المدعو الكسندروس إياتوس ٩٦ - ٩٦ ، وأعيد بناؤها في سنة ٧ ومن الرومانيين الذين فتحوها ومنحوها إدارة مستقلة على عهد الملك أغسطوس<sup>(۲)</sup>، من ٧٠ – ١٤ وقد أعطيت إلى الملك هيرودس وفي أيامه تعلم سكانها الحرف، والعلوم اليونانية، في عام ٤٤ بعد وفاة هيرودس أصبحت مقاطعة رومانية وازدهرت بالعلوم والتجارة والعمران<sup>(۳)</sup>. وقد زارها مراراً كثيرة الإمبراطور أوريانوس، ( ١٩١٧ - ١٩٨ ) بعد المسيح الذي عمل عملة فضية رسم عليها غزة من جهة، ومن الجهة الأخرى وضع التاريخ الروماني تخليداً لزياراته هذه، وفي ذلك العهد كانت غزة تعد من أعظم المراكز التجارية التي توحد سوريا مع آسيا الغربية، والعرب كانوا يرسلون إليها مراكبهم التجارية لنقل التجارة، وكما يروى التاريخ أن هاشماً والد جد النبي محمد المنهم التجارية لنقل ودفن فيها، فإن العرب كافة يحترمون ويقدسون هذه المدينة أ.هـ..

\* \* \*

<sup>=</sup> وإسكندر الأكبر . انظر الموسوعة العربية الميسرة م١/ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۱) بطليموس الأول: سوتر = المنفذ . " أحد كبار قواد الإسكندر الأكبر ، أقيم عقب وفاة الإسكندر ( ٣٢٣ق.م ) والياً على مصر ... وعنى بجعل الإسكندرية عاصمة الحضارة الإغريقية ، فكان يدعو إليها الكثيرين من شعراء الإغريق وأدبائهم وفلاسفتهم وفنانيهم ، وأنشأ جامعة الإسكندرية ومكتبتها الكبرى ، كما أنشأ مدينة بطليموس في الوجه القبلي ... وجعل عبادة الإسكندر ديناً رسمياً .... وأشرك معه ابنه وخليفته بطليموس الثاني ( ٣٨٥ عبادة الإسكندر ديناً رسمياً .... وأشرك معه الميسرة ما / ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>۲) أغسطوس= أغسطوس أول إمبراطور رومانى . ابن بنت أخت يوليوس قيصر الذى تبناه وجعله وريثه دون علمه . اسمه أصلاً أوكتافيوس وبعد التبنى (320.a) أكتافيانوس . انظر الموسوعة العربية م1/a0 .

<sup>(</sup>٣) وذكروا أنه كان بوسطها ساعة كبيرة لترتيب سير أهلها وتنظيم شؤونهم اليومية في الصباح والمساء ومن عجيب أمرها أنها كلما انقضت ساعة من النهار يظهر فيها تمثال رجل من نحاس يحمل بيده مطرقة فيضرب بها جرس الساعة ضربات متوالية على عدد الساعات الماضية من النهار إلى ست ساعات فقط . " (هـ ١ ص ٢٠ إتحاف الأعزة) .

غزة وقدم عروبتها



# غزة وقدم عروبتها 🗥

جاء في كتاب الدكتور مارتن مير<sup>(۱)</sup> عن تاريخ غزة<sup>(۱)</sup>، أن صلة العرب

<sup>(</sup>۱) بصدد قدم عروبة غزة انظر: مجلة الكلية العربية بالقدس، مجلة تصدرها الكلية العربية أربع مرات في السنة ، ع٣ ج٢٠ آيار سنة ١٩٣٨ ٢٠ ربيع أول ١٣٥٧هـ . وجاء في بحث بعنوان عزة في نقوش جنوب جزيرة العرب المحمود على الغول ما يلى: "كانت غزة زمناً طويلاً قبل الإسلام سوقاً لتجار جزيرة العرب الوافدين إليها للتجارة مع بلدان الشام ومع مصر على حد سواء يشهد على ذلك في فترة ما قبيل التاريخ أن هاشماً بن عبد مناف الجد الاعلى لرسول الله على مات فيها في حدود منتصف القرن السادس الميلادي وأن عمر بن الخطاب كان يعمل فيها بالتجارة في مطلع القرن السابع الميلادي، وكان يعمل فيها مبرطساً يكترى للناس الإبل والحمير ويأخذ على ذلك جعلاً . . . وإذا رجعنا إلى نقوش جنوب جزيرة العرب قبل الإسلام فإننا نجد غزة تذكر في النقوش المعينية . . . حيث كان لمعين دولة في جنوب جزيرة العرب امتد وجودها من فترة قد تصل إلى آخر القرن الخامس قبل الميلاد حتى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الأول قبل الميلاد " أ ه . . راجع : الصفحات ٣٦٥ – ٣٧٦ من بحث الغول في كتاب المؤتمر الدولي الثالث لتلاريخ بلاد الشام (فلسطين) المجلد الثاني جغرافية فلسطين وحضارة عمان .

<sup>(</sup>٢) مارتن مير : " البروفسور ل. أ ماير - رئيس قسم معهد العلوم الشرقية في الجامعة العبرية وأحد كبار الخبراء في العالم بالآثار والفنون الإسلامية ، ومحرر اللواتح السنوية التي تضم اسماء الأبحاث والمؤلفات عن الفن والآثار الإسلامية الصادرة كل سنة في مختلف اللغات . تخصص في بحث الرنوك الإسلامية [ الدروع وأشكالها وعلاماتها ] وألف كتاباً في هذا الموضوع نشرته له دار جامعة أوكسفورد عام ١٩٣٣ وله في هذا الموضوع أيضاً سلسة من المقالات الهامة وبحوث في علم المسكوكات والنقود الإسلامية في القرون الوسطى . وكتب أبحاثاً علمية أخرى عن الدراهم والنقود الإسلامية نشرتها له كبريات المجلات العلمية والعالمية. ويبحث البروفسور ماير في فن الكتابة العربية وهو يكتب بصورة دائمية في المجلة المجامعة [ تسجيل الكتابات العربية ] الصادرة بالقاهرة باللغة الفرنسية . وقد سبق له أن نشر في مجلة الجمعية الشرقية الفلسطينية بحثاً مفصلاً عن المنحوتات [ النقوش والكتابات العربية ] الموجودة في بنايات غزة القديمة [ وأخرجه فيما بعد على شكل كتاب يحمل عنوان " البنايات الدينية في مدينة غزة ] وللبروفسور ماير عشرات من الكتب والبحوث الأخرى . " انظر نبذة عن المستشرقين اليهود وأبحاثهم في الشرق الإسلامي ( ص٩-١٢ ) . نشرة صادرة عن الوكالة اليهودية . - القدس : فبراير ١٩٤٧ - نشرة رقم ٢١ ) . نشرة صادرة عن الوكالة اليهودية . - القدس : فبراير ١٩٤٧ - نشرة رقم ٢١ . .

<sup>(</sup>٣) كتاب ماير عن غزة وهو: HISTORY OF THE CITY OF GAZA - M . A . MEYER

بهذه المدينة ترجع إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد، لأن المرجع بحسب رأى إدوارد غلازر(۱)، أن قوماً من العرب المعينيين(۱) أقاموا دولة عظيمة في شبه الجزيرة العربية، قبل قيام دولة السبأيين، وامتد نفوذهم إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وكانت مدينة غزة التي أسسوها على الأرجح، من أهم الأسواق لترويج تجارتهم في البخور والبهارات، وإذا علمنا أن غزة كانت تنتهى عندها طريق القوافل من الصحراء ، ملنا إلى الأخذ برأى إدوارد غلازر عن قدم صلة العرب بهذه المدينة، إن ادوارد غلازر من كبار الرواد ، الذين ارتادوا اليمن مراراً فقد زار مأرب وآثار غيرها من المدن القديمة هناك، وأخذ معه من مأرب نفسها ومن غيرها نحو ألف نقش، بينها نقوش تشير إلى امتداد نفوذ المعينيين إلى مدينة غزة، وترددهم عليها لتفريغ حمولة قوافلهم من البخور والبهارات فيها(۱) ، ويظهر من الروايات الواردة عن حروب ملوك الإسرائيليين مع الفلسطينيين، الذين كانوا في جهات غزة أن العرب استقروا في غزة وفيما جاورها من الأماكن في تلك العصور

<sup>=</sup> وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات كان آخرها طبعة جامعة NEW - YORK سنة ١٩٦٦م . وقد جاء هذا الكتاب في مائة وثمانين صفحة (١٨٠) من القطع الكبير .

<sup>(</sup>۱) إدوارد غلازر - edward glazr ( ۱۲۷۱ - ۱۳۲۵ هـ = ۱۸۰۰ م ) : " مستشرق ألمانى . ولد فى بوهمية ، وتوفى فى ميونخ . قام بأربع رحلات إلى اليمن ، ووصف كثيراً من أحوالها وآثارها . ونشر كتابات حميرية قديمة ، وآثاراً أخرى أفادت فى معرفة شىء عن ملوك التبابعة وملوك الحبش الذين استولوا على اليمن بعد نكبة نجران. وجمع نحو ۲۰۰ مخطوطاً من مؤلفات الزيديين، وضعت فى مكتبة برلين. كما جمع نحو ذلك فى كتابة قديمة بينها أحجار منقوشة باعها لمتحف لندن وفينا. انظر الموسوعة العربية الميسرة م ا / ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل والصواب أن يقول (سموا بالمعينيين).

<sup>(</sup>٣) يقول إدوارد غلازر: " إن المعينين وجدوا في غزة وما جاورها من البلاد حوالي في القرن االسابع عشر قبل الميلاد . وأن بني سبأ جاءوا من بعدهم ما قتلوا ديارهم . وقد استنتج مما تقدم أن المعينيين وبني سبأ هم أول من أنشأ غزة . وأنهم أول من احتلها من العرب الأوائل الذين وصلت إلينا أخبارهم . وقد أيده في استنتاجه الأستاذ ماير الذي درس تاريخ هذه المدينة دراسة مطولة . ويفهم من هذا كله أن غزة العربية كانت قائمة في هذا الوجود حوالي سنة ٢٧٥ قبل الميلاد . انظر تاريخ غزة لعارف العارف ص ١٠ .

القديمة لورود ما يشير إلى ذلك في التوراة عن أخبار هذه الحروب، فقد جاء في الإصحاح السادس والعشرين، من أخبار الأيام . . الثاني . . وخرج (أي عزيا ملك يهوذا) وحارب الفلسطينيين، وهدم سور جت وسور يبنى وسور أشدود وبنى مدنا في أرض الفلسطينيين وساعده الله على الفلسطينيين، وعلى العرب الساكنين في جور بعل . وحين تقدم قمبيز(١) ملك الفرس من غزة في طريقه إلى مصر، قاومه العرب مقاومة شديدة، ثم سلموه المدينة وحالفوه ودخلوا في جيشه، بدليل ما روى عن اشتراكهم مع الفرس، في الدفاع عن مدينة غزة حين حاصرها الإسكندر الكبير اليوناني ، سنة ٣٣٢ قبل الميلاد ولكثرة العرب في الجيش الفارسي، الذي تولى الدفاع سميت الفرقة التي اشتركت في هذه الحرب: بالحامية العربية، وحين خضعت غزة للإسكندر أخذ منها مقادير كبيرة من البخور والبهارات، وبعث بها إلى معلمه كيونيواس، فبعث إليه هذا بجواب يوصيه به بالتزام جانب الاقتصاد، في حرق البخور إلى أن يتسنى له فتح البلاد التي تصدره . وفي بعض الروايات المذكورة في كتاب الدكتور مارتن مير: ( أن عمر بن الخطاب عاش في أيام الجاهلية، مدة ليست قصيرة في مدينة غزة، وأصاب فيها ثروة كبيرة، ولم يكن عمر ليختار غزة لو لم تكن فيها جالية عربية، أو لو لم تكن من الثغور التي يكثر تردد العرب عليها في التجارة، فقد كانت تدعى ثغر الجزيرة، ومجئ هاشم جد الرسول ﷺ ووفاته فيها قبل ظهور الإسلام، يقوم دليل آخر على قدم صلة العرب بغزة، وعلى أنه كان لهم فيها جالية كبيرة، سهلت عليهم أمر فتحها فيما بعد على يد القائد عمرو بن

<sup>(</sup>۱) قمبيز: "حكم بين ( ٥٢٩ - ٥٢٠ ق. م) ملك فارس القديمة ابن قورش العظيم وخليفته . غزا مصر سنة ٥٢٥ وهزم أبسماتيك عند بلوزه (الفرما) ، وسحق مدينة ممفيس وأثار شعور المصريين بانتهاكه عامداً حرمة ديانتهم . فكر في القيام بمزيد من الحملات في إفريقيا . ولكن صدته بعض العقبات . قامت ضده في فارس ثورة ومات في أثناء عودته لإخمادها . خلفه ابنه دارا الأول. " انظر الموسوعة العربية الميسرة م٢ / ص ١٣٩٤ . ( مصدر سبق ذكره ).

العاص أ.هـ )<sup>(۱)</sup> وجاء في مجلة الكلية العربية بالقدس<sup>(۲)</sup>، (وقد ترجم لنا حضرة الأستاذ الفاضل أحمد سامح الخالدي<sup>(۳)</sup> مدير الكلية المذكورة نبذة قيمة عن المصادر الإنكليزية) وهي :

(٣) أحمد سامح ابن الشيخ راغب الخالدي ، أبو الوليد ( ١٣١٣ - ١٣٧٠ هـ ) = ( ١٨٩٥ -١٩٥١ م ) . من رجال التربية والتعليم . فلسطيني من أهل يافا ، له عدة كتب ونشر عدة رسائل من قديم المخطوطات في التاريخ والأدب ) انظر الأعلام ١١/ ص ١٣٠ . وله ترجمة مفصلة في كتاب " من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ليعقوب العودات ص ١٤٦– ١٤٨ . ط٢ .- القدس : دار الإسراء . ويقول محمد عمر حمادة في ترجمته : " . . . بدأ حياته التعليمية مفتشاً للمعارف للواثى يافا وغزّة سنة ١٩٢٠ م ، ثم أصبح في عام ١٩٢٥ مديراً لدار المعلمين في القدس ( الكلية العربية ) فمساعداً لمدير المعارف بفلسطين . ومن أبرز نشاطاته الاجتماعية تحقيقه لمشروع اليتيم العربي ، وتأسيسه معهداً لرعاية الايتام وتعليمهم في قرية عمرو قرب دير عمرو قرب القدس ، وأنشأ مزرعة في دير عمرو أصبحت مفخرة من مفاخر عرب فلسطين البنائية . كان رحمه الله مدافعاً صلباً عن عروبة فلسطين وعن الإسلام ، ومن ذلك مقالة ( دفاع عن الإسلام ) الذي نشرته مجلة الثقافة المصرية عدد أيار سنة ١٩٤٥ م رداً على تهجمات جمعية آسيا الوسطى الملكية في لندن . بقي في فلسطين حتى اغتصبها الصهاينة عام ١٩٤٨ ، فانتقل إلى لبنانِ فكرس حياته لمساعدة شعبه المشرد في تعليم أبنائه ورفعهم من الذل الذي أصابهم بابتعادهم عن بلادهم ، وبقى مثابراً مجاهداً في هذا الميدان بكل إمكانياته المادية والروحية ، فتدهورت صحته وأصيب بضعف في القلب فتوفى في ٢٧/ ٩ / ١٩٥١ م. بالسكتة القلبية . ترك عشرين كتاباً مابين تأليف وتحقيق وترجمة . " انظر: كتاب أعلام فلسطين ' من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجرى ومن القرن السابع حتى العشرين الميلادي . / تأليف محمد عمر حماده الجزء الأول / ص ١٨٠- ١٨٢. دمشق : دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٨٥ م.

<sup>.</sup> The History of GAZA CITY. P2 . ۲ماير ص ۲ اجع کتاب ماير ص ۲

<sup>(</sup>۲) الكلية العربية بالقدس وهي أعلى المؤسسات التربوية الحكومية التي تم إنشاؤها خلال فترة الحكم البريطاني. وقد أسست في مدينة القدس عام ١٩١٨ م. وعرفت بدار المعلمين لأن غايتها كانت إعداد المعلمين للعمل في المدارس الابتدائية. تعاقب على إدارة الكلية العربية أساتذة أعلام منهم خليل السكاكيني وخليل طوطح وأحمد سامح الخالدي راجع الموسوعة الفلسطينية م٣/ ص ٢٦٠. وبقيام الكلية العربية بدأت مرحلة جديدة في التعليم عند العرب تؤهلهم للتعليم الجامعي ثم التدريب على التعليم في المدارس الثانوية الأولى . واجع مقالة في جريدة القدس ص ١٧ بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٩٩٥م، بعنوان "بعد نصف قرن من الغياب، الكلية العربية في العربية في القدس الشريف - درة النظام التعليمي الفلسطيني . . تصارع للولادة من جديد".

غزة ومركزها التجاري

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# غزة ومركزها التجاري

"غزة أقصى مدن سوريا جنوباً، وتقع فى بقعة خصبة على حافة الصحراء، وقد كانت هذه المدينة أقصى المدن الفلسطينية المهمة الأربعة الجنوبية، وهى غزة وعسقلان(۱) وأشدود(۱) وعقرون (عاقر)(۱) وكانت ميناء لما وراءها من البلاد والسكان، وسوقاً لجميع القبائل الرحل التى حواليه، وكما كانت دمشق أول محطة سورية على حافة الصحراء، فى طريق الذاهب إلى بلاد آشور، كانت غزة أول مدينة على حافة الصحراء فى طريق الذاهب إلى

<sup>(</sup>۱) عسقلان: " بلدة قديمة بناها الكنعانيون ، ونزلها الفلسطينيون ( الكريتيون ) فتحها العرب سنة ٢٣هـ على يد معاوية ، واشتهرت بكثرة من نسب إليها من الحفاظ والعلماء . كانت عامرة حتى أيام الصليبين حيث استردها صلاح الدين سنة ٥٨٣ هـ ، وعندما حاصرها الصليبيون مرة أخرى أمر صلاح الدين بتخريبها حتى لا يملكها الفرنجة عامرة ، وخربت تماماً ونقلت حجارتها ولم يبق منها شيء ، وتقع خوائبها بالقرب من المجدل . " انظر معجم بلدان فلسطين ص ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٢) إسدود - ISDUD : قرية تقع في شمال شرقى غزة ، كان بها محطة حديد - القنطرة - حيفا وتبعد عن يافا ٤١ كيلاً ، وتبعد عن الشاطئ نحو خمسة أكيال . . نشأت على ربوة ترتفع ٤٢ متراً عن سطح البحر ، وهي شمال غزة على نحو أربعين كيلاً . يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد وأول من سكنها " العناقيون " من القبائل الكنعانية وسموها "أشدود " يمعني الحصن . وفي القرن الثاني عشر قبل الميلاد دخلها الفلسطينيون ، وجعلوها إحدى مدنهم الخمس الرئيسية . " انظر معجم بلدان فلسطين ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) " قرية عاقر تقع على بعد تسعة أكيال جنوب غرب الرملة ، وهي تحريف " عقرون " السامية بمعنى استئصال ، تقوم على بقعة قرية " عقرون " الرومانية . ذكرها صاحب ( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) وقال : إنها قرية كبيرة وبها جامع كبير ، وأهلها كرماء لهم رغبة في فعل الخير ، ومياهها عذبة ، وليس مثل خبزهم على جادة مكة . وغلط ياقوت وسماها العقر من قرى الرملة . وينسب إليها محمد بن أحمد العقرى الرملي من رواة الحديث في القرن الرابع . تقع القرية في الجهة الجنوبية الغربية من الرملة ، وترتفع ١٦ متراً ، ومن زراعتها البرتقال ٢٦٩٥ دونم . " راجع معجم بلدان فلسطين ص ٥١٤ .

بلاد مصر وكانت المركز الذى يجتمع فيه الحجاج فى طريقهم إلى سينا ففيها كانوا يلتقون من جميع الجهات، ثم يتأهبون للسفر، ويسيرون جماعات وكان هؤلاء الحجاج مفيدين لأهالى غزة، وكانوا يكرمونهم لذلك كثيراً ، فكان الناس يدعونهم محبى الحجاج، حتى ولو كانوا يقصدون القدس، فإنهم كانوا يجتمعون من القبائل الرحل وغيرها من الجنوب فى غزة دون الخليل ، وكانت قوافل التجارة تجتمع فيها وتسير منها إلى سائر الجهات إلى مصر وإلى جنوب بلاد العرب. وفى أيام النبطيين (۱) إلى بطرا(۲) وتدمر (۳)، وكانت

ضاح - ومر - ونبط - مواضع. راجع معجم البلدان مع المستدرك عليه المسمى منجم العمران ملا / ص ٢٤٧. " ظهرالأنباط لأول مرة فى القرن ٢ ق.م . قبائل بدوية فى الصحراء الواقعة فى شرقى ما يسمى اليوم بشرق الأردن . وفى القرن ٤ ق . م كان الأنباط قوماً رحلاً يعيشون فى الخيام ويتكلمون العربية ولا يهتمون بالزراعة وفى القرن الثالث تركوا حياة الرعى إلى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة وفى أواخر القرن الثانى تحولوا إلى مجتمع منظم . وأول تاريخ للأنباط يرجع إلى القرن ٢و٣ قبل الميلاد حيث نجحوا فى صد هجمات حملتين عن سوريا بقيادة أنتيفوس أحد حلفاء الإسكندر . وكانت البتراء عاصمة للأنباط . " انظر الموسوعة العربية (مصدر سبق ذكره) ١/ ص ٢٣١- ٢٣٢ .

وكان أول ذكر للأنباط في التاريخ في الحوليات الأشورية ، فقد ورد ذكرهم في سجلات آشور بأنيبال في أواسط القرن السابع ق . م باسم " النبايط " أو " الباطو " على أنهم إحدى القبائل الأرامية . كما ذكرت تلك الحوليات أيضاً " العزى " الألهة الكبرى عند الأنباط " . راجع الموسوعة الأردنية ج / ص ٢١٠ - الأرض والإنسان : الدكتور عبد الله الترزى وآخرون ط ١٩٨٩.

(۲) البتراء: مدينة قديمة في شرق الأردن، قرب سفح جبل حور في وادى موسى. كانت عاصمة للأدوميين وللنبط فيما بعد، ومركزاً هاماً لتجارة القوافل التي درت عليها ثروة كبيرة عدة قرون. تدهورت في أواخر العصر الروماني عندما ازدادت أهمية تدمر. وصلت إليها المسيحية في عهد مبكر، وفتحها المسلمون في القرن السابع عشر واستولى عليها الصليبيون في القرن ١٢ وبنو فيها قلعة تتضمن بقايا مسرحاكبير. ومساكن ومقابر ومعبداً، وكلها منحوتة من صخر ورد اللون. والمعبداً، وكلها منحوته من صخر ورد اللون. والمعبداً، والمعبداً والمعبداً، والمعبداً والمعب

<sup>(</sup>۱) النبط: نبط بالفتح ثم السكون والنبط بفتح الباء وهو المستخرج بالحفر ولعل سكونه للتخفيف في هذا الموضع وهو شعب من شعاب هذيل . . . قال ساعدة بن جويرية : أضر به ضاح فبطأ أسالة فمر فأعلى حوزها فحضورها

<sup>(</sup>٣) تدمر : مدينة قديمة بوسط سورية ، كانت واحة بين سورية وبابل شمال الصحراء السورية =

بيت جبرين (۱) أهم محطة بينها وبين بطرا، وكانت التجارة تنقل إليها كذلك بالقوافل من العقبة، بعد أن تتصل بالسفن في مينا العقبة، ولعل تجارتها مع العقبة كانت مهمة حتى إن سترابو وبليتي لم يسترع نظرهما عند الوصول إلى غزة، إلا المسافة بينها وبين العقبة أنها تساوى ١٢٦٠ ستاد يوم أى ما يقرب من ١٦٩ ميلاً بمقياس الوقت الحاضر (۱).

= وشمال شرقى دمشق. وبسبب اضطراب أحوال بلاد ما بين النهرين في القرن الأول ق.م سيطرت على التجارة بين سورية وتلك البلاد وازدادت أهميتها بعد استيلاء الرومان عليها. ويحتمل أن جرمانيكوس ضمها للإمبراطورية الرومانية في سنة ١٧ وقد تنافست قبائل محلية للسيطرة عليها وفي القرن الثالث خضعت لأسرة سبتميوس، وكان أعظم حكام هذه الأسرة سبتميوس أودناموس الذي هزم الفرس وجعل من تدمر دولة قوية مستقلة استقلالاً ذاتياً، وتكاد تضم كل الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبعد وفاته بسطت أرملته زنوبيا رقعة الدولة بفتح مصر وأكثر آسيا الصغرى، لكن أطماعا أثارت الإمبراطور أورليانوس الذي هومها وخرب تدمر (٢٧٣) ولم تقم لها قائمة بعد ذلك. استولى عليها العرب وسحقها تيمورلنك . راجع الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غربال، مج١/ ص٠٠٠. وأشارت الموسوعة الأثرية إلى أن اسم تدمر قديم جداً، فقد ذكر سكانها في النقوش المسمارية في القرن التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد. انظر بالتفصيل فيما ورد عنها في الموسوعة الأثرية العالمية، إشراف: ليونارد كوتريل، تأليف نخبة من العلماء، ترجمة د. محمد عبد القادر محمد، د. زكى إسكندر، مراجعة د. عبد المنعم أبو بكر، ط٢، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٧م. (١) بيت جبرين : " قرية عربية تقع عند نهاية السفوح الغربية لجبال الخليل ، على بعد ٢٦ كيلاً شمال غربي الخليل ، وترتفع عن سطح البحر زهاء ( ٣٠٠٠ ) ويعود تاريخ القرية إلى جبابرة العمالقة ، القبيلة التي سكنت فلسطين ( قبل الميلاد ) ومعنى بيت جبرين ( بيت الأقوياء ) . وكانت في العهد الروماني عاصمة لأكبر مقاطعة في فلسطين مدة سنتين ، ثم أعيد بناؤها عام ٦٨م باسم ( بيت جيرا ) فتحها عمرو بن العاص بعد معركة أجنادين ، وبعد فتح غزة ، كانت تابعة لجند فلسطين ثم نزلها قوم من قبيلة جذام واتخذها الصحابي " واثلة بن الأسقع "مسكناً له . . خربت أيام الصليبيين ثم ازدهرت أيام المماليك ، وأعيد تحصينها أيام العثمانيين. " انظر معجم بلدان فلسطين ص١٨١.

(۲) ورد في الموسوعة الأردنية ج١ /ص ٢١٠: " ... وقد اتخذ الأنباط من البتراء عاصمة لهم، فحفروا مساكنها وهياكلها ومدافنها في الصخر . وورثوا تجارة الأدوميين عبر المحطات الاقتصادية التي كانت مزدهرة في مملكتهم .. وركبوا البحر الأحمر من أجل توسيع تجارتهم وعلاقاتهم . كما جددوا بناء جميع المدن والمواقع القديمة ووسعوها وأقاموا فيها القصور والهياكل حتى لا يكاد يخلو مكان مأهول ضمن مملكتهم الواسعة من أثر نبطى من البتراء =

وقد كانت غزة زمن اليونانيين بفضل وجود مينائها وقربها من البحر، مجمع تجارة ونفائس بلاد العرب والهند، فكانت تصل إليها مارة ببطرا ومن ثم توزعها بحراً إلى جميع أنحاء الروم، وكان يقابل هذا الخط من التجارة في الجنوب خط آخر في الشمال، يأتي من بلاد ما بين النهرين، فتدمر فدمشق فميناء عكا، حيث كان يوزع على موانئ بحر الروم(١١) كذلك. وقد

= إلى وادى رم ، إلى منطقة الطفيلة إلى مادبا التي ورثوها من المؤابيين إلى جرش وبصرى اسكيشام وغيرها في فترة اتساع ملكهم . لذلك كانت البتراء محط أنظار جميع الطامعين في المنطقة من القوى الخارجية . فكانت هدفاً لليونانيين بعد أن سيطروا بجيوشهم على المنطقة كلها . وقد دفع الأنباط عنهم أطماع اليونان في المرحلة الأولى عن طريق المال الذي يبذلونه لولاة اليونان في الشام وفي مصر . ولكن أنطيوخوس الثاني عشر لم يكتف من كنوز الأنباط بالهدايا لا بل أراد السيطرة عليها كلها وإنهاء عملكة البتراء النبطية . فجيش على البتراء ، وخرج رئبال ملك الأنباط لصد الغزاة والتقاهم في سهل مؤتة حيث قضي على الجيش اليوناني وقتل قائده . وذلك في عام ٨٧ ق . م . ويحاول أنيجون اليوناني أن يستولي هو الآخر على َ كنوز البتراء . فيقوم بغزوة مفاجئة ويدخل جيشه المدينة ويسرق وينهب وينسحب في وقت يكون فيه رجال البتراء في أعمالهم خارج المدينة . ولكن الأنباط يلحقون باليونانيين الغزاة ويقضون عليهم ويستردون مسلوباتهم . وعندما دخلت الجيوش الرومانية سوريا تمكن الأنباط من تجنب مواجهتها عن طريق رشوة إميليوس سكواريوس الذي أرسله بومبي على رأس الحملة الموجهة إلى المملكة النبطية . وقد اعتمدوا على أسلوب آخر في تطوير علاقاتهم السياسية وتوظيفها لحماية أمنهم هو أسلوب المصاهرة فكما زوجوا إحدى نبيلاتهم لهيرودوس الأول كذلك صاهروا هيرودوس انتيباس بتزويجه من ابنة ملكهم عبيدة الثاني . وقد شارك الانباط في رد الغزوة اليهودية مراراً بصلابة وسرعة وقدرة . خصوصاً عندما غزا إسكندرجانيوس بعض المدن في شرقي الأردن مثل أم قيس وطبقة فحل وجرش وأعمل في سكانها التفظيع والتذبيح . ولم يرد شره سوى انتصار عبيدة الأول عليه . وهكذا نرى أن سياسة المهادنة النبطية لم تكن ضعفاً ، وأن استعمالهم القوة العسكرية عند الحاجة أثبت فعالية واضحة . لذلك نرى ملكهم الحارث الثالث يقود جيشاً لمحاولة القضاء على التواجد اليهودي في فلسطين بين عامي ٦٧و٦٣. ق . م . بعد أن كانت المملكة قد توسعت على حساب مؤاب وعمون . ولكن يبدو أن قيادة الأنباط السياسية قد طرأ عليها شيء من الضعف في أواخر القرن الأول الميلادي وأوائل القرن الثاني ، مما أدى إلى ضعف مناعة المملكة تجاه الأطماع الخارجية ، فتمكن تراجان من البتراء وضم مملكتها إلى مقاطعة بلاد العرب الرومانية . " راجع بالتفصيل ص٢١١-٢١٤ من الموسوعة الأردنية ج١ . ( مصدر سبق ذكره ) .

<sup>(</sup>١) بحر الروم: "الاسم العربي للبحر الأبيض المتوسط، وهذا الاسم مشتق من اسم بلاد الروم =

كانت القبائل العربية قبل ظهور الاسلام وبعده، تجعلها محطة لها فى رحلتها إلى الشام وغزة، لا تبعد عن مصر إلا مسيرة ٨ أيام فقط، فلذلك حرص المصريون منذ ثبات إمبراطوريتهم الاستعمارية على ضم هذه المدينة إليهم، لأنهم رأوا فيها مفتاح بلاد الشرق الأدنى، وخير مركز حربى لجنودهم إذا أرادوا غزو سوريا، وزيادة على ذلك رأوا فى احتلالها ضمانة لتجارتهم، فتجد أن فراعنة القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد احتلوها، أو حاولوا وضع يدهم عليها ٤ مرات، وأول ذكر لها فى سجلات المصريين وارد إلى رسائل تل العمارنة(١١)، فى رسالة من حاكمها الذى كان يحكمها باسم الدولة المصرية، ولما وقعت غزة فى يد السلوقيين ورثة الإسكندر فى سوريا، واحتل البطالسة مصر، رأوا أن احتلال غزة أمر حيوى لدولتهم، فحاولوا ذلك مراراً ولما تضعضعت دولة السلوقيين فى فلسطين، وقامت دولة المكابيين حاولوا الاستيلاء عليها أولاً فلم يفلحوا، لأن مصر كانت تحميها وتدعمها، ولكن لما تخلت مصر عن حمايتها دخلوها كما سيأتى بيانه.

<sup>=</sup> أى الإمبراطورية البيزنطية . ويطلق على هذا البحر أسماء أخرى مثل "بحر المغرب " أما اسم "أدريا" الذى كان يطلق فى الأصل على البحر الإدرياتيكى فقط فكان يطلق فى العصور القديمة المتأخرة على جزء من بحر الروم يمتد ناحية الشرق " . انظر : دائرة المعارف الإسلامية ٣٠ / ص ٣٧٧ . مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>۱) تل العمارنة: " اسم عربى للبلد الذي أقيم على أنقاض العاصمة التي أنشأها أخناتون حوالي ( ١٣٦٥.ق.م) في قلب الوادى من إقليم الأشمونيين وأسماها (أخت آتون)(أفق آتون) فجعل فيها قصره وبلاطه وجميع المؤمنين بمذهبه. وأوصى بأن يدفن في صخورها هو وآل ببته. لم تعمر العاصمة بعد أيام بانيها وخليفته (سمتح كارع) كانت مبنية باللبن وجرت فيها الحياة حرة طليقة دون مشقة. نقلت بعض أنقاضها إلى الأشمونيين، ونقلت أجمل آثارها إلى متاحف أوروبا وبخاصة متاحف ألمانيا. ومنها رأس نفرتيتي "انظر الموسوعة العربية الميسرة ١/٤٥٠. ورسائل العمارنة هي: مجموعة من رسائل الود والسياسة. تبادلها قصر فرعون في القرن عالى من الطين تعتبر من الوثائق التاريخية التي أمكن على ضوئها رسم صورة لحياة الشرق العربي وسياسته في ذلك العهد كان عدد الرسائل فيما لا يقل عن ٢٠٠. وهلك ما يقرب من نصفها ، ووزع ما تبقى منها بين دور الآثار في العالم. راجع الموسوعة العربية ١/ص٨٦٨.

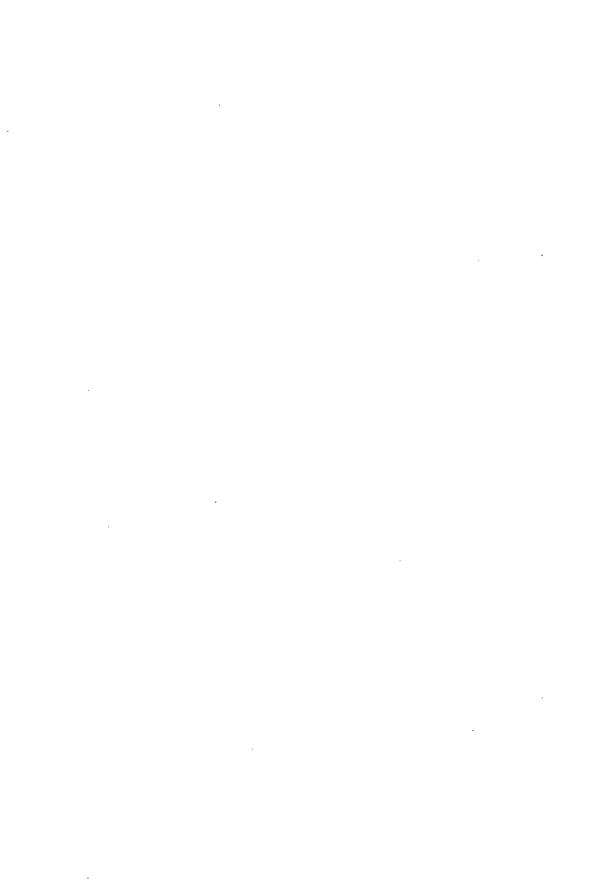

### غزة والإسرائيليوي



### غزة والإسرائيليون ''

لم تقع غزة قط في ملك بني إسرائيل، ومع أن ملكهم في زمن سليمان وحزقيا قد توسع كثيراً، فإنه لم يصل إلى أكثر من أبوابها، ولم يدخل،

(١) ورد في موسوعة كل مكان وكل أثر في فلسطين ما يلي :

( عزات) = غزة مدينة عربية في السهل الساحلي الجنوبي ، في وسط القطاع الساحلي المسمى بقطاع غزة . في مكان مدينة قديمة عثر على تلها الأثرى بالقرب من شاطئ البحر في ضواحي المدينة الحالية . عدد سكان مدينة غزة رهاء ( ١٢٠ ) الف نسمة منهم لاجئون من حرب ١٩٤٨ . وفي المدينة ميناء صغير ومشاريع صناعية قليلة . تاريخ غزة : كانت في الزمن القديم -مدينة هامة على الأطراف الجنوبية- الغربية لأرض كنعان ، ومحطة هامة على ( الطريق البحرى ) من مصر إلى بلدان الشمال ، ومدينة ميناء على شاطئ البحر المتوسط ، وذكرت في وثائق مصرية وآشورية باسم (ازت) أو (حزت) ، وذكرت في التوراة مرات عديدة . وفي عهد الاستيطان الإسرائيلي القديم . كانت إحدى المدن الخمس للفلسطينيين القدماء . وكانت قد شملت في منطقة بني يهودا ، لكنها في معظم الحقب التاريخية كانت مدينة أجنبية معادية!! وفي عهد القضاة وفي زمن الهيكل الأول -كانت مدينة فلسطينية ، وفي عهد الهيكل الثاني-مدينة هيلينية . واحتلت من قبل (الكسندريناي) . وفي العصر الروماني -أعلنت مدينة حرة ، وفيها شملت ضمن سيادة سوريا . وفي عهد التمرد ضد الرومان دمر المتمردون الجانب الأكبر منها . وفي العصر البيزنطي كانت مدينة هامة ومزدهرة . وفي هذه الحقبة التاريخية كانت توجد فيها أيضاً طائفة يهودية وكان أبناء الطوائف اليهودية في جنوب (البلاد) يجتمعون فيها بخوف ووجل بعد أن منعوا من دخول القدس . وفي القرن السابع احتلت من قبل العرب واستمر اليهود في البقاء في غزة طيلة العهد العربي . وفي العهد الصليبي تحولت إلى مدينة محصنة . وفي عام ١١٧٠ احتلها صلاح الدين الأيوبي . وقد تحدث اثنان من الرحالة وهما الحاخام عوبدياه من (برتنوره) والحاخام مشولم من (فولتيره) عن وجود طائفة يهودية وأخرى سامرية في غزة في منتصف القرن الـ ١٥ . وفي عام ١٦٦٥ تحولت غزة إلى مركز روحي لحركة اليهود (الشبتايم) من قبل نتان إشكنازي (الغزاوي) ومساعده شبتاي تسفى . وفي عام ١٧٩٩ احتلت غزة من قبل نابليون ، وبقيت الطائفة اليهودية في غزة لغاية عام ١٨١١ ، وفي عام ١٨٨٠ عادت وظهرت فيها بضع أسر يهودية . وفي الحرب العالمية الأولى احتلها البريطانيون بعد معارك ضارية . وفي أحداث ١٩٢٩ غادر غزة آخر اليهود . وفي عام ١٩٤٨ كانت قاعدة للجيش المصرى، وبعد حرب ١٩٤٨ كانت قاعدة لنشاطات المقاومة الفلسطينة = والسبب فى ذلك راجع إلى الحماية المصرية التى كانت عليها، وفى زمن المكابيين حاول اليهود إخضاعها، فخضعت لهم المدن الفلسطينية التى شمالها مثل: أسدود وعسقلان، ولما وصلها المكابيون بقيادة يوناثان، أحرقوا ضواحيها فاضطرت غزة لفداء نفسها بالمال دون أن يدخلوها، وأول من دخلها من اليهود (إسكندريانوس) سنة ٩٦، فإنه انتهز فرصة انسحاب الجنود المصرية، وبعد أن حاصرها مدة سنة أقفرت فيها جميع ما حولها من الأراضى الزراعية، وتخربت تلك المدينة العامرة ودخل المدينة بالحيلة فأحرقت مبانيها ووضعت أهلها طعمة للسيف. وكان أعداء اليهود فيها الفلسطينيون والعرب فالعرب يرد ذكرهم مرتين فى تاريخ (يهوذا) الحربى وورد فى (سفر المكابيين) أن حملاتهم ضد المدن الفلسطينية كانت موجهة إلى الفلسطينيين والقبائل الرحل وفى زمن (إسكندر يانيوس) كانت غزة عبر الصحراء من الملك أرنياس الغربى النبطى فى بطرا ولما غزا عبيوس(١) سوريا آتياً من الشمال تحضر الملك أرنياس للاستيلاء على

<sup>=</sup> ضد (إسرائيل) واحتلها الجيش الإسرائيلي في عملية (قادش) (١٩٥٦)، ومن ثم عاد الجيش الإسرائيلي واحتلها مرة ثانية في حرب الأيام الستة . ومنذ ذلك التاريخ وغزة تحت السيطرة الإسرائيلية . الآثار القديمة : في تل غزة ( نقطة خريطة ١٠٠-١٠) اكتشف قسم من المدينة القديمة حيث توجد آثار لسور وأبنية من مختلف الحقب التاريخية وفي مبنى المسجد الكبير يوجد عامود حجرى محفور عليه اسم(حنانيا باريعقوب) بالعبرية واليونانية تحت رسم لسراج، وبوق وفاكهة كباد وشعنينة . وعلى شاطئ البحر ، إلى الجنوب من الميناء، اكتشف أرضية فسيفساء لكنيس . كما عثر في ضواحي المدينة على قبور عليها كتابات بالعبرية واليونانية ، وكتابات سامرية وحمام سامرى . وفي المدينة يوجد قبر ينسبه العرب إلى «شمشون الجبار» الذي يسمونه (أبو العزم). انظر كل مكان وكل أثر ج٢ ، ترجمة وطالعة : عيد حجاج، ط١ عمان الريخ غزة لعارف العارف ص٣٣-٤٤ .

<sup>(</sup>۱) بمبيوس ( جنايوس بومبيوس ماجنوس ) ( ١٠٦ – ٤٨ق . م ) : قائد روماني . أدى خدمات جليلة في عدة ساحات للقتال ، مما حدا بالدكتاتور إلى السماح له بإقامة مهرجان للنصر ، على خلاف العرف ، بل منحه لقب ( الأكبر ) ( ٨١ق . م ) وقبل أن يتولى القنصلية أو غيرها من أدنى المناصب العامة ، منح (٧٦) سلطة بروقنصل ، للقضاء على بقايا أتباع ماريوس في =

القسم الجنوبي من فلسطين ولكنه اضطر للتنحى لما وصلت جيوش بمبيوس منتصرة عام ٢٤م ثم قام بومبي ضد أرنياس . . بالحرب النبطية لأنه رأى ضرورة إنقاص قوة بطرا حتى لا تكون خطراً على مستعمراته في الشرق ولكنه اضطر لترك الحرب في وسطها والرجوع إلى روما فأخذها عنه نائبه سكاورس الذي قام بحملة عبرالأردن فشل فيها فأعطى لأريناس حق استعادة أملاكه حتى دمشق مقابل بعض المال.

\* \* \*

<sup>=</sup> أسبانيا . وعند عودته إلى إيطاليا ( ٧٧ ) قضى على بقايا ثورة العبيد بزعامة سبارتاكوس . . . . كان بومبى قائدًا ناجحًا دون أن يكون فذاً ، وكانت أخص عيوبه الغرور والجهل بالأمور السياسية . كانت حياته العامة مثلاً صارخاً للخروج على العرف والقواعد الدستورية . " انظر الموسوعة العربية ١/ ص٤٤٥- ٤٤٦ .

### غزة تحت النفوذ الأوروبي

أول ذكر لغزة في الكتب الأوروبية القديمة وارد في هيرودتس<sup>(۱)</sup>، فهو يذكر أنها تضاهي سارديس<sup>(۲)</sup> عظمة وحركة تجارية، وكما اهتم المصريون القدماء بغزة اهتم بها الإسكندر، عندما أتى مصر غازياً فحاصرها مدة ٥ أشهر، اضطرت بعدها للتسليم وقد أيده في هذا الرأى نابليون<sup>(۲)</sup> فيما بعد، ذلك الذي قال إنها ضرورية لحكم مصر، سواء في غزو مصر أو إدارتها ثم دخلت في حوزة السلوقيين وزاحمهم عليها البطالسة لأهميتها لهم، كما

<sup>(</sup>۱) هيرودت : ' ( ٤٨٤ - ٤٢٥ ق . م ) مؤرخ إغريقي ينحدر من أسرة كريمة . ولد في هاليكارناسوس بآسيا الصغرى ، وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية ٤٣١ . زار بلاداً كثيرة كانت مصر من بينها . كتب عن الصراع بين الإغريق والفرس ، ورجع في تتبع العداء بين أوروبا وآسيا إلى أقدم العصور . كان كاتباً موهوباً ، واسع الأفق ، ذكى الفؤاد ، طلى اللوق ، شغوفاً بتسجيل الطريف والغريب ، بارعاً في الوصف ، قديراً على صياغة مايسمعه من القصص بأسلوب عذب فياض ، يستأثر بانتباه السامع فيستحوذ عليه ، وينتزع منه الإعجاب انتزاعاً . لكنه لم يوجه قدراً كافياً من العناية إلى دقة التفاصيل ، وتورايخ الحوادث . وتحليل الأخبار ونقدها ، والتفرقة بين الحقائق والأساطير . ومع ذلك هو خليق بمكان ملحوظ في تاريخ الإنسان والحضارة ، فهو كما وصفه شيشرون : ' أبو التاريخ ' لأنه أول من عالج التاريخ لا باعتباره مجموعة حكايات شائقة عن الآلهة والبشر ، بل باعتباره موضوع بحث علمي ، ولأنه هو الذي خلق فلسفة التاريخ ، وإن كانت فلسفته بدائية ترجع إلى أصداء الأفكار السائدة بين أوساط الناس في عصره ، فهو يفسر الأحداث ، إما بتداخل النساء أو الألهة أو هذين الفريقين معاً . " راجم الموسوعة العربية الميسرة ٢/ص١٩٦٦ .

<sup>(</sup>Y) سارديس: " مدينة قديمة كانت عاصمة مملكة ليديا في غرب آسيا الصغرى . استولى عليها الفرس ، وفيما بعد الرومان . هدمها تيمورلنك . كانت أحد المراكز المبكرة للمسيحية ، وشيدت فيها إحدى كنائس آسيا الصغرى السبع . كشفت الحفريات بين أطلالها عن نقوش حيثية هامة . " الموسوعة العربية ١ / ص٩٤٣ .

<sup>(</sup>٣) نابليون : " إمبراطور الفرنسيين وقائد الحملة الفرنسية الصليبية . ولد سنة ١٧٦٩ . ومات بداء السرطان سنة ١٨٦١ " انظر ترجمته في الموسوعة العربية (ص١٨١٢ – ١٨١٣ ) . وانظر كتاب : حياة نابليون تأليف حسن جلال . سلسلة المعارف العامة .

أسلفنا ثم دخلت بعد ذلك تحت حكم المكابيين، (وكما ورد ذكره) ولما احتلها الرومان (۱) على يد بومبى وجعلها مدينة حرة سنة ٦٢ ق.م، وفي سنة ٧٥م أعاد القيصر ألوس كابييوس بناءها في مكان أقرب إلى مينائها من مكانها القديم، وفي سنة ٣٠م منحها القيصر إلى هيرودس، ولكن عند وفاة الأخير أُخذت من اليهود ، وأضيفت إلى الولاية السورية الرومانية (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الرومان : الإمبراطورية الرومانية المقدسة- انظر: الموسوعة العربية الميسرة. مج١٩/١. روما. انظر المصدر السابق ١/ ٨٩٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما كتبه العارف (ص٦٦ – ٧٧ ) ( غزة تحت سيطرة الرومان ) .

### غزة والثقافة العلمية والأديان

أصبحت غزة فى القرنين الثانى والثالث للميلاد مركزاً للتجارة والحضارة اليونانية، وقد كانت فيها مدرسة من الأدباء اشتهرت برسائلها وسفرها ، كما اشتهرت مدرسة الرها بفلسفتها الصوفية العميقة، ويذكر كاتب من القرن الرابع أنه كان فى غزة مدرسة لعلوم البلاغة، وقد أدى قربها من الإسكندرية أن ألقيت فيها دراسة الأدبيات القديمة، مدة أطول من جميع مدن سوريا سواها، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن اضطرارهم كرها إلى التحويل إلى المسيحية، جعلهم يميلون إلى هذه الناحية من الحضارة القديمة.

\* \* \*

## غزة وتمركز الوثنية فيها



#### غزة وتمركز الوثنية فيها ''

جلب الفلسطينيون معهم عند حلولهم بغزة وغيرها من البلاد التي احتلوها جميع آلهتهم من كريت<sup>(۲)</sup>، وأصبحوا بعد ذلك يحصرونها بآلهة اليونان<sup>(۳)</sup>،

<sup>(</sup>۱) انظر فصل: غزة الوثنية في (تاريخ غزة ) لعارف العارف (ص٧٣ - ٨١ ) وقارن مع ما ورد عند الطباع .

<sup>(</sup>٢) (كريت) : أكبر جزيرة باليونان ( ٨٣٨٠ كم و ٤٦٢١٢٤ نسمة تقع في البحر المتوسط ، على بعد نحو ٩٦ كم من صلب بلاد اليونان . عاصمتها كانيا . تمتد نحو ٢٥٧كم . من الشرق للغرب وتعتبر الحد الجنوبي لبحر إيجه . وأكبر مدنها كانديا . وكريت جزيرة جبلية إلى درجة كبيرة . ترتفع إلى ٢٤٥٨ م . في جبل أيدا . . . . . . حضارتها المنونية القديمة ( نسبة إلى الملك مينوس الأسطوري) من أقدم حضارات العالم. وبلغت أوجها ١٦٠٠ ق. م، ثم انتهت فجأة وبصورة غامضة . وقد وجدت آثار رائعة في كنوسوس ترجع لهذه الحضارة. استوطنها الدوريون فيما بعد ، وأسسوا كثيرًا من المدن المزدهرة ، ومنها كنسوس ، وسيدونيا ( كانيا حالياً ) . ورغم أهمية كريت باعتبارها مركزاً تجاريا ، فإنها لم تلعب دوراً هاماً في التاريخ السياسي لليونان القديمة . استولى عليها الرومان ( ٦٨-٦٧ ق. م ) والعرب ٨٢٦ الذين انتزعوها من الأباطرة البيزنطيين حتى استعادها نيسفورس ٢ ( ٩٦١) . استولت عليها البندقية ١٢٠٤ . وتركيا سنة ١٦٦٩. أدت ثورة الكريتيين ( ١٨٩٦– ١٨٩٧ ) إلى نشوب الحرب بين اليونان وتركيا . وهزمت اليونان هزيمة تامة ، ولكن الدول العظمي أجبرت تركيا على الجلاء عن كريت سنة ١٨٩٨م . واحتلت الجزيرة حتى سنة ١٩٠٩م ، وفي سنة ١٩١٣ اتحدت مع اليونان رسمياً . ( انظر الموسوعة العربية م٢ ص ١٤٥٨-١٤٥٩ . محمد شفيق غربال وآخرون . بيروت : دار إحياء التراث العربي ١٤٠٧= ١٩٨٧ م . وراجع المنجد في اللغة والأعلام/ ط ٢٥ بيروت : دار المشرق ١٩٨٦ م . القسم الثاني ص٨٨٥ . حيث أورد عنها: ( . . . اشتهرت قديماً بمدنيتها التي انتشرت على سواحل المتوسط الشرقية . ) يقول ديورانت عن هذه الجزيرة [كريت ] " . . . في وسط البحر القاتم كلون النبيذ أرض تسمى كريت ، وهي أرض جميلة غنية يحيط بها الماء ، وفيها خلق كثيرون يخطئهم العد ، كما أن بها تسعين مدينة ، لما أنشد هومر هذه الأبيات ، ولعل ذلك كان في القرن التاسع قبل الميلاد، كانت بلاد اليونان قد نسيت أو كادت تنسى ، وإن لم ينس الشاعر أن الجزيرة التي بدت له عظيمة حتى ذلك الوقت ".

<sup>(</sup>٣) ' آلهة اليونان " (... وكان لكل إله من الألهة أسطورة ( mythos ) أي قصة ، متصلة =

ولكن غزة وعسقلان احتفظت بالطابع القديم لهذه الآلهة، وكان لكل مدينة آلهتها فكان في عسقلان ( منلائش وتاروح الفينيقية وبكروتو) .

أما في غزة فكان أعظم آلهتهم مارنا(١١)، وهي لفظة سامية معناها مولانا،

= تشرح سبب وجوده في حياة المدينة ، أو تفسر الطقوس التي تقام تكريماً له . وقد أصبحت هذه الأساطير التي نشأت نشأت تلقائية بما في المكان ومما لدى الناس من معارف ، أو كانت من وضع الشعراء وزخرفهم ، أصبحت هذه الأساطير عقيدة اليونان الأوليين ، وفلسفتهم وآدابهم وتاريخهم جميعاً . . . فمنهم آلهة السماء وآلهة الأرض وآلهة الخصب والآلهة الحيوانات ، وآلهة ما تحت الأرض وآلهة الاسلاف والأبطال ، والآلهة الأولمبية وأما ( أسماؤها جميعاً فهو وآلهة ما تحت الأرض وآلهة الأسلاف والأبطال ، والآلهة الأولمبية وأما ( أسماؤها جميعاً فهو عما يشق على الإنسان ذكرها . " انظر : قصة الحضارة / لول ديورانت ج٦/ ص٩٣ . وراجع بهذا الصدد كتابا مهماً وشاملاً لهذا الموضوع وهو " أساطير اليونان " تأليف: د. عماد حاتم - بيروت - لبنان : دار الشرق العربي ص. ب ١٩٩٨ ، الطبعة الثانية : دار الشرق العربي وأساطير المعاوية والوضعية مثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ويليه معجم المعبودات القديمة . تأليف : حسن نعمة ، بيروت: دار الفكر ، ١٩٩٤ م . وانظر : قاموس أساطير العالم لآرثر كورتل ترجمة : سهى الطريحي ، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ط١ - ١٩٩٣ م .

(١) مارنا : هذا هو إله المدينة نفسها . إنه الرب الأكبر الذي كانوا يلجأون إليه في جميع الأحوال، ويظن أنه مشتق من الكلمة السريانية ( ميرونا ) ، ومعناها أميرنا وسيدنا ومولانا . ومعبده مارنيون كان من أكثر المعابد تقديساً وتعظيماً لدى الغزيين، إذ كانوا يعتقدون أنه ( إله غزة ) الذي بيده خيرها وشرها ، وكانوا يلجأون إليه في جميع الأوقات ولاسيما في أيام الشدة والقحط والجوع ، وكثيراً ما ذكره القديس جروم ( JROME -ST) في كتابه عن غزة . ولقد وجدت صورة هذا الإله على بعض النقود التي سكت في عهد الإمبراطور هادريانوس ، كما سك عليها اسم غزة . وقصاري القول أن هيكل مارنيون هذا كان ينافس هيكل الإسكندرية ) انظر تاريخ غزة لعارف ص٧٠. ويؤكد الشيخ عثمان الطباع أن مكان المعبد هو الجامع الكبير الآن . يقول الطباع : ( . . . وقد كان موضع بيت الصلاة فيه هيكلاً وثنياً لعبادة الأصنام والشمس والكواكب في عهد اليونان ثم أحرق في عهد الروم المسيحيين أزيلت آثاره وبني موضعه بعد تطهيره بالنار كنيسة بسعى القديس برفيريوس أسقف غزة على نفقة الملكة أفذوكسيا زوجة الملك أركاديوس). (إتحاف الأعزة/ قسم التاريخ/ مج ٢/ ص ١٠٦) . يقول الدكتور لويس موصيل : "إن غزة كانت من أكثر المدن المتعصبة لعبادة الأصنام ولاسيما عبادة الإله مرناس يحجون إلى هيكله من الأقطار المجاورة " انظر مقالة الدكتور لويس موصيل التي بعنوان "آثار قديمة للنصرانية في غزة وضواحيها" ص٣١١ في مجلة المشرق السنة الأولى العدد ١٥ آذار ١٨٩٨م بيروت : المطبعة الكاثوليكية للآباء اليه رَعيين ١٨٩٨م .

وكان مركز عبادته في (هيكل المرنيوم)(١) وسط المدينة، وكان مركزاً لتلقى الوحي، وكانت تقدم له الضحايا البشرية كما كان الاعتقاد السائد.

ويظهر أن الفلسطينيين حاولوا أن يضحوا بشمشون (٢) على نفس المذبح، وكانت تقام في غزة أعياد كثيرة ،أهمها (عيد الميوما)، كان يعقد في مارس ويدوم ثلاثة أيام تكريم لدونيسوس وأفروديت، وكان يحتفل به ليلاً، وتمثل فيه الروايات، وتقرض المشاهد الجميلة، وتقام المشاعل ولما أصبحت بعد ذلك مدينة بحرية مهمة ،صارت تعبد أفروديت البحرية (٣)، وتمثل مولد أفروديت من البحر، ولكن مارنا هو الرئيس الأكبر وحامى المدينة، وقد اكتشف تمثال منذ مدة في تل العجول (١)، يظن أنه تمثال مارنا وهو يشبه تمثال

<sup>(</sup>۱) هيكل المرنيوم : كان في غزة ثمانية هياكل للوثنيين ، وكان الغزيون يتعبدون آلهتهم في هذه الهياكل . . . ومن ضمنها هيكل المرنيون وهو معبد الرب العظيم تقدم ذكره انظر تاريخ غزة ص٥٧ ( المحقق) .

<sup>(</sup>۲) شمشون: وهو (شمشون بن منوا بن إلياث أحد بنى شوشم بن دان بن يعقوب حكم فى بنى إسرائيل عشرين سنة . فصارت سنو الدنيا آخر زمانه أربعة آلاف عام وأربعاً وأربعين سنة . وكانت بنو إسرائيل فى ذلك الزمان قد أتركوا من الله . فأسلمهم الله فى أيدى الفلسطينيين ، فملكوهم دهراً ، وعنفوا عليهم . وكان هذا شمشون من عظماء سبطه . وهو الذى لم يكن أحد فى قوة بدنه . ) راجع كتاب " تاريخ العالم تأليف : أوروسيوس ، الترجمة القديمة ( منتصف القرن الرابع الهجرى ) حققها وقدم لها د. عبد الرحمن بدوى . المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت : ط١ . - ١٩٨٣ م . ص١٢١ – ١٢٥

<sup>(</sup>٣) معبودة إغريقية ، إلهة الحب والجمال عند الإغريق ، " أم ايروس " وابنه " ريوس " من "هير " . ولدت من زبد البحر وتزوجت " ابفستو " يقابلها لدى الرومان الإلهة " فينوس " ولدى الفينيقيين " غستروت " . انظر ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم المعبودات القديمة لحسن نعمة ص١٤٥ مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>٤) تل العجول: ( تقع في جنوبي غربي "غزة " على مساحة سبعة كيلومترات منها . نقب فيها بين عامي ١٩٣٥،١٩٣٣ ويرى بعضهم أن غزة القديمة كانت مقامة على هذا "التل". بلغت مساحتها ١٢هكتاراً (الهكتار، ٥٠ من الفدان) وقد امتدت يد التحسين في العصر المعدني إلى كثير من الصناعات التي كان الناس قد تعلموها ، كما تقدمت صناعة بناء المناول والزراعة التي تعتمد على الرى وتربية المواشى وغيرها . انظر: بلادنا فلسطين / لمصطفى مراد الدباغ ج١ ص١٩٥٠ ط٢٠ ط٢٠ - كفر قرع : دار الهدى ، ١٩٩٢م . ( : " بيت جلايم betglaim =

= وبقعتها تعرف اليوم " بتل العجول " على بعد سبعة كيلو مترات للجنوب من غزة . وكانت ميناءً له علاقات تجارية واسعة مع مصر وسوريا وجزر البحر الأبيض المتوسط وقد اكتشف فيها سنة ( ١٩٣٣ - ١٩٣٤) مصوغات وحلى وذهب وفير مما يدل على يسرها العظيم. نفس المصدر (ج ١/ ص ٤٤٩).

" وقد اكتشف آثار عصر البرونز في " جادر " والحيش " المار ذكرها ، وفي تل العجول وغيرها . (ج١/ ص٣٦٨). راجع ما أورده الطباع في (ص ٢٦٢-٢٦٣) من هذا الكتاب وهو يتحدث عن غزة القديمة " داثن " فيقول : " وبقرب القرية موقع مرتفع يعرف بتل العجول كان عنده مدينة غزة القديمة ، وسكنها الجبابرة الرعاة واتخذوها عاصمة لهم قبل المسيح بألف عام وجاء في التاريخ أن الهيكسوس ملوك الرعاة من العمالقة شيدوا مدينة غزة بموقع تل العجول وذلك قبل دخولهم مصر وبعد خروجهم منها ، عاد قسم منهم إلى مدينتهم التي شيدوها قبل خمسة قرون ، واستخرج منها تمثال جليات وكان حولها سور عرضه متران ونصف بارتفاع ١٥٠ قدماً ونفق عند باب المدينة ينتهي خارجها طوله ٥٠٠ قدم . ثم أنشأت على أكمة مرتفعة وأحيطت بسور قوى وبرج حصين طوله ٢٧٠ مترأ بارتفاع ٧٦ مترأ وتكرر تخريبها وتعميرها وفي سنة ٥٧ ق. م أعاد القيصر كابيتوس بناها في مكان جديد ، أقرب إلى ميناءها القديم وكان الملك قسطنطين أنشأ ميناءها القديمة وكان اسمها " ماجونا " وأقيم هناك قلعة حصينة وقد أرسل التمثال المذكور إلى الأستانة سنة ٣١٦ ق.م ، وقد صار فيها بعد الاحتلال [ البريطاني ] حفريات عميقة واستخرجوا منها آثاراً كثيرة ووجدوا بها بقايا دكاكين ودور وقبور وأسلحة ودراهم وأواني خزفية وتماثيل وحفائر ، وكانت الوثنية بها رائجة وكذلك مدينة الدميثة القريبة منها وتعرف بخربة الدميثة بل أكثر الخرب التي تقدم ذكرها كانت وثنية ثم انقلبت إلى رومية مسيحية ثم إلى عربية إسلامية وبتلك الجهة مزار الشيخ نبهان ابن الشيخ غرار أبو ذقن . . . . وكان العمران متصلاً من دير الداروم إلى دير سنيد لطيب الموقع وكثرة السكان " أ.هـ. ص ٢٦٢– ٢٦٣. الجزء الأول.هـ.ط. ، تعتبر غزة القديمة من أكبر مدن فلسطين الجنوبية . كانت مدينة المرحلة الثانية من هذا العصر هذه تبدو على شكل منظم ومنسق ، فالأبنية منسجمة مع بعضها ، وقد تقيدت بالخطوط التي رسمتها امتدادات الشوارع ، وتم من خلال الأجزاء التي تم التنقيب عنها الكشف عن شارع يمتد من الشرق إلى الغرب ، ويقابله شارع آخر يمتد من الشمال إلى الجنوب . وكانت الضواحي أكبر من مثيلاتها من مجدو وغيرها من المدن الأخرى ، وقد جاء نسق تنظيم المنازل والمعبد وكذلك المستودعات كل حسب الوظيفة التي تقوم بها كل منها . انظر كتاب " جنوبي بلاد الشام تاريخه وآثاره في العصور البرونزية / للدكتور خير نمر ياسين ، منشورات لجنة تاريخ الأردن – سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن ص١٤٩. وفي ص ١٣٣ يقول الكاتب عن المكتشفات التي اكتشفت من الأدوات والأواني - الجعلان والمرمر ، أدوات القاشاني، الأدوات المعدنية. الجعلان: مع أن = زفس اليوناني، وكان حوله من الآلهة زفي (۱) ونيقوفارس (۳) وأبولو (۳) وأفروديت (۱)، وغيرهم لأنهم كانوا يعتقدون أنه أبو الإله والتير، وقد كانت ديانة مارنا خصماً عنيفاً للمسيحية، قارعتها مدة طويلة، وأول شخصية مسيحية فيها هو "هيلاريون "، الذي درس في الإسكندرية، واعتزل في مكان قرب غزة، وتمكن من شفاء أبناء امرأة رومانية مسيحية، فاشتهر أمره وصار الناس يميلون إلى حياة العزلة، وتمكن آخر مسيحي من سبق أحد أتباع (مارنا)، بعد أن كاد يفشل في سباق الخيل، وادعى أن ذلك بمساعدة القديس (إينا ليكوس)، فرأى الناس أن النزاع هو بين الدينين المختلفين لا بين الأشخاص، وقد جعل (قسطنطين) ميناءها ميوما مستقلة ، لأن غالب عمالها مسيحيون، وسواد غزة الأعظم وثنيون وسماها (قسطنطينة)، وجعل لها أسقفًا، ولكن (جوليان) الجاحد ألغي هذا الامتياز، وجعلها تابعة لغزة،

<sup>=</sup> الجعلان منسوبة إلى مصر، غير أن ما عثر عليه في هذه البلاد من جعلان يفوق ما عثر عليه في مصر . إن ما يميز أشكال هذه الجعلان بالإضافة ألى أنها مصرية الطابع ، كونها متأثرة بالممدرسة الفنية السورية الحيثية ، فالرداء المنقوش على هذا الجعل هو الرداء السورى الحيثى الحورى . المرمر : ( الألباستر ) أ . هـ.

<sup>(</sup>١) زنى : زنى معبود يوناني ، وهو نفسه زيوس . انظر: معجم المعبودات القديمة ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) وردت نيكس في معجم المعبودات ص٢٨٦ وهي معبودة إغريقية ، وهي ربة اللهيل ، أنجبت كلاً من " أثيرا " و "هيميرا" و " نمسيس " .

<sup>(</sup>٣) أبولو : Apoll معبود يونانى ، إله النور والفنون والجمال عند اليونان ، ويعتبر أجمل آلهة الميثولوجيا القديمة . انظر : معجم المعبودات ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) أفروديت: إلهة الحب والجمال والاخصاب، ابنة ريوس من ديونا وزوجة إله الحدادة هينا يستوس. ولكنها أحبت إله الحرب فأنجبت منه أروس إله الحب. كانت تسمى قبرس وكوتيريا لأن عبادتها انتشرت بهاتين الجزيرتين وكانت تعبد أيضاً في أثينا وكورنثه، ويقال إنها هي المعبودة الشرقية (عشتروت) جاءت عبادتها إلى اليونان متأخرة وكانت تسمى أيضاً بانديموس أي إلهة الخلق أجمعين. وعندما قدم لها باريس التفاحة التي اختلفت عليها الربات كافأته على ذلك بأن وهبته أجمل امرأة في العالم هلينا التي من أجلها نشبت حرب طروادة فكان لزاماً على أفروديت أن تقف إلى جانب الطرواديين في هذه الحرب تسمى فينوس عند الرومان. راجم: الموسوعة العربية الميسرة، إشراف: محمد شفيق غربال، مج١/ ص١٧٧.

وجعلت الإدارة قسماً بين أهل البلدين، وإن ترك الأهل ميوما الحرية في شؤونهم الدينية، ولكن لما ازداد (جوليان) جحوداً وكفراً، تقوى أتباع (مارنا) وبدأوا يتعسفون مع المسيحيين قتلاً وتشتيتاً، وبقى مارنا ويسوع يتنافسان في شوارع غزة، إلى أن أتى لها لأسقف (بريفريوس) سنة ٤٠٢م، وقد تلقى الغزيون محبته بالتحقير ولوثوا طريقه، وكانوا يشتمونه حتى أتت مدة قحط فدعا الوثنيون مارنا ليمطروا وقدموا له الضحايا ، فلم يمطروا. ثم دعا المسيحيون يسوع ودعوا، وخرجوا بعد ذلك إلى آثار القديسين إلى الخارج فلم يعودوا، إلا وقد أمطروا ولكن الغزيون قفلوا الأبواب وتركوهم خارج سور المدينة للمطر، ولكن مع ذلك فقد انضم كثير منهم إلى الديانة المسيحية، ثم شدد الغزيون في معاملة المسيحيين، فتمكن ( برفيريوس) من استصدار أمر إمبراطورى بإغلاق معابد غزة، وبعد نزاع أخضعت غزة بالقوة، وهدمت هياكل العبادة القديمة، وكان ذلك سبباً في جعل الغزيين يلتفتون إلى الأدب (كما أسلفنا) لتعلقهم بهذا الأثر في الحضارة القديمة، بعد أن منعوا ديانتهم فازدهرت مدارسها، ورحل لها الطلاب من أثينا، واستمدت الفرس بعض معلميها منها أ.هـ. وقد انتشرت في عهد اليونان بغزة اللغة اليونانية، حتى صارت اللغة الرسمية، وكانت قبلها اللغة الآرامية، وكثرت مدارسها وظهرت ثقافتها وحضارتها، وأنجبت عدداً كثيراً من الفلاسفة والعلماء، وبقيت مدارس غزة محتفظة بكيانها وقيمتها العلمية أجيالاً، حتى إن طلبة المدارس في أثينا بالقرن الخامس للميلاد كانوا يتركون مدارسهم ويأتون لمدارس غزة لإتمام تحصيلهم بها .

#### انتشار الوثنية في البلاد ''

لما كانت نفوس البشر على اختلاف أجناسهم ولغاتهم ميالة إلى الشهوات والغواية، تسير بعواصف الفتن أينما سارت وتجرى مع تيار الجهالة والضلال أينما توجه، لانصراف عقولهم عن النظر والتدبر، وبعدهم من التفهم والتفكر، بذلك استفحل الجهل والهوى، وخيم على الأمم في تلك العصور المظلمة، فانتشرت الديانة الوثنية في البلاد شرقاً وغرباً، من بعد عهد إبراهيم الخليل (عليه السلام) وظهرت عبادة الأصنام والأوثان التي كانوا يتخذونها من النحاس والفضة والذهب والرخام والحجارة، في جميع المدن والقرى، وشيدت بيوت الآلهة ومعابد ضخمة حتى مع كثرة الأنبياء والرسل ووفرة العلوم والحكمة، وكابدوا مع تلك الأمم أشد العناء وتحملوا في سبيل إصلاحهم وجهادهم أفدح البلاء، وحل بالجاحدين عظيم النكال، وقد كانت الديانة الوثنية اليونانية بفلسطين قبل المسيح (عليه السلام)، وكل آلهتها يونانية إلا (عشتروت )(٢)، فإنها سامية كما كانت الديانة النبطية في جنوب فلسطين، وكانت أكثر انتشاراً من غيرها ومن آلهتها بعلمين(١) و( دوزراره) إله الشمس، و( بلاس) ( هرافليس) ( وبيت راس) (ارتميس)(١) واشتهرت بذلك قرية (بعلين) (وبيت دراس).

<sup>(</sup>١) انظر ما ورد في تاريخ غزة للعارف ( ٧٣ – ٨١ ) ( غزة الوثنية ) .

<sup>(</sup>٢) عشتروت : هي بعلة الفينيقية الآلهة الأم وربة الحب والخصب والحرب ، عرفت عبادتها في كل المناطق الفينيقية . نفس المصدر ص٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) بعليين : Baalet ورد في معجم المعبودات بعليت معبودة فينيقية والاسم يعنى " سيدة " نفس المصدر ص١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ارتميس : Artemis معبودة يونانية ، كانت تعبد فى مدينة افوس ، إلهه العيد العذراء المنهمكة بشئون الحيوانات . نفس المصدر ص١٣٨٠ .

وقد كان (بعل)(۱) أكبر أصنامهم، وله المقام الأكبر ومعبود جمهور العالم ويدعى (هيليوس) وهو معبود الساميين والبابلين والكنعانين، وقد اتخذ الفلسطينيون المعابد العظيمة والهياكل الضخمة لآلهتهم وأكبرها (داجون)(۱) وبه اشتهر قرية (بيت دجن) ( وجليات) وهو (جالوت) ووجد صنمه ( بتل العجول)، ولا زالت الوثنية تنتشر في البلاد على توالى الأمم والشعوب الذين كانوا يغزونها ويتغلبون عليها، حتى أصبحت غزة وفرضتها (ميومة)، وكان عندها عمران لسكن بحارتها مركزاً للديانة الوثنية، وفي عهد الإمبراطور هادريانوس شيد في البلاد هياكل كثيرة، حيث كان يكره المسيحية كما كان يكره اليهودية، وقد حارب اليهود مدة ثلاث سنين، وتغلب عليهم سنة ١١٥م، وفتك بهم وقتل وأسر منهم، وقتل وباع من بقى في سوق العبيد، وكانت غزة في عهده تحتوى على ثمانية هياكل وهي:

- 1 a هيليوس بعل: إله الشمس وهو معبود الجميع كما تقدم (7).
- ۲- مارينون معبد الرب العظيم وكانوا يلجأون إليه في الشدائد ورسمت
   صورته واسم غزة على النقود.
  - ٣- أبولون إله النور وهو معبود السلوفين أدخلوه معهم عند احتلالهم.
- ٤- أفروديت الزهرة: إله الجمال وهو عشتروت عند الفينيقيين وفينوس
   عند الرومان وقد ينصب على صورة امرأة عارية كما شوهد في حفريات
   عسقلان.

<sup>(</sup>۱) بعل : Baal معبود كنعانى يقابله دوموزى فى أرض الرافدين ، وبعل إله سامى مشترك ، لكل مدينة بعلها الخاص بها ، ولم تطلق هذه التسمية على إله معين ، إنما كانت كلمة بعل تعنى السيد ، وما زالت حتى اليوم الكلمة مستعملة وتعنى الزوج باللغة العربية . نفس المصدر ص١٧٧٨ .

<sup>(</sup>۲) داغزن : Dagon معبود فينيقى يرمز إلى الزراعة لقب ب " بعل " . نفس المصدر ص ٢٠٥. (٣) هيليوس : Helios معبود سورى ، عبد فى مدينة حمص ، كان إله الشمس فيها ، وهو كذلك معبود يونانى ، وعبد كذلك فى تدمر وفى روما . انظر : معجم المعبودات ٢٩٥ .

٥- هيكانه وايكافي إله القمر وهو تمثال امرأة ظاهرة العورة(١).

7 هيربون $^{(7)}$  وايروس $^{(7)}$  إله البطولة ويسمى جونو وجوبتر عند اليونان زفس المشترى.

٧- يتخانون وتنجى إله الحظ والسعد عند الرومان، وهو صورة امرأة نقش وجهها ورأسها بتاج على النقود القديمة.

٨- برسينون<sup>(1)</sup> (٥) إله الخضار، وقد يصور أعلا الإله على صورة إنسان وأسفله سمكة، وبقى ذلك إلى أن جاء زمن الملك قسطنطين، فانتشرت به الديانة المسيحية فى الغرب والشرق، وأزاح الاضطهاد عن المسيحيين، ثم جاء الملك تيردوسيوس، فانتصرت به العقيدة الأرثودكسية انتصاراً باهراً، ثم فى زمن ولده الملك أركاديوس، ظهرت المسيحية فى البلاد ظهوراً تاماً، وأمر

<sup>(</sup>۱) هيكاتى : Hikati معبودة رومانية ، ومن أسمائه كذلك ' تريكيا Trivia ' كربة لمفترق الطرق . انظر : معجم المعبودات ص٢٩٧٧ .

<sup>(</sup>۲) هيربون : Hyperion يونانية ، زوجة " لشيوس " ، وهي الابنة الوحيدة من بين أخواتها والتي لم تذبح زوجها ليلة الزفاف كما فعلت أخواتها . نفس المصدر ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) إيروس : Eros معبود يونانى " ابن " كرونوس " وحده الرومان مع " كيوبيرا " ولد مع السماء والأرض ، وأخيراً جعلته النصوص ابناً لـ " أفروديت " والملازم لها. يمثل "إيروس" الحب وهو يصور شاباً يخلق الحب بين الناس والأرباب بقوسه وسهمه، زوجته هي "سايكي" . نفس المصدر ص٦٦٨ .

<sup>(</sup>٤) برسينوس: ورد في معجم المعبودات Perseus معبود إغريقي ابن " زيوس " من "دانائي" زوجته هي " اندرميدا " وأولادها " السيوس ، أفقرون ، الكتريون ، الكميي ، برسس " ويعتبر برسيوس هو الحبر الاسطوري . نفس المصدر ص١٧٦.

<sup>(</sup>٥) " وفي تاريخ رئيس اللاتين ، قد كان بغزة قبل المسيح وبعده ثمانية هياكل وثنية حملها إليها وأقامها بها الفلسطينيون واليونان والروم عدا عما كان بقراها من الآلهة وبيوت الأصنام كما أن الفينيقيين بسوريا الشمالية اختصوا بآلهة العشتروت واختص الكنعانيون بسوريا الجنوبية أي فلسطين بعبادة " داجون الإله الأكبر وأقاموا له الهياكل في أسدود وعسقلان وغزة وفيها دك شمشون هيكله كما هو مذكور في التوراة ، وفيها هيكل كان يعرف باسم هبرويون ويقال ابرويون ولهبدا . " (ه. . ١ ص ٢٦ . اتحاف الأعزة ) .

بهدم الهياكل الوثنية بغزة، وكان ذلك في سنة ٤٠١م كما سيأتي(١).

وكانت البلاد المصرية وثنية إلى عهد القيصر غستوس الروماني، حيث ولد المسيح (عليه السلام) فأصبحت تتوالى النقم من قياصرة الروم على النصارى قتلاً وتعذيباً وتشريداً، حتى زمن القيصر دقلديانوس، فأغلق كنائسهم وأسرف في قتلهم لسببين سياسي وديني، وكان نظام حكومته يرمي إلى التشديد في تقديس الإمبراطور وإكباره الديني، وأصبح أشبه بإله يعبد كما تعبد الآلهة، ويقدم له القرابين، وكان الرومان يعتبرون المسيحيين خارجين على الدولة والدين الرسمى، عندهم ولم يكن لهم بد من الضرب على أيديهم ابتغاء رجوعهم إلى الوثنية والانقياد والخنوع، كما أسرف بعض الأباطرة المسيحيين في اضطهاد الوثنيين والتنكيل بهم حين أصبحت المسيحية ديناً رسمياً لأباطرة الرومان، وفي سنة ٣٨١م صدر قرار بتنصير جميع رعايا الإمبراطورية، فأغلقت ببلاد مصر الهياكل والمعابد ولاقى الوثنيون بمصر ما لا يقل هولاً مما لاقاه المسيحيون قبلهم ومن ذلك يعلم أن الوثنية توغلت في البلاد الشامية والمصرية توغلاً فظيعاً، وتغلغلت في قلوبهم تغلغلاً عميقاً ،بل انتشرت في سائر الأقطار، وتواطأت عليها الأمم علماؤهم وعامتهم وملوكهم وسوقتهم وخيم ظلام الجهل والضلال عليهم حتى صار الكثير من الرسل والمصلحين يحاول عبثأ في سبيل إقناعهم وهدايتهم

وإذا البينات لم تغن شيئاً فالتماس الهدى بهن غباء وإذا أضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء

وقد شيدوا لها الهياكل الضخمة، والمعاهد الفخمة والمعابد الكبيرة، والأنصاب البارزة على أشكال شتى ، وجعلوا لها الأسماء والألقاب، ونسبوا لها الأفعال والتأثيرات، ورتبوا الأوقاف والسدنة والطقوس الوثنية ويكثرون

<sup>(</sup>١) قارن مع ما ورد في تاريخ غزة للعارف (ص٧٣ - ٧٥ ) عن هياكل العبادة .

من الزخارف وإيقاد الشموع والبخور عندها، ويحتفلون فيها ويقيمون المواسم والأعياد لها، ويصلون لها ويتمسحون ويطوفون بها ويتقربون إليها بالقرابين والضحايا والنذور والهدايا، ويتحاكمون إليها ويقسمون بها، وإذا انتقلوا لقطر آخر أو غزوا بلاداً حملوها معهم، وحملوا غيرهم على عبادتها والتقرب إليها، ولم يكتفوا بالآلهة الكبرى المنصوبة في تلك الهياكل الكبيرة، بل كانوا يتخذون أصناماً صغيرة يتقربون إليها في بيوتهم، ويطوفون بها عند خروجهم منها ورجوعهم إليها، ويقيمون النصب في الجنائن والبساتين والمتنزهات، ومن يُجب البلاد يجد كثيراً من آثار الوثنية القديمة ظاهراً، بها حتى أن حكومة الاحتلال(۱) أتت بدائرة الآثار تظهر بحفرياتها ما أخنى عليه الزمان، وتنشر ما أخمده الدين الصحيح والعرفان، وإليك أسماء القرى التي اشتهرت ببيوت آلهتها إلى الآن:

(بیت لاهیا)، (بیت حانون)، (بیت جرجا)، (بیت طیما)، (بیت عفا)، (بیت دراس)، (بیت شیت)، بقضاء غزة (بیت دجن)، (بیت نوبه)، (بیت سوس)، (بیت جمال)، (بیت جز)، (بیت نباله)، (بیت کاحل)، کوفه)، (بیت فار)، بقضا یافا (بیت أومر)، (بیت نتیف)، (بیت کاحل)، (بیت جبرین)، (بیت أولا)، بقضا الخلیل (بیت شفه)، (بیت عنان)، (بیت سوریره)، (بیت إکسا)، (بیت محیر)، (بیت تول)، (بیت نقولا)، (بیت ریما)، (بیت دقو)، (بیت صفافا)، (بیت لقیا)، (بیت سراب)، (بیت عور)، (بیت باللو) (بیت ریما) (بیت ساحور)، (بیت فجار) (بیت لخم)، وقس علی ذلك سائر البلاد فی الأقطار (بیت جال)، بقضاء القدس، وقس علی ذلك سائر البلاد فی الأقطار والممالك والأمصار فی عصور الشرك والجهالة والغی والضلالة مع الظلم والنع والعتو والتمرد والعسف الشدید ولكن الله تعالی جعل دمارهم وتنكیلهم وحلول عاجل نقمته بهم أعظم عظة لن یأتی بعدهم ﴿ وما كان

<sup>(</sup>١) يقصد الانتداب البريطاني .

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ (١).

كم دولة بفنون الظلم قد فنيت،

وراح آثارهم في عكسهم ومـحـوا

وجاء من بعدهم مَنْ يفرحون بها،

وقـال سبحانه : (حتى إذا فرحوا)(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام آية ۱۳۱ ( والآية هي : ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام أية ٤٤ والآية هي ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذتهم بغتة فإذا هم مبلسون ﴾ .

# غزة وتغلب الغزاة عليها وتغلب الأمم فيها



### غزة وتغلب الغزاة عليها وتغلب الأمم فيها

حين كثرت الأمم وسرت إليهم الحضارة، تاقت إلى التوسع في البلاد، والانتشار في أراضيها ومرابعها، سيما عند القحط والطوفان والعوادي التي كانت تتناوب البلاد وتتنازع البقاء وكانت بلاد الشام وفلسطين مطمح أنظار الأمم والقبائل والشعوب ، وهذا ما حملهم على تكرار الغزو والتغلب على البلاد، سيما مدينة غزة كثيرة المزارع والمراعى، ومصالح البر والبحر والزراعة والتجارة، ونقطة الاتصال بين البلاد المصرية والشامية، والجزيرة العربية والموانئ الهندية، لذلك تقلبت الأمم عليها في سائر العصور والأجيال الأولى، ومنهم المعينيون من العرب ومن سكان القسم الجنوبي من الجزيرة، وكانت أمة عظيمة أسست فيها دولة كبيرة، امتدت إلى شواطئ البحر المتوسط، وشواطئ خليج العجم سنة ٣٧٥٠ ق.م ،وكانت عاصمتها أولاً: «معين» شرقى صنعاء، وهم أول من نزل غزة وتملكها من العرب، وكان لهم عز وشكيمة وسطوة، حتى أهملوا الحرب والفروسية وانهمكوا في التجارة، فتغلب عليهم السبائيون وغزاهم ملوك سبأ، وزال بذلك مجدهم وعزهم واستقلالهم. وهؤلاء أيضاً من سكان القسم الجنوبي من الجزيرة، تغلبوا على المعينيين وملكوا غزة وما جاورها. ثم نزلها وتملكها العويون، وأقاموا بها وبالقرى التابعة لها، حتى جلاهم منها الكفتاريون، جاءوا من الجنوب واكتسحوا بلادهم وأرجعوهم إلى الشمال، وقيل: إنهم جاءوا من كريت، واحتلوا القسم الجنوبي من فلسطين ، وأنشأوا بها المدن والقرى وقد تملكها قوم من الحيثيين من نسل كنعان، فأتى الكفتوريون وتغلبوا عليهم وأخذوها منهم، واتحدوا مع الفلسطينيين، وصارت غزة إحدى مدنهم الخمس، وهي (غزة)، و(أشدود) ، و(أشقلون)، و(عقرون)، و(جات) ، وفي المصادر

اليونانية. ثم استوطنها العناقيون وهم العماليق، ذوو الشدة والبأس في الحروب، كما استوطنها المديانيون والآدميون(١) والعموريون والكنعانيون، وكانت غزة ذات كيان عظيم ومركز كبير، عندما احتلها الكنعانيون وتغلبوا على ساكنيها العموريين، وحملهم على غزوها والهجرة إليها قحط بلادهم من الجزيرة العربية حوالي سنة ( ٢٥٠٠ ق.م)، قيل إن سور المدينة القديم أنشئ في عهد الكنعانيين، وعثروا في الحفريات بموقع «تل العجول» على مدينة كنعانية من عهد الهيكسوس، وكان عندهم إتقان ومهارة في البناء وقطع الحجارة الضخمة، وأكثر مدنهم محاطة بالأسوار، ولهم عناية ودراية بغرس الأشجار، سيما الزيتون وترييتها وكانت تخوم الكنعانيين من صيدون إلى جرار (تل جمه)، التي كانت عاصمة ( أبيمالك )<sup>(۱)</sup> ملك الفلسطينيين إلى غزة (٣)، وحاربوا بني إسرائيل سنة ( ١١١٨ ) ق.م، وصدوهم عندما أرادوا عبور فلسطين، وبقيت الحرب قائمة بينهم إلى (سنة ١٠٠٠ق.م)، ولتفرق كلمتهم تمكن الإسرائيليون منهم، ودمروا مدنهم وكانت مائة وثماني عشرة مدينة، ثم بحرب داود وابنه سليمان كان القضاء على الكنعانيين والعموريين معاً، وقد ذكرت أخبارهم في العهد القديم ، وفي الإصحاح الثاني من سفر صفنيا : (لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب، وأشدود عند الظهيرة

<sup>(</sup>۱) الآدميون: (أدومايا: ازاء ضغط النبط اتجه الادومايون غرباً واستقروا بالاقليم المجدب الواقع جنوبى جوادابا (القرن الرابع ق.م.) ومنذ ذلك الوقت غرب ذلك الاقليم باسم أدومايا. قهرهم ضاهير كانوس وأرغمهم على اعتناق اليهودية. فصلهم بومبى ٦٣ق.م عن جودابا وفتحت أدومايا لهرود. (٤٠ ق.م) وفي بداية عهده حاول نبيل من الادومايين أحياء دينهم القومى ولكنه فشل لتعصب جموع الادوماينين للدين اليهودى. انظر: الموسوعة العربية الميسرة مج الرسة مج الرسوعة العربية

<sup>(</sup>٢) اسم عبرى ومعناه «أبو ملك» والأب «ملك» وقد ورد اسمًا لملك في فلسطين، عاش في عصر إبراهيم. انظر: «قاموس الكاب المقدس» ص ٢٣ (مصدر سبق ذكره).

<sup>(</sup>٣) انظر بهذا الصدد ' بشأن المكتشفات الأثرية في تل العجول ' في: بلادنا فلسطين -3 (٣) (تقدم ذكرها ).

يطردونها، وعقرون تستأصل ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتين كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين (۱) إنى أخربك بلا ساكن ويكون ساحل البحر مرعياً بآبار للرعاة وحظائر للغنم وفيها ، وذهب يهوذا مع أخيه شمعون وضربوا الكنعانيين سكان صفاة وحرموها وأخذ يهوذا غزة وتخومها وأشقلون وتخومها وعقرون وتخومها) وفيها (أن هوشع بن إيلة ملك إسرائيل ضرب الفلسطينيين إلى غزة من برج النواطير إلى المدينة المحصنة، وفي سفر عاموس هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم لأنهم سبوا سبياً كاملاً لكى يسلموا إلى أدوم فأرسل ناراً على سور غزة فتأكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، وقد كانوا حوالى سنة ١٤٠٠ ق.م تغلبوا على الحيثيين وأخضعوهم، واحتلوا بلادهم ثم

<sup>(</sup>١) الفلسطينيون : بلاد تقع على الساحل الشرقى للبحر المتوسط . سميت في التوراه كنعان ، قبل أن يغزو يشوع الذي خلف موسى في قيادة بني إسرائيل -أرض الميعاد . وفلسطين هي الأرض المقدسة عند اليهود الذين يعتقدون أن الله عاهدهم أن يهبهم إياها وهي أيضاً الأرض المقدسة عند المسيحيين لأنها وطن المسيح وعند المسلمين ، لأن بها المسجد الأقصى الذي يلى المسجد الحرام قداسة . تضم فلسطين من المزارات : بيت المقدس ، بيت لحم / والناصرة ، وحبرون، ولم يكن لها حدود معينة لحقبة طويلة ولكنها شملت دائماً المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن ، وتاخمت مصر في جنوبها الغربي . يبدأ التاريخ المفصل لفلسطين بتاريخ العبرانيين وفي ١٠٠٠ ق. م كانت مملكة العبرانيين قد توطدت أركانها على يد شاول وداود . واستقرت ببيت المقدس . وبعد حكم سليمان انقسمت المملكة إلى دولتين : دولة إسرائيل . ودولة يهوذا اللتين دمرتهما آشور وبابل ( ح ٧٢٢ و ٥٨٦ ق. م ) ثم غزا الفرس فلسطين . وكونوا بها مملكة تحت رعايتهم . وغزا الإسكندر فلسطين في القرن ٤ ق.م . وفي القرن السابع دخلت في حكم العرب . وفي القرن ٩ امتلكها الفاطميون وتوالت على فلسطين الحملات الصليبية واستولت الحملة الأولى على بيت المقدس وأقيمت مملكة بيت المقدس سنة ١٠٩٩ التي عمرت أقل من مائة عام . خلص العرب الأماكن المقدسة من أيدى الصليبين . ولكن الصهيونيين الذين ملأت قلوبهم نعرة متطرفة من حب الاستعمار وطرد الوطنيين الأصليين لم يدخلوا فلسطين إلا في أوائل القرن ٢٠ . انظر بتوسع : الموسوعة العربية الميسرة مج٢/ص٩٠١٠.

تحولوا عنها بغارة المصريين عليهم تحت قيادة رعميس الثالث ثم عادوا حتى محكنوا من احتلال سهل فلسطين إلى الساحل من جبل الكرمل، إلى غزة وكانت عاصمة ملكهم (أم الجرار) وهي جرار المذكورة في التوراة بقرب (تل جمه) وكان الإسرائيليون يسكنون الجبال وكانت الحرب بينهما على اتصال وذكر في أسفار التوراة عنها شيئاً كثيراً (١) وفي سفر القضاة : «وعمل بنو إسرائيل الشر، فدفعهم الرب ليد مديان وكان المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون وينزلون عليهم ويتلفون مزروعاتهم وغلة أرضهم، إلى غزة ولا يتركون لهم قوت الحياة ولا غنماً ولا بقراً، وبقى ذلك مستمراً إلى حوالى القرن الحادى قبل المسيح وكان (داجون) معبودهم الأكبر».

وقد تغلب على غزة العمالقة ومنهم الهيكسوس، ملوك الرعاة وملوك البادية، قبل دخولهم مصر وشيدوا مدينة غزة بموقع (تل العجول) (۱۰). وبعد أن تغلبوا على مصر وملكوها مدة خمسة قرون، تحالفوا مع المصريين على أن يخرجوا منها إلى حيث شاؤوا، وكانوا يوم خروجهم مائتين وأربعين ألفا ونزل بعضهم (تل جمه) وبعضهم (تل الفارعة)، وقسم منهم تغلغل فى بلاد سورية ، وقسم منهم عاد إلى مدينتهم غزة التى شيدوها أولاً، وكان حولها سور عرضه متران ونصف بارتفاع ١٥٠ قدماً، ونفق عند باب المدينة ينتهى خارجها طوله ٥٠٠ قدماً، ووجد بحفرياتها آثار يرجع تاريخها إلى سنة (١٤٥٠ ق.م).

ومن العمالقة الجبابرة الذين نزلوا غزة، وقد روى الكتاب المقدس بأنهم أضروا بعيون الإسرائيليين، بعد ما تغلبوا عليها ووتوطنوها، وجاء يشوع لغزة

<sup>(</sup>۱) بصدد ما ورد عن غزة في التوراة انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸) مصدر سبق ذكره.

وأحاط بها وحاصرها، فلم يظفر بها لحصانتها، ولم يبق أحد من آل عناق في كل بلاد بنى إسرائيل خلا غزة وكوش وأشدود، وبعد حين فتح آل (يهوذا) البلد، غير أن الفلسطينيين استرجعوها وأخضعوا الإسرائيليين بعد أن كانت لهم الغلبة بها.

وكان الغزاة يقيمون فيها، أيام شمعون النبى (عليه السلام)، وكانوا يحملون السلاح ألف شهر، حتى يعدوا من الغزاة العباد، وكانوا يقتاتون من (ثمر الجميز)، وكان غالب الأشجار بها، وكان يحمل فى كل سنة مرة ، فدعا الله (شمعون) فظل يحمل فى كل سنة سبعاً إلى يومنا هذا، ويسمى بالجميز الغزى، وكان يأتى فى كل سبت على شاطئ بحر غزة، ويجمع المرضى وأصحاب العاهات ويدعو لهم ويمسح عليهم فينتفعون بذلك ،كما ذكره التمرتاشى، فى رسالته الخير التام (۱) وفى "جغرافية فلسطين ": (ذكرت غزة بسفر التكوين وإليها جاء شمشون وعمل أمراً مدهشاً وقد غضب الله عليها وصارت بعيدة من وجه الرب).

وذكر الثعالبي " أن شمشون أعطى قوة في البطش، وكان قومه يعبدون الأوثان وكان يغزوهم ويجاهدهم وحده يصيب منهم ولا يقدرون منه على شيء، فاحتالوا عليه بواسطة امرأته، حتى أوثقته بشعر رأسه، وبعثت إلى قومه فأخذوه وأوثقوه بسلاسل من نحاس، ونزلوا به إلى غزة وأوقفوه للناس، وكان فيهم جميع أقطاب الفلسطينيين، فأخذ بعمودين من عمد البيت، فجذبهما جميعاً وقال بي وبأعدائك يا رب فانهار على من فيه ،

<sup>(</sup>۱) الخير التام في ذكر حدود الأرض المقدسة وفلسطين والشام . ذكر الزركلي بصدد هذه الرسالة معلومات قيمة فقال بعد أوراد ترجمته : ( . . . له ميل إلى التاريخ . من تصنيفه : ( بلاد الشام - خ ) رسالة صغيرة في ١٥ صفحة بخطه ، كتبها سنة ١١٢٧ واعتمد في أخبار فلسطين على (الأنس الجليل وإتحاف الاخصا) رأيتها في السليمانية (المجموع ٥٣٩٨) انظر الاعلام للزركلي ج٣ ص١١٨٠ . راجع النص المذكور في المخطوط ق ١٣ (نسخة بحوزة المحقق).

وهلكوا جميعاً فكان الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته".

وفي السنة الخامسة من ملك " رحبعم " ابن سليمان (عليه السلام) زحف " شيشاق " -ملك مصر- إلى بيت المقدس فهرب "رحبعم" واستباحها شيشاق وضرب عليهم الجزية، ثم دفعوه ومنعوه ، فأقام " بنو داود " في سلطانهم على "بني يهوذا" "وبنيامين" "ببيت المقدس"، و"عسقلان"، و"غزة"، و"دمشق"، و"حلب"، و"حمص"، "وحماة"، وما إلى ذلك من أرض الحجاز، وملك الأسباط بنواحي "نابلس" و"فلسطين" أ. هـ. . وفي "لب التاريخ "(١) : " أن " شيشاق " لم يقتصر على ملك مصر، بل غزا بلاد فلسطين ، وسار من مصر إلى القدس في جيش مؤلف من ستين ألف فارس، وكثير من المشاة ، و ١٢٠٠ عجلة، فاستولى على جميع قلاع فلسطين ودخل مدينة القدس وسلب أموال القصور " الملوكية " حتى الدروع " السليمانية " المصنوعة من الذهب، وكان من الوثنيين ومن أهل القرن التاسع ق.م فناب غزة وأهلها من ذلك ما ناب غيرها. قال: "إن ملك مصر" مريرع " (من الأسرة الأسوانية) حارب بلاد الشام الجنوبية فتغلب عليها، وإن الملك "نقركارع" بعده حارب العرب الرحالة الوافدين من آسيا، وانتصر عليهم وذلك في الألف الرابعة قبل الميلاد، وإن ملوك الرعاة من العمالقة وفدوا على مصر من جهة آسيا الجنوبية واستولوا على الوجه البحرى، ثم تغلبوا على بلاد مصر بأجمعها وحكموها مدة ( ٢٥١ سنة )، وفي هذه المدة وفدت السيارة بيوسف ابن يعقوب (عليه السلام) وإن الملك "رمسيس " حارب "الأثيوبيين " جنوباً والحيثيين شمالاً ، وهم قوم يسكنون أرضاً واسعة على الشاطئ الأيسر من نهر الفرات، وكانوا ذوى

<sup>(</sup>۱) انظر : لب التاريخ (ج۱/ص٦٠ - ٦٢ ) وهناك بعض الاختلافات في النقل تصرف بها الطباع .

سطوة على عدة طوائف من آسيا، وتحالفوا على غزو المصريين، وأشرك رمسيس ولده " سينى " الأول فغزا عدة غزوات ، كالشام والعراق انتصر فيها، وفتح بلاداً تمتد من جنوب الشام إلى أرمينيا ، ووضع عليها حكاماً من مصر، ثم جاء عصر " شيشاق " المتقدم واليونان الصقليين.

وقد احتل الأشوريون غزة في سنة ( ٧٣٤ ق.م )، وبقيت تحت أيديهم إلى عام (٩٠٦ ق.م)، إلى أن جاء ملك مصر "تيخر الثاني" بجيشه الجرار وأعادها إلى المملكة المصرية ، وطارد الأشوريين إلى الفرات بعد أن احتل جميع فلسطين وسوريا ، ثم تخلى عنها وانسحب منها فعادت إلى حكم الآشوريين البابليين. ثم أراد " نبوخذ نصر " أن يتمكن من فلسطين، فسبى اليهود وأقصاهم عنها إلى العراق، وانتدب ابنه "بختنصر " لذلك، وأمده بجيش كبير فاحتل البلاد، واحتل في طريقه غزة، ثم احتل مصر وقتل ملكها(۱)، وفي منجم العمران(۱): عند ذكر " أشدود(۱)" ويقال: سدود التابعة

<sup>(</sup>۱) وذكر في «البحر الزاخر» أن إسكندر ابن ملكة مصر كليوباتره حاصر بطليموسية (عكا) حصاراً شديداً فأرسلوا يطلبون مساعدة أخيه بطليموس لامروس فتوجه إليهم بنفسه وكانوا وعدوه بأن يجعلوه ملكاً عليهم فلما تغيرت نياتهم وعقد معاهدة مع أخيه كما أن أمه كيلوباتره عاهدته بأن تقرأ فيه بقواها؛ ليضمها إلى قوه ويطرد لاثروس من فلسطين فعزم لاثروس على إنزال البلاء به وقسم جيشه قسمين الأول لحصار عكا وكان حانقاً عليها ، والثاني تقدمه بنفسه قاصدا الإسكندر ، دمر لاثروس أهل غزة بقوة كبيرة من العساكر ووقعت بينهما واقعة دموية على شواطئ نهر الأردن قتل فيها نحو ثلاثين ألفاً من عساكر إسكندر خلاف الجرحي والأسرى وجاءت كليوباتره بعساكرها الشديدة لمحاربة لاثروس ونزلت في فينيقيا وكان توجه لمهاجمة مصر ، فردته عساكرها فرجع وعسكر في غزة فقدت أمه فتوجه إلى قبرص وخلصت البلاد من شر ولديها المذكوريين ، وكانت عهدت بمملكة قبرص لولدها الأصغر إسكندر حتى لا يتحد عليها مع أخيه لاثروس . " (هـ . 1 ص ٣١) إتحاف .

<sup>(</sup>Y) انظر: " منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان " جمعه ورتبه السيد محمد أمين الخانجي . ط١ ، ١٣٢٥هـ / ١٩٠٧م . على نفقة أحمد ناجى الجمالي ومحمد أمين الخانجي وأخيه . طبع في مطبعة السعادة بمصر.

<sup>(</sup>٣) انظر : " منجم العمران " (ج١/ص ٢٨١ - ٢٨٢) . مصدر سبق ذكره .

لغزة، وهي إحدى مدن فلسطين الخمس المتحدة بين غزة ويافا، وكانت ذات حصون صناعية وطبيعية منيعة جداً، ولم يتمكن الإسرائيليون من الاستيلاء عليها إلى زمن " الملك عزيا " فإنه دك أسوارها وبنى مدناً في أرضها، ولما رجع اليهود من السبى بكتهم " نحميا " على مساكنتهم " الأشدوديين " واتخاذهم نساء أشدوديات حيث بذلك اختلط لسانهم وكانت الأهمية لأشدود لوقوعها بين فلسطين ومصر ، وهي النقطة المهمة والمقصودة، في محاربة الأشوريين والمصريين فحاصرها " ترنان " قائد جيوش " سرجون " ملك أشور سنة ( ٢١٦ ) قبل الميلاد ، وافتتحها عنوة ثم أخذها ملك مصر بعد حصارها ٢٩ سنة وكان ذلك الحصار الذي لم يسبقه نظير شاهداً كبيراً على حصانتها ومناعتها، ثم بعد مدة من الزمان حمل عليها " يوناثان"، وأحرقها وأحرق القرى التي حولها وهياكلها كلها، وبقيت بعد ذلك خربة وأحرقها وأحرق القرى التي حولها وهياكلها كلها، وبقيت بعد ذلك خربة مدة من الزمان إلى أن استولى عليها الرومانيون، فأعيدت وصلح حالها، ثم مدة من الزمان إلى أن استولى عليها الرومانيون، فأعيدت وصلح حالها، ثم الإزالت بين خراب وعمار إلى الآن ، وهي الآن قرية صغيرة وبها بعض الآثار القديمة أ. هـ "، وناب غزة بذلك ما نابها

وذكر في " تاريخ السبع (۱)": (أن العموريين قد كان لهم في فلسطين خمس مدن كبرى، هي: أورشليم، وحبرون، ولاخيش، (تل الحسي أو تل دوير)، وعجلون، (خربة عجلان) ويرموث، (عراق المنشية)، وأن: الأشوريين لم يستردوا سطوتهم في البلاد إلا بعد موت سليمان، تغلب الملك " تيفلان بيلازر " على بني إسرائيل واستولى على بلادهم ( سنة ٤٣٧ ق.م)، ومن هنا سار نحو منازل الفلسطينيين فافتتح عسقلان وغزة، ثم أخضع فريقاً من أمراء العرب وملوكهم، وفي سنة ( ٧٢٠ ق.م) مشي "سرجون البابلي" بجيوشه إلى جنوب فلسطين فأخضع الفلسطينيين، و" بني "سرجون البابلي" بجيوشه إلى جنوب فلسطين فأخضع الفلسطينيين، و" بني

<sup>(</sup>۱) انظر : تاريخ بئر السبع وقبائلها لعارف العارف . ص۲۰۱ مطبعة بيت المقدس ( طبع قبل النكبة ) .

يهوذا "وغلب "سبافون" - ملك مصر- وأخذ منه الجزية كما أنه أسر "حانون " - ملك غزة -، في موقعة جرت بينهما، ثم تغلب الفرس على غزة في عهد الملك" قمبيز " ابن "كورش "، ثم اتحدوا مع الغزيين وحاربوا معهم الإسكندر المقدوني، قيل : إن احتلالها وتغلبهم على فلسطين كان ( سنة ٥٢٥ ق.م )، ومن آثارهم في البلاد، : الهوايات التي حفروها والصهاريج التي أتقنوها وهي على متانتها إلى الآن.

ثم تغلب اليونان وغزا " بختنصر "(۱) القدس مرة بعد أخرى، حتى خربه وشتت بنى إسرائيل فى البلاد ، واستمر خراباً سبعين سنة ثم عمره "أردشير بهرمن " ملك الفرس، وهو "كيرش "أو "كورش " عند اليهود، ثم تراجعت إليه وصارت تحت حكم الفرس، لما تغلبت اليونان على الفرس، صارت بنو إسرائيل تحت حكمهم إلى أن ذبحوا يحيى، وقتلوا زكريا عليهما السلام .(۱)

<sup>(</sup>۱) "كان نائباً لهراسيف ملك الفرس وسار بالجيوش نيابة عنه وفتح البلاد ثم غزا العرب فقصده معد بن عدنان بطوائف من العرب مسالمين فأحسن إليهم وأنزلهم شاطئ الفرات وبنوا موضع معسكرهم وسموه الأنبار وأتى دمشق فصالحه أهلها وصالحه بنو إسرائيل بالقدس ثم غدروا فسار إليهم وقتل وسبى وخرب ، ومن سلم هرب إلى مصر فكتب يطلب من ملك مصر إرسالهم إليه ، فسار إلى مصر وسبى أهلها وقتل ملكها ، ثم سار إلى المغرب وخرب البلاد وسبى ، ثم عاد إلى فلسطين والأردن فقتل وسبى . " تاريخ أبى الفدا). (جدا ص ٣٢ إتحاف الأعزة).

<sup>(</sup>۲) والعجب كل العجب في هذا الشعب العاتي الشرير والعنصر الغصوب . . . المتجرأ على محاربة مولاه وإيذاء رسله وقتل أنبيائه ويصر على غيه وعصيانه وبغيه وعدوانه وانحرافه عن الخير والسداد وميله إلى الشر والفساد حتى توعدهم الله بعقابه ، ورفع الجبل فوقهم وقضى عليهم بالتيه في الأرض أربعين سنة فاختلفت أحوالهم وخارت قواهم ولم يغيروا ماهم عليه ، وكبرت الأحداث والمعاصى فيهم بعد موت موسى وهارون عليهما السلام ، وقتلوا نبيهم أشعيا فحذرهم أرميا من عقوبة الله الشديدة وأنه يسلط عليهم من يقتلهم ويسبى ذراريهم ويستعبدهم ويخرب مدينتهم فلم ينتهوا فأوحى الله إليه: لأقيضن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيراناً ويضل فيها ذو الرأى وحكمة الحكيم ولأسلطن عليهم جباراً عاتياً قاسياً ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل، وعساكره مثل قطع السحاب يهلك بنى إسرئيل وينتقم المرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل، وعساكره مثل قطع السحاب يهلك بنى إسرئيل وينتقم

= منهم، فلم يتحذروا ولم يرجعوا بل قتلوا نبيهم أرميا وتتابع فتكهم بأنبيائهم حتى قتلوا سبعين نبياً في يوم واحد ، فسلط الله عليهم " هراسف" - ملك بابل - وأرسل جنوده أولى البأس الشديد البواسل بقيادة " بختنصر " فغزا بني إسرائيل فصالحه ملكهم " يهوفاشيم " ولم يحاربه ودخل تحت طاعة ملك بابل وغدروا به ، فغزا بختنصر مرة أخرى وبعث إليهم الجيوش مع وزيره " بنوزرذان " فسار إليهم وشدد الحصار على القدس وعلى ملكها " صدقيا " واستمر مدة سنتين ونصف حتى أخذها بالقوة والسيف وأخذ " صدقيا " أسيراً وأخذ معه جملة كثيرة من بني إسرائيل وهو على ما نقل أول من سمى بني إسرائيل " اليهود " لأنهم هادوا عن الاستقامة والسداد إلى المكر والغدر والفساد وأحرق القدس والبيت الذي بناه سليمان وهدمه وأباد بني إسرائيل قتلاً وتشريداً وفتكاً وتنكيلاً وهرب منهم جماعة إلى الحجار . وقد بين الله ذلك بقوله ﴿ وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعُلُنَّ علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولًا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً . عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ﴾ (الإسراء الآيات ٤ − ٨) ، ثم بعد خرابه بسبعين سنة عمره بعض ملوك الفرس وتراجعت إليه بنو إسرائيل وعادوا لمعاصيهم وفسادهم حتى ذبحوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام فسلط الله عليهم "جوديس" من ملوك بابل بقائده العظيم "بنوزادان" وحلف إن ظهر بهم ليقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكر. ولما دخل بيت المقدس وجد فيها دماً يغلى فقال لهم ما شأن هذا الدم فقالوا دم قربان لم يقبل، فأخبرته عجوز منهم بأنه دم يحيى فقال لأنتقمن له وذبح منهم على ذلك الدم سبعين ألفاً حتى سكن وخرب بيت المقدس والهيكل وأمر أن تلقى فيه الجيف ثم عاد من بقى منهم وبذرة المفسدين الضالين أفسدوا خل إذ لا يكون من الخل العسل فعادوا بلؤمهم لإفسادهم وعصيانهم وبغيهم وعدوانهم وإقدامهم على استباحة المحرمات وتمالئهم على السوء والمنكرات فغضب الله عليهم ولعنهم وضربهم بالذلة والمسكنة وجعل منهم القردة والخنازير وسلب عنهم نعمه وصب عليهم نقمه بطعنهم في عيسى عليه السلام وقذفهم لأمه الطاهرة وتآمرهم على قتله وإزراء الحاكم عليه فالتجأ إلى ربه وطلب منه، وتضرع إليه أن لا يسقيه الكأس المرة ولا يمكنهم منه كما فعلوا بالأنبياء من قبله فاستجاب له ورفعه إليه، ثم سلط عليهم بعد رفعه بأربعين سنة "هيرودس" ملك الروم فأوقع بهم قتلاً وأسرأ ونهبا وخرب القدس وأحرق الهيكل ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة ثم عمره بعض ملوك الروم وسماه إيليا يعني بيت الرب ، ثم إن الملك " أسفيا نوس " وجه ابنه طيطس إلى بيت المقدس وأحرقه وقتل بني إسرائيل غضباً للمسيح.... وفي كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل ببعض علماء البروستانت أن قسطنطين العظيم الذي كان قبل الهجرة بثلاثمائة سنة تقريباً أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة ثم أمر =

= ملك الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية وأخرجهم من الإسكندرية التي كانت مأمنهم من مدة ، وكانوا يجيئون إليها من كل جانب يستريحون فيها وأمر بهدم كنائسهم ومنع عباداتهم وعدم قبول شهاداتهم وعدم نفاذ وصيتهم ولما ظهر منهم بغي ما لأجل هذه الأحكام نهب جميع أموالهم وقتل كثيراً منهم وسفك الدماء بشدة ارتعد به جميع يهود هذا الإقليم ثم أجلاهم من مملكته آخر الأمر وهيج ولاة الممالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملة ، فكان حالهم أنهم تحملوا الظلم والاضطهاد من آسيا ألى أقصى حدود أوروبا ثم كلفوا في مملكة أستانبول أن يقبلوا الأمة المسيحية فإن أبوا يكونوا محبوسيين وإن أبوا يجلون من أوطانهم وصار مثل هذه المعاملة معهم في مملكة فرنسا فكانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم ولايحصل لهم موضع قرار ولم يحصل لهم الأمن في آسيا الكبرى أيضاً بل قتلوا بها في كثير من الأوقات كما قتلوا في ممالك الإفرنج . . ودبر ملوك فرنسا في حق اليهود أمرأ وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة ثم يسلبون أموالهم ولما صار قلب أوك سطس ملكاً أخذ ديون اليهود التي على المسيحين وأبرأ ذمتهم من الباقي ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته . وقد ثبت من التواريخ أن اليهود أجلوا من مملكة فرنسا سبع مرات وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة أستانبول لا يقل عن مائة ألف وسبعين ألف بيت وفي مملكة النمسا قتل ونهب كثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذين نصروا ومات كثير منهم بأن سدوا عليهم أبوابهم ثم أهلكوا أنفسهم وأزواجهم وأموالهم بالإغراق والإحراق وقتل غير المحصورين منهم وسلب وجار دوجان وهنرى الثالث من ملوك إنكلترا أموال اليهود مراراً حتى فضلوا الجلاء والخروج من مملكته وأجلى منهم أكثر من خمسة عشر ألفاً في غاية العسر وقدر البابا قوانين شديدة في حق اليهود. أ .هـ وما ذلك إلا لشدة خيبتهم وفحش إفسادهم وعتوهم إذا قدروا على الشر وإيقاع الضر والأذى أو آنسوا في أنفسهم الشريرة قوة حتى إنهم حين أسر بختنصر من المسيحيين ثمانين ألفاً اشتروهم منه وقتِلوهم عن آخرهم وهذا اللؤم لا نظير له في أصناف البشر وكذلك حالهم مع العرب ﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ﴾ (آل عمران:٧٥) ، ولما قاتل الفرس الروم وغلبوهم على بلادهم وملكوا بيت المقدس كان اليهود حين رأوا غلبتهم من أكبر أعوانهم حتى إنهم كانوا أكثر قتلاً وفتكاً من النصارى من الفرس وهدموا الكنائس ثم لما سار هرقل إلى بيت المقدس وقاتل الفرس وشعروا بغلبته عليهم استقبله اليهود وسألوه أن يكتب لهم عهداً ففعل فلما احتل بيت المقدس شكى إليه النصاري وذكروا ما صنعه اليهود بهم وطلبوا منه أن يقتلهم فقال كيف وقد كتبت لهم عهداً . بالأمان؟ فقالوا له إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى وهدم الكنائس وقتلهم قربان إلى الله تعالى فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل مالا يحصى كثرة وصار النصاري يصومون جمعة كاملة في أول صومهم للملك هرقل غفراناً لنقضه العهد وقتل اليهود وكما بزغ فجر الإسلام وبعثة النبي ﷺ إلى كافة الانام تخوفوا منه وأضمروا إيقاع الضر به كما فعلوا بمن قبله من الأنبياء، فدسوا له السم في ذراع الشاة الته. =

= أهدوها إليه ، وصنعوا له السحر ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وما أسلم منهم غير أفراد لو أسلم عشرة من اليهود لأسلم اليهود ثم صالحوه تقية وعاهدوه وعاقدوه وبعد غزوة أحد ذهب كعب بن الأشرف بأربعين من أحبارهم وكبارهم وتعاقدوا وتعاهدوا مع أربعين من المشركين على حرب النبي ﷺ ونقضوا عهده والميثاق وخانوا وغدروا ودبروا الكيد له وهموا بإلقاء صخرة عليه فأعلمه الله بذلك وصانه من كيدهم وشرهم وخبثهم ومكرهم وأمره بحربهم وإجلاءهم من ديارهم وأنزل فيهم الآيات الكثيرة وبين فظائعهم وأعمالهم النكيرة ومنها قوله تعالى :﴿ فَلَمَّا عَتْوا عَّن مَّا نُهُوا عَنهُ قُلنَا لَهُم كُونُوا قرَدَةً خَاسِثينَ. وإِذ تَأذَّنَ رَبُكَ لَيَبعَثَنَّ عَلَيهِم إِلَى يَومِ القِيَامَةِ مَن يَسُومُهُم سُوءَ العَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعِ العقَابُ وإنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيم (الأعراف:١٦٦-١٦٧) ، فحاربهم ونكل بهم وأمر أولا بقتل كعب بن الأشرف سيد بني النضير وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن يحملوا ما يشاؤون حمله من أمتعهتم وأخشاب بيوتهم فصاروا يخربونها بأيديهم لأخذ خشبها وأعانهم المسلمون على ذلك ونزل فيهم قوله تعالى : ﴿ هُو الَّذِي أَخْرِجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الكِتَابِ مِن دِيَارِهِم لأول الحشر ، مَا ظَنَنتُم أَن يَخرِجُوا وظُنُّوا أنَّهُم مَانعَتُهُم حُصُونُهُم مِنَ اللَّه فَأَتَّاهُم اللَّهُ من حَيثُ لَم يَحتَسَبُوا وقَذَفَ فَى قُلُوبِهُم الرَّعب يُخرِبُونَ بُيُوتَهُمِ بآيديهم وَآيَدَى الْمُؤمِنِينَ فَاعتَبِرُوا يَا أُولَى الأَبِصَار ولَولا أَن كَتَبَ اللهُ عليهم الجَلاء لعذَّبهم في الدُّنيا ولَهُم في الْآخرة عذاب النَّار﴾ (الحشر: ٢-٣). وهاجم خيبر وبني قريظة وفتحها وقتل سيدها " حيى بن أخطب " ودك حصونهم وشتت جمعهم واستخرج من حصونهم ومستودعاتهم آلات الحرب التي كانوا يعدونها لبغيهم وعدوانهم من سيوف ورماح ودروع ومجانيق وغيرها ولم يبق منهم بأرض المدينة إلا من دان منهم للجزية بشروط وعهود ، ثم في زمن عمر رضي الله عنه خالفوا الشروط ونقضوا العهود والمواثيق فأجلاهم عن آخرهم فذهبوا إلى أريحا وأذرعات وشتنوا فى البلاد ولم تقم ولن تقوم لهم قائمة بغضب الله عليهم بسوء سرائرهم وخبث سيرهم وأخلاقهم كأسلافهم ولاياتي من الحنظل غير الحنظل ولايميل إليهم إلا من كان على شاكلتهم أو يطمع فيهم ومن الناس من يؤازرهم ليتخلص من شرهم وذكر ابن القيم في "إغاثة اللهفان" أنهم يقولون في صلاتهم من العشر الأول من كل سنة يا إلهنا وإله آبائنا أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذي نسمة إله إسرائيل قد ملك ومملكته في الكل متسلطة وسيكون الله تعالى الملك وفي ذلك اليوم يكون الله واحداً واسمه واحداً ويعنون بذلك أنه لا يظهر الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذي هم صفوته وأمته وشعبه المختار . أما ما دامت الدولة لغير اليهود فإنه سبحان وتعالى خامل الذكر عند الأمم مطعون في مملكته مشكوك في قدرته وهم ينتظرون المسيح الذى وعدوا به ليعيد مجدهم ويشيد ملكهم وهم فى الحقيقة ينتظرون مسيح الضلال الأعور الدجال فهم أتباعه وهلاكه وإياهم بفلسطين وإلا فمسيح الهدى عيسى يقتلهم ولا يبقى منهم أحد كما يقتل عباده من النصارى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية . أهـ بنوع من التصرف . " (هـ ٢ من اتحاف الأعزة ص ٣٢) .

وفي " الخطط "(١) تغلب ا إسكندر المقدوني " اليوناني على " دارا " ملك العجم ، ودخلت جميع ممالكه تحت حكمه، حتى استولى على جميع البلاد الشامية، وسلمت له المدائن الحصينة مثل: صيدا، وصور، وفلسطين، حتى وصل غزة، فاستعصت عليه لمناعتها وقوة بأس حاميتها، وكانت من العرب فقاومت أشد المقاومة، فحاصرها حصاراً شديداً، وكان يتولاها قائد من أشهر الفرس وهو خصى، يقال له: "باتيس" كان يحكم البلد ويخفر القلعة، فاستخدم " الإسكندر الكبير " كل آلات الحصار المعروفة يومئذ، والكبش الحديدي الذي استعملوه في فتح "صور"، وبني المهندسون أبراجاً مقابل حصون المدينة، وجرح بالوقعة الدموية التي قاتلها المحاصرون. ثم بعد حصار طويل دام شهرين أو أربعة أو خمسة أخضعت "غزة " مهاجمة بعد أن قتلت كل جنودها ، ولم يبق فيها محارب، كما رواه " أوريان " المؤرخ، ودخلت جنود" إسكندر الفاتح" غزة، وفتكوا بأهلها واستعبدوا منهم عشرة آلاف، وربط " باتيس " الخصى وراء مركبة الإسكندر، فجرته الخيول حتى مات(٢). وفي "تاريخ الدبس": (وحملته ثورة حنقه على أن يعامل " باتيس " وجنده وأهل مدينته بقسوة عظيمة، لا معذرة له فيها فأبسل بحد السيف ألفى رجل، وباع البقية ونساءهم وصغارهم، وأرسل أكثر ما غنمه في غزة إلى أمه الولمبيا وإلى أخته "قلوبطرة"، وإلى بعض أصحابه "خمسمائة قنطار "من البخور ومثلها من "المر" إلى حاكم "مكدونيا" وأوصاه أن لا يضني لها على الآلهة أ.هـ. وفي " تاريخ سوريا " : ( وبعد أن فاز الإسكندر بالنصر، عزم على المسير إلى مصر، فزحف بجنده والنصر حليف حسامه، والمدن تفتح له أبوابها حتى مدينة غزة، وكانت حصناً حصيناً يتأمرها "باتيس" الفارس، وكان قد جمع

<sup>(</sup>۱) انظر خطط الشام : محمد كرد على ج ۱ / ۹۲ . دمشق ، ۱۹۲۵ . المطبعة الحديثة بدمشق . (۲) راجع ما كتبه العارف في تاريخ غزة ( ص ۵۲ – ۵۶ ) .

جيوشاً مستأجرة وأذخر الذخائر والمؤن وزاد بتحصين المدينة وأبى تسليمها، فأقام بحصارها شهرين، فامتنعت عليه ثم فاز، ودخلها عنوة وظل أهلها يحاربون، حتى ماتوا عن آخرهم وأسر منه عشرة آلاف، وأخذ باتيس وتعبت أباهمه، وربط في مركبة حربية ، وجر حتى هلك وتقدم منها إلى مصر واستولى عليها وصارت في قبضة اليونان، وأسسوا فيها " الدولة المقدونية " ثم " الدولة البطليموسية " وبقيت في حكمهم نحو ثلاثة قرون، وكان ابتداء ذلك في سنة ( ٢٣٢ قبل الميلاد) . وحيث أن الحروب كانت تتوالى، والخصومات لا تنقطع بين ملوك سوريا ومصر، وغزة همزة الوصل بينهما ، وهي الطريق المسلوكة لهما، لذلك كانت مسرح (الحروبات) الهائلة، ومحط الجيوش الفاتكة وممر المتحاربين ومرمى المتناضلين، تكررت ويلاتها وتعدد تخريبها، سيما في الحروب التي وقعت بين البطالسة والسلفيكيين، مما أسرع بها إلى الخراب في المرة الأولى قبل المسيح بمائة سنة لكنها نهضت من أنقاضها ، وقامت من كبوتها وعادت لحالتها غير أنها بطيئة التقدم والرقى في كل دور من أدوارها . أما الأنباط فقد خلفوا الأدوميين، وشيدوا لهم ملكاً وكانت عاصمتهم البتراء موقع " وادى موسى " حينما كان البطالسة في مصر والسلوقيين في سوريا يتناحرون، وقد امتد سلطانهم من العقبة إلى غزة وحدود مصر ثم عم حوران والعراق، وآخرهم مالك الثالث بن مالك الثاني بن الحارث، وفي عهده فقد الأنباط استقلالهم وزالت مملكتهم بعد أن نازعهم التدمريون(١)، سنة (١٠١م) بتعضيد

<sup>(</sup>۱) " نسبة إلى تدمر عاصمتهم وهي مدينة قديمة بينها وبين حلب خمسة أيام سميت باسم تدمر بنت حسان ابن أذينة بن السجيدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام وهي من عجائب الدنيا وبقيت بعدهم تحت حكم الرومان إلى أن فتحها صلحاً خالد بن الوليد رضى الله عنه حين مر عنها في طريقه من العراق إلى الشام وقد كانوا تحصنوا بها منه فلما أعجزه ذلك وأعجله الرحيل قال يا أهل تدمر لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم ولأرجعن إليكم وأدخلن مدينتكم وأقتل مقاتلتكم وأسبى ذراريكم فلما ارتحل بعثوا إليه وصالحوه على ما رضى به ثم خرجوا عن طاعة مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية فسار =

الرومان، وانضمامهم إليهم ثم تلاشت بالرومان دولتهم، قل ﴿ إِن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾(١).

\* \* \*

<sup>=</sup> إليهم بجيشه وحاربهم وفرق الخيل عليهم تدوسهم وهم قتلى فطارت لحومهم وعظامهم من سنابك الخيل وما مكث أياماً حتى أقبل عبد الله بن على العباس فقتل مروان وفرق جيشه واستباحه وأزال الملك عنه وعن أهل بيته في خلفتهم الدولة العباسية ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ﴾ سورة آل عمران آية ٢٦ . (هـ١ ص٣٣ إتحاف الأعزة) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ( ١٢٨) . وليس في الآية (قل) (المحقق) .

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

غزة في عهد الرومان

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

## غزة في عهد الرومان ''

ملكت الدولة الرومانية بلاد مصر والشام من سنة (٣٠ ق.م)، وكانت عاصمتهم "روما "ثم " أنطاكيا "، ثم "بيزنطة" وهي " القسطنطينية"، وكانوا مجوساً وثنيين يعبدون الكواكب والأصنام (٢٠)، وفي مدة القيصر "أكتافيوس" أمر عامله بمصر "بطرينوس" بغزو بلاد العرب فغزاها بجنود رومانية فانتصرت أولاً ، ثم انهزمت ، ولم تتمكن من فتح بلاد اليمن، وكانت نصب أعينهم ومطمح أنظارهم لكثرة خيراتها، كما أن "إسكندر يانيوس" قبل ذلك غزا في سنة ( ٩٦ ق.م) غزة وحاصرها سنة كاملة، ثم فتحها وخربها، ثم أعاد الرومان بناءها وشيدوها، كما عمروا بيت المقدس وسموه " إيلياء " "أي بيت الرب"

ثم تولى الملك "أغسطس" وفى مدته ولد عيسى (عليه السلام) وكان "يوليوس ملكاً على فلسطين، وحاكم اليهود بالقدس "فيلاطوس" هيردوس "وهو آدومى الأصل، واعتنق الديانة اليهودية، وكان يحب التقاليد الرومانية، وهو الذى حكم على عيسى بالصلب، وقتل بعض حواريه،

<sup>(</sup>۱) بصدد التعرف بصورة والحية على حضارة الرومان انظر: " تاريخ العالم " تأليف : السير جون 1. هامرتن ترجمة إدارة المعارف العمومية مكتبة النهضة المصرية (المجلد الثالث والرابع ). وراجع : " قصة الحضارة " ، تأليف : ول ديورانت المجلد التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر . مصدر سبق ذكره . وراجع : الدراسة المهمة التي كتبها الدكتور أسد رستم بعنوان : " الروم في سياستهم وحضارتهم ، ودينهم ، وثقافتهم وصلاتهم بالعرب " (جزءان ) نشرت ضمن مجموعة الدكتور أسد رستم رقم ( ٢٣ - ٢٤ ) في بيروت ونشرتها المكتبة البوليصية ، سنة ١٩٨٨ طبعة ثانية منقحة .

<sup>(</sup>۲) قال أبو الفدا إن الروم كانت تدين بدين الصابئة ويعبدون أصناماً على أسماء الكواكب..." (هـ ١ ص ٣٤ إتحاف الأعزة ). وانظر: المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء بن شاهنشاه بن ديوب، تعليق: محمود أيوب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٧م، ١٤٦/١.

وخرج على المكابيين فقضى عليهم وقتل آخر ملوكهم. ثم قام الملك "طيوطوس " بعد رفع المسيح بأربعين سنة، فغزا بيت المقدس ، وأوقع باليهود وقتل وأسر ولم ينج منهم إلا من هرب، ونهب القدس وخربها وأحرق الهيكل، وأحرق كتباً كثيرة ،وخلت القدس من اليهود ، وتشتتوا في أقطار العالم، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك، وجاء بعده الملك " ذومطيتوس " وتتبع النصاري واليهود وأمر بقتلهم، وفي سنة ( ٦٦ م) قامت الحرب بين الرومان واليهود ، فذبح الرومان عدداً كبيراً من اليهود في أكثر المدن وقتلوا في "قيساريه" ٢٠ ألفاً وفي "بيسان" ١٣ ألفاً وفي " عكا" "وعسقلان" ٤ آلاف . ثم تغلب اليهود وأحرقوا عسقلان وغزة، فداهمتهم جيوش الرومان مع الجيوش العربية ، وكانت حلفا لها بقيادة ملكها الحارث ، وكانت الغلبة للرومان وحلفائهم العرب سنة ( ٧٠م )، قال في "لب التاريخ": ( وفي سنة ٣٨١ م تدين الملك "طيودوسيس" بدين المسيح (عليه السلام) وأمر باتباعه في جميع أنحاء ممالكه، وأمر بمحو الديانة الجاهلية، وهدم الهياكل والمعابد المصرية، وبموته انقسمت المملكة الرومانية بين ولديه إلى مملكتين: غربية وعاصمتها روما وملكها "أنوريوس بن طيودوس "، وكان منها إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وأفريقية الشمالية عدا مصر، وكانت اللغة الغالبة فيها اللاتينية، وشرقية وعاصمتها القسطنطينية وملكها "أركاديوس بن طيودوس"، ومنها ولايات آسيا إلى الفرات، ومصر وقسم آخر إلى أوروبا واللغة الغالبة فيها اليونانية ، ومن ذلك العهد انتهى الدور الجاهلي وقد اجتهد في تقوية دين المسيحية، وتوطيد دعائمه ونشره في سائر البلاد، كما اجتهد أولاده من بعده، ومع ذلك ظل بغزة ثمانية هياكل وثنية، حتى القرن الخامس، فأرسلت الملكة " أفذوكسيا "(١) امرأة " أركاديوس" أمراً بهدمها، وبناء كنائس مسيحية عوضها، وفي مكانها كما سنراه مفصلاً.

<sup>(</sup>١) أفذوكسيا: إمبراطورة بيزنطية في القرن الخامس المرادي. انظر: الموسوعة الفلسطينية جـ ٢/

#### استطرد حسن الإيراد

ذكر " ابن خلدون " في تاريخه أنه في أيام "ديقلاديانوس "، خرج قسطنطين على ابن عمه ونائبه " ، بيزنطية " وآسيا ورأى " هيلانه " ، وكانت تنصرت على يد أسقف الرهاة، فأعجبته وتزوجها وولدت له " قسطنطين" باني "القسطنطينية "المدينة المشهورة، وكان في مكانها قبلها مدينة صغيرة تسمى " بيزنطة"، وكانت أمه صالحة فأخذت بدين المسيح لثنتين وعشرين من ملك " قسطنطين " ابنها، وجاءت للقدس وسألت عن مكان الصليب، فوقفت عليه وترحمت وسألت عن الخشبة التي صلب عليها بزعمهم، فأخبرت بما فعل اليهود فيها، وأنهم دفنوها وجعلوا مكانها مطرحاً للقمامة والنجاسة والجيف والقاذورات، فاستعظمت ذلك فاستخرجت تلك الخشبة فطهرتها وطيبتها ووشتها بالذهب والحرير، ورفعتها عندها للتبرك بها، وأمرت ببناء كنيسة هائلة بمكان الخشبة تزعم أنها قبره، وهي التي تسمى لهذا العهد " قمامة"، وخربت مسجد بني إسرائيل، وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات على الصخرة التي كانت عليها القبة التي هي قبلة اليهود ، إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس، أ. هـ فكان يقال لتلك الكنيسة " كنيسة القمامة"، فحرفوها " بالقيامة" فهي تعرف بذلك إلى الآن . ، وقال في موضع آخر جاءت " هيلانه" أم الملك " قسطنطين " لزيارة بيت المقدس وبنت الكنائس في البلاد، وسألت عن موضع الصليب، فأخبرها الأسقف " مقاويوس" أن اليهود أهالوا عليه التراب والزبل، فأحضرت الكهنوتية وسألتهم عن موضع الصليب، ورفع ما هنالك من الزبل، ثم استخرجت ثلاثة من الخشب وسألت أيتها خشبة المسيح؟ فقال لها: "الأسقف علامتها أن الميت يحيي بمسيسها ويعافي ذو العاهة لوقتها إذا مسها فصدقت ذلك بتجربتها واتخذوا ذلك اليوم عيداً لوجود الصليب وبنت على الموضع كنيسة القمامة، وأمرت الأسقف مقاويوس ببناء الكنائس، وكان ذلك سنة ( ٣٢٨ ) من ميلاد المسيح (عليه السلام)، وكان "قسطنطين ابن " قسطنطينش" على دين المجوسية، وكان شديداً على النصارى، ثم جنح إلى دين النصرانية وأظهر ديانة المسيح، وجاهد الفرس حتى غلبهم على كثير من ممالكهم، وخرجت أمه الملكة "هيلانة " لطلب آثار المسيح، وبنت الكنائس في البلدان، ورجعت وهلك "قسطنطين" لإحدى وثلاثين سنة، من ملكه وملك بعده ابنه قسطنطين أ.هـ.

قال في " أعلام النبوة " وقد كان النصارى قبل تنصر الملك قسطنطين، على دين صحيح في توحيد الله تعالى، ونبوة عيسى (عليه السلام) ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصر " قسطنطين"، وهو أول من تنصر من ملوك الروم أ.هـ ومن آثاره بغزة ميناؤها القديمة ففي " تاريخ سوريا" وكانت غزة ذات ميناء مشهورة اسمها " ماجونا " ، فصلها الملك " قسطنطين" ثم أعاد " بوليانوس " الجاحد ضمها، فدكها أهل غزة للأرض يعنى لقوة أهالى البلاد وتضافرهم على الديانة المسيحية (١)، لقيام الدولة الرومانية بها، وحمل أهالى المملكة عليها، وتقهقر الفرس واضمحلال قوة اليونان وانقراض اليهود وإقبال العرب ومحالفتهم للرومان (١) قال في " خلاصة تاريخ كنيسة

<sup>(</sup>١) " واعتنق أهلها الديانة المسيحية قبل غزة سنة ٣٣٣ق. م .

<sup>(</sup>۲) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، شحادة خورى ونقولا خورى، القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥، ص٨- ٩، والنص: ' وقد تكاثر عدد المسيحيين إذ ذاك فى قيسارية التى كان قد بناها هيرودس الملك فأصبحت مركز الديانة المسيحية كما كانت طبرية مركز الديانة اليهودية وغزة مركز الديانة الوثنية ... أما المدن الشهيرة فى فلسطين آئنذ فكانت: يافا التى حصنها وسبسيان بعد تدميرها من تيطس ابنه، وعسقلان، وغزة وميومه فرضتها- وكان أكثر سكانها من اليهود، وبيت لحم، والفثروبلس (بيت جبرين)، وبانياس، وسبسطية، وعكا، ونيكوبلس (عمواس)، وذيو قيصرية (صفورية) واسكثوبلس (بيسان) .. وبيلا وجرش وفيلادلفيا (عمان) وبصرى ، وبطره (وادى موسى) وغيرها. وكان المسيحيون مع قلة عددهم مضطهدون من اليهود والوثنيين معًا.. ".

أورشليم الأرثوذكسية : " وقد كان مركز الديانة المسيحية إذ ذاك في "قيسارية"، التي بناها الملك " هيردوس "، كما كانت " طبرية " مركز الديانة اليهودية، وغزة مركز الديانة الوثنية، أما المدن الشهيرة آنثذ في فلسطين، فكانت "يافا" التي حصَّنها، و"بيسان" بعد تدميرها من تيطس ابنه "وعسقلان"، "وغزة"، " وميوما" فرضتها وكان أكثر سكانها من اليهود و ابيت لحم ا و ابيت جبرين ا و ابانياس ا و اسبسطية ا و عكا ا و عمواس " و ا صفورية " " وبيسان " وبيلا " " وجرش " " وعمان " "ويطرة وادى موسى"، وغيرها وكان المسيحيون لقلة عددهم مضطهدين، من اليهود والوثنيين معاً ، ولا زالوا في اضطهاد إلى أن تنصر الملك "قسطنطين" واشتهر القديس " إيلاريون"، الذي ولد من أبوين وثنيين في يافا بقرب غزة سنة (۲۹۰ م)، وأنشأ منسكاً بين غزة وميوما "دير الداروم "(١)، فكان أقدم دير أسس في ذلك الوقت فاهتدى به الكثير من الوثنيين وقبائل من العرب برمتها الذين كانوا يقطنون جنوبي "غزة"(٢)، " وتنصر أهالي ميوما (خربة المنية)، سنة (٣٣٤) فسر بهم الملك "قسطنطين" وشرف مدينتهم فسماها "قسطندية" نسبة إليه "(٣) ، وأسقفها "بقلنيس" ومنها "زخريا" البطريك الخطيب الشهير في القرن السادس، وهدمت بغزة الهياكل الوثنية، وبنت كنيسة عظيمة على نفقة الملكة " أفذوكسيا "، مكان

<sup>(</sup>١) دير الداروم وما جاء عنه في معجم البلدان لياقوت الحموى ج٢/ ص٤٨١ - ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص١٤، مصدر سبق ذكره .

هيكل مارنا "سنة ٧٠٤ "(١)، وكانت أعظم كنسية في ذلك الوقت، وتشتت الوثنيون وتنصر الكثير منهم، وكان " بولس " أسقف (انتيذون) (خربة البلاخية) الواقعة بقرب غزة ، أما أسقفية غزة فتركت لليونان لأن أهالي غزة كانو يونان وثنيين فتنصروا، وظلوا محافظين على لغتهم على الرغم من محاولات خلفاء الدول العربية طمس وقلب لغتهم وجنسيتهم ثم قال فإن كانت جنسية أهالي فلسطين لاحقة بلغتهم، فهم آراميون أثناء حكم ملوك "أشور وبابل " عليهم حينما كانت لغة البلاد كلها أرامية ويونانية أثناء حكم الدولة اليونانية وبالأحرى " المكدونية "، التي نشرت اللغة اليونانية في البلاد وعممتها ، وعربية منذ الفتح العربي إلى الآن، نحو ثلاثة عشر قرناً سادت فيها اللغة العربية سيادة تامة أ.ه..

ومن ملوك الرومان طيباريوس، وهو الذي بنى مدينة (طبرية) بفلسطين، قيل: ورفع المسيح (عليه السلام) في مدته ومنهم "تيودوسيسوس"، وبعده قسمت المملكة بين ولديه الملك "أركاديوس "وقد انتصرت العقيدة الأرثوذكسية انتصاراً باهراً، والملك "جوستنيان "وإليه يعزى أكثر الأبنية والحصون التي شيدت في فلسطين، وكان لهم فيها ثلاثة عشر موقعا والحصون التي شيدت في فلسطين، وكان لهم بين وبيت لحم و"بانياس "و"سبسطية "وبيسان "و"عمواس" و"عكا "و"عمان "و" مرش" و"بصرى "، وقد كانت البلاد صبغت فتح "الإسكندر المكدوني "جرش "و" بصرى "، وقد كانت البلاد صبغت فتح "الإسكندر المكدوني "صنة (٣٣٣ ق.م) بصبغة يونانية، وتغلبت لغة اليونان ومعبودتها الوثنية بها حتى تغلب عليها اليونان، وسار إليها "بومبي "بجيوشه ففتحها ومنح استقلالاً ذاتياً للمدن اليونانية بشرقي الأردن على أن تقبل بمراقبة الحاكم استقلالاً ذاتياً للمدن اليونانية بشرقي الأردن على أن تقبل بمراقبة الحاكم الروماني في سوريا وفلسطين في مقابل هذه الحقوق والامتيازات، وظلت الهياكل الوثنية بغزة إلى مدة الملكة "أفذوكسيا" زوجة الملك "أركاديوس"

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص١٩ .

المذكور، وواصل القديس " برفيروس " أسقف غزة السعى لتطهير البلاد من الوثنية . إليك ما جاء في كتاب الشماس " مرقس " المؤلف قبل الإسلام باللغة اليونانية(١) في ترجمة أسقفها المذكور وعرَّبه" وهبة صروف" وطبع بالقدس سنة (١٩٠٠ م) قال فيه: : ( إن غزة مدينة من أعمال فلسطين، تتاخم أرض مصر، وهي ليست من المدن الحقيرة، بل مدينة شهيرة كثيرة السكان، وكانت عبادة الأوثان زاهرة فيها نامية بين سكانها، يهيمون فيها متهوسين بها، ولما سمع رئيس كهنة المدينة المقدسة " إيرايليوس " باسم "برفيريوس البار وبسيرته" استدعاه وسامه قساً بلهفة واهتمام عظيم، وأناط به حراسة عود الصليب، وبعد ثلاث سنين من سياسته قساً توفى " إيناس"، أسقف مدينة غزة، ولم يقم في كرسي أسقفيتها إلا زمناً قصيراً متخلفاً عن أسقفها" إيرنيون" الذي توفي أسقفاً عليها، وحصل جدال بين المسيحيين بغزة فيمن يقيمونه أسقفاً، فتوجه فرقة منهم إلى رئيس الأساقفة (أو المطران) "بقيسارية"، وكان إذ ذاك " يوحنا" فلما حضره وفد غزة وطلب إليه أن يعطيهم أسقفاً قادراً على مصادمة عبادة الأوثان، قولاً وفعلاً فألهم بانتخاب "برفيريوس" المغبوط أسقفاً، فبعث إليه وسامه اسقفاً على غزة بالرغم عنه ووجهه إليها مع الوفد الذي أتى منها، وكابدوا دون الدخول إليها مشقات وأكدار كثيرة، وذلك لأنه بالقرب من مدينة غزة على الطريق قرى كثيرة لعبدة الأوثان، فوضع أهلها على كل الطريق عمداً وأكداساً من الشوك والعوسج، وصبوا على الأكداس أوخاماً وأقذاراً حتى لا يستطيع الإنسان اجتيازها، ثم توجهوا إلى "دار الأسقفية " التي كان الأسقف "إيرينون" السابق ذكره قد بناها، والكنيسة المدعوة " إيرين " (أي السلام) وقد دعيت بذلك لأحد سببين: أحدهما أنه لما استولى "إسكندر المكدوني" على هذه المدينة، اتبع رأى مستشار له فانكف في هذا المكان عن القتال فسمى إيريني (سلماً أو

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الكتاب.

سلاماً)، فبني إيرنيون الكنيسة فيه والثاني مجانسة اسمها لاسم بانيها إيرينون ولم يزل عليها هذا الاسم إلى الآن، وأما الكنيسة القديمة وكانت غربي المدينة وخارجها ، فبانيها على ما قيل "إسكليباس" الأسقف الكلي، وكان أكثر بيوت غزة مبنياً بالطوب، وأكثر سكانها من اليونان الوثنية، والمسيحيون بها مستقلة وكابدوا عذاباً كثيراً من عبدة الأوثان، وكانوا لا يسمحون لهم بنوال وظائف مدنية، بل يعاملونهم معاملة خدام لا غير. وإذا رأى برفيريوس فظائع عبدة الأوثان تجرى كل يوم بدا له أن يرسل إلى بيزنطة متضرعاً إلى الملك في هدم هياكل الأصنام، وكانت لم تزل موجودة في غزة، لا سيما الهيكل المعروف بالمارني، فظهر الأمر الملوكي بإقفال وتعطيل معابد الأصنام في مدينة غزة، متوعداً أعيان أهاليها بقطع رؤوسهم إن لم يقابلوا الأمر بالطاعة والتنفيذ، ثم سافر برفيريوس ويوحنا أسقف قيسارية إلى رودس، ومنها إلى عاصمة الملك طالبين هدم معابد الأصنام، حيث أن الأمر لم ينفذ، ثم توصلوا إلى الملك غراتيانوس وهواركاديوس بن الملك تيودروسيوس، والملكة أفذوكسيا وصادف، أنه ولد له ولد سماه باسم أبيه بعد دعائهم وتضرعهم له، وكتبوا عريضة طلبوا لها زيادة عن كسر الأصنام، وهدم معابدها منح امتيازات، وإقطاعات للكنيسة وللمسيحيين فإنها كانت في حالة الفقر والحاجة، وساعدتهم الملكة على تنفيذ ذلك، وكانت قبل ولادتها وعدتهما أيضاً ببناء كنيسة، وفوض ذلك إلى رجل أرثوذكسي صحيح الاعتقاد حار الإيمان من أعضاء دار الندوة يدعى كينيجيوش، وأوصته الملكة بأن يهدم كل هياكل الأصنام ويستأصلها من الأساس، ويحرقها بالنار وأمرت بإحضار نقود وقالت لمعلم الأسقف برفيريوس، خذ هذين القنطارين، وابن الكنيسة المقدسة التي نذرت واعدة ببنائها في وسط مدينة غزة، وإن احتجت إلى دراهم غيرها فأعلمني، أرسل اليك حالاً وابنِ نزلاً أيضاً (فندقاً أو مضافة وربما يعنى به الدير) وهو خان الزيت المجاور لها، نتقبل فيه الذين يقصدون

مدينتك، وتقوم بنفقتهم ثلاثة أيام وحازوا إنعامات كثيرة، وسافروا منها إلى جزيرة رودس، ومنها أبحروا حتى بلغوا ساحل غزة المدعو ميوما، ودخلوا المدينة باحتفال، ثم هجم الحاكم والأمير والرؤساء والجنود والأغوات والمسيحيون، وهدموا ما في غزة من هياكل الأصنام العمومية وكان عددها ثمانية أصنام لبعل الشمس، وأفروديتي، الزهرة، وزفس، المشترى، وأيكاتي القمر، وأبولون، وكورى، وإيروس، وتينجى ، وكانت أصنام كثيرة في البيوت والقرى لا يمكن حصرها بالضبط لان شياطينها رأوا لين عريكة أهل غزة وسهولة انقيادهم، فانتفعوا من حسن نيتهم وملأوا مدينتهم وضواحيها ضلالًا، وكان أهلها يتحملون ذلك عن شدة بساطتهم وطيب قلوبهم، فكانوا متى انتقلوا إلى الديانة المسيحية يصيرون أتقياء ذوى غيرة حارة . أما الجنود فقد هجمت مع مسيحي المدينة وسواحلها وعلى معابد الأصنام وتعسر عليهم هدم هيكل مارنا، وتحطيم ما فيه من الأصنام، فجاؤوا بقطران وكبريت وشحم خنزير، وخلطوه وطلوا أبوابه النحاسية وأعطوها النار فاستمر يتأجج بالنار، حتى احترق بما فيه، وبعض الأصنام طرح في الأوخام والأقذار. وقد وجدت فيها كتباً مملوءة شعوذة، وخرافات كان يعتبرها عبدة الأوثان مقدسة، ومنها كانوا يتعلمون إجراء فروض ديانتهم وفظائعهم، فأصاب كتبهم هذه ما أصاب آلهتهم، وانضم إلى رعية المسيح في تلك السنة نحو ثلاثمائة شخص، ومن ذلك الحين صار المسيحيون يزدادون في العدد كل عام، ولما ساد الهدوء في المدينة أخذ برفيريوس والشعب المسيحي، يفكرون ببناء الكنيسة في مكانه، وكان قد عين للبناء مهندساً أنطاكي الوطن اسمه: "رفونس" الماهر في صنعته، وعلى يده تم البناء كله. فأخذ رفونس قطعة جبصين، وخط مكان الكنيسة طبق الرسم المرسل من الملكة أفذوكسيا، وتم تنظيف المكان وحفره في أيام قليلة، وكان قد أعد ما يلزم للبناء من حجارة فخمة عظيمة قطعت من جبل شرقى المدينة يدعى أريوماتوس، ومواد غيرها

وكان البناء يتقدم يوماً عن يوم، إذ كان الجميع يشتغلون فيه برغبة ، ولم تكن الأجرة تضيع على أحد.

وفي السنة التالية أرسلت الملكة أفذوكسيا الأعمدة التي كانت وعدت بها، وهي اثنان وأربعون عموداً كارستيا (نسبة إلى مدينة كارشوس من شبه جزيرة أبيافي بلاد اليونان)، كلها كبيرة وبديعة ولما وصلت إلى مينا غزة ظهرت رغبة الشعب المسيحي ونشاطه في نقلها كعادته، فهرع الجميع رجالاً ونساء وشيوخاً، إلى الساحل وأحضروا مركبات نقل، وصاروا يضعون عليها كل عمود بمفرده ويجرونه إلى باحة الهيكل، إلى أن نقلوها كلها فوضعت في بناء الكنيسة، وتم البناء في خمس سنوات فدعيت بالكنيسة الأفذوكسية، فاحتفل برفيريوس بتدشينها يوم أحد الفصح احتفالاً عظيماً باهراً، لم يضن عليه بالنفقة بل جمع كل الرهبان فكانوا نحو الألف، وكثير من الاكليركيين والعلمانيين والأساقفة وقضى كل أيام الفصح بسرور وبهجة، وكانت أجواق المرتلين تطرب الأسماع بالأناشيد أ.هـ باختصار ونوع تصرف. قلت: وقد رسم على أحد الأعمدة المذكورة صورة تاج الملك أركاديوس وعليه رسم بوق وسكين كان الرومان يفعلون ذلك تذكاراً لانتصارهم على اليهود وتقدم أنهم اضطهدوهم وقتلوهم وأسروهم وهدموا هيكلهم وفعلوا بهم ذلك غير مرة، كما أنه لم يوضع من العمد غير أربعين والاثنان مع ما بقى من أدوات البناء بني به في ذلك العهد كنيسة المقبرة المسيحية الموجودة إلى يومنا هذا، وقد دفن فيها الأسقف برفيويوس، وقبره بها إلى الآن وعليه تاريخ وفاته سنة ٠ ٥٠م، وذكر مرقس في ترجمته أنه أقام على أسقفيته خمساً وعشرين سنة، إلا أياماً إلى وفاته في ٤ من شهر ديستروس سنة ٤٨٠م من تاريخ أهل غزة وهو تاريخ المكدونين ١٠هـ وهو يوافق ٢٩ شباط سنة ٤٢٠م، وهو اليوم المكرس لذكراه في الكنيسة الشرقية والغربية ويؤيده تاريخ كنيسة أورشليم(١١)،

<sup>(</sup>١) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص١٨-١٩، مصدر سبق ذكره .

وقد ازدهرت الديانة المسيحية في البلاد بعد ذلك، وكثرت المعابد لاضمحلال الوثنية، وتقلص ظلها ولذا قال في المعجم اليوناني(١١)، اشتهر في غزة في القرنين الخامس والسادس بعد المسيح مدرسة كبيرة للخطابة، كان من أعظم معلمها المدعو شيوفيلكتوس سيموكاتس، وفيها هياكل مسيحية قديمة جداً ذات أهمية تاريخية الأرخيولوجيه، وفيها هيكل قديم باسم القديسين أستفانوس، وسرجيوس مبنى على شكل صليب يرجع عهده إلى القرن السادس بعد المسيح، بيزنطى الشكل بناه على ما يقال الملك يوستنايوس العظيم، (وهو أركاديوس المتقدم ذكره وهيكله) ويعتبر من أعظم المباني التي شيدت على أيام هذا الملك، في فلسطين وسوريا وغيرها من البلاد في سنة ٤٠١م، أرسلت الملكة أفذوكسيا مهندساً من أنطاكية، مع رسم لبناء كنيسة عظيمة في (وسط مدينة غزة)، وهي التي قامت بجميع مصاريف البناء الذي زينته بأعمدة من المرمر والرخام الخاص وغيرها، من المواد ذات القيمة والأهمية التي أرسلتها من القسطنطينية لإتمام بناء هذه الكنيسة، وقد كان هيكل القديسين «سرجيوس» و «أستفانوس» مرصعاً بالفسيفساء، (المزاييق) والإشارات اليونانية البيزنطية القديمة بعضها نقش من الذهب، والآخر من الفضة وغيرها من الرخام، وداخل الهيكل المذكور وعلى جدرانه من جميع الجهات، توجد صور متعددة لأشجار تفاح، وعنب وأنجاص وخوخ ورمان وطيور وصورة لنهر النيل، وهو يصب داخلهما ويسقيها، وفي هذا الهيكل اكتشفت أيضاً صورة تابوت الشهادة وأيقونات عن حياة المسيح الطفولية وعن بعض أعماله وعجائبه وصلبه وآلامه وموته وقيامته، واكتشف أيضاً في غزة آثارات كثيرة قدمية العهد مهمة جداً من الوجهة التاريخية، في جهة المدينة المؤدية إلى البحر أ. هـ(٢).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) "وكان في غزة كنائس بيزنطية عديدة منها كنيسة القديس سرجيوس وكانت في شمالها لمدينة قرب السوق وكنيسة القديس أسطفان وبانيها الأسقف مارقيانوس وكانت في سوق المدينة. (هـ قرب السوق وكنيسة الأعزة).

| · |  | • |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

الأديرة ودير الداروم



## الأديرة ودير الداروم

وكما كثرت الكنائس في ذلك العهد، كثرت الأديرة (جمع دير) وهو بيت كبير، يتعبد فيه الرهبان، ولا يكاد يوجد في المصر الأعظم، إنما يكون في المبلاد الصغيرة، والقرى والصحارى ورؤوس الجبال، وإن وجد في المصر كان غير خاص بالعبادة، وإنما يكون نزلاً للمسافرين، وداراً للضيافة، وقد ذكر في معجم البلدان عدداً كثيراً منها ببلاد العرب(۱۱)، والعراق ومصر والشام وغيرها لانتشار الديانة النصرانية في هذا الدور ، وإقبال الناس على العبادة والتنسك، والتحق بهم من العرب خلق لا تحصى، ثم توسعوا في الأديرة، حتى صارت حصوناً ومعاقل، وتسمى بأسمائها كثير من البقاع والقرى، وتقدم عن تاريخ كنيسة أورشليم(۱۲)، أن اشتهر القديس إيلاريون(۱۳)، الذي ولد من أبوين وثنيين في (تافانا) بقرب (غزة) النه منه ٢٩٠م وأنشأ منسكاً بين (غزة وميوما) (واشتهر بدير الداروم)، فكان أقدم دير أسس إلى ذلك الوقت، فاهتدى به الكثير من الوثنيين ، وقبائل من العرب، برمتها الذين كانوا جنوبي، (غزة) كما تنصر أهالي (ميوما) سنة ٣٣٤، وهو هيلاريون الذي

<sup>(</sup>۱) بصدد الأديرة، هناك كتاب بعنوان «الديارات» للشاشى، نشرة كوركيس عواد فى بغداد. (المحقق).

<sup>(</sup>٢) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية، ص١٠، مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>٣) هو نفسه هيلاريون الذي سبق ذكره .

<sup>(</sup>٤) بصدد الآثار النصرانية في غزة ، انظر : مقالة بعنوان :

<sup>&</sup>quot; آثار قديمة للنصرانية في غزة وضواحيها " للأب الدكتور لويس موصيل" .

مجلة المشرق، السنة الأولى العدد ٥ - ( ص٢١٦-٢١١) . آذار ١٨٩٨م. مجلة كاثوليكية تصدر مرتين فى الشهر برسوم وتصاوير عند اللزوم "تحتوى مباحث علمية وأدبية وفنية" . بإدارة آباء كلية القديس يوسف لصاحب امتيازها الأب لويس شيخو اليسوعية. مطبعة الآباء اليسوعيين الكاثوليك سنة ١٨٩٨م. خلاصة: (قد رحل الدكتور لويس موصيل نزيل كليتنا =

تقدم ذكره عن المصادر الإنكليزية، وإنه اعتزل في مكان قرب، (غزة) وجرى على يده شفاء أبناء امرأة رومانية، فاعتقده الناس، واشتهر أمره واهتدى به كثير، واجتمع عنده نحو ألفي ناسك، وقضى من العمر ثلاثاً وستين سنة في التنسك والعبادة ، وتوفى سنة ٣٣٣م عن ثمانين سنة. ويوجد في الدير المذكور الموجود الآن بقرية: "دير البلح" قبر عليه حجر، كتب فيه باليونانية (إيلاريون) وكتابة طمس بعضها، وقد اجتهد المرحوم (أحمد زكي باشا)(١) في تعريبها، فدلت على أن إنساناً أقام أثراً وقبراً على نفقته، لتخليد ذكرى رجل اسمه ( أبوللو دورو ) والمراد به هذا القديس، ولكنه لم يهتد للحقيقة وأطال فيما كتبه في جريدة الأهرام للرد على المسلمين والمسيحيين في اعتقادهم، أنه( إيليا أوبليا المعروف بالخضر ) إلى أن قال: (والحق الذي لا ريب فيه هو الذي حرره أمير العلماء وعالم الأمراء العلامة صاحب السمو (عمر طوسون)(۲) بأن من المسلم به عند الجميع وخاصة عند المسلمين، أن (الخضر) - (عليه السلام) ليس له قبر مطلقاً لا في الإسكندرية ولا في غيرها) ، وأنا أقول : ولا في (دير البلح) ولا بأسفل صخرة (القدس) ولا بجامع دمشق، ولا بمدينة (السلط) ولا بنواحي (بعلبك) وشرق (الأردن)،

THE PORT OF GAZA AND EXCAVTIONIN PHLSTA - BY DUNCAN MACKENIE M.A.PN.D

PALSINE - EXPLORATIN - FUNDLONDON QUARTELY - STAEMENT FOR 1918 CAS - PAJ 73 - 87 - 1 - E

<sup>=</sup> القديس يوسف اليسوعية - حالاً إلى غزة وفقد مراراً آثارها وزار ما يحاورها من البنايات القديمة فتمكن بذلك أن يكتشف على عدة أمكنة ذكرت في التوراه والتواريخ القديمة وتراجم أولياء الله لم يقف قبله على حقيقة بعضها أحد من المستشرقين . فعرض علينا أبحاثه لنشرها في مجلتنا فلبينا بكل طيب خاطر إلى سؤاله بتنسيق مقالته وهل كلها فوائد . ل.ش.) . حول مرفأ غزة انظر :

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في مقدمة الكتاب (ص ٣).

<sup>-</sup> ۱۸۷۲ – ۱۳٦۳ – ۱۳۸۹ محمد سعید بن محمد ( ۱۲۸۹ – ۱۳۲۳هـ = ۱۸۷۲ – ۱۸۷۲ مرزخ باحث من الأمراء السابقین بمصر . انظر معجم الأعلام ص- ۱۸۹۵ .

وإنه خرافة ينشرها الذين يصطادون الدنيا بحبائل الدين، ومن ذلك يظهر أنه غلط وتحريف بيقين. والداروم بالميم ويقال: الدارون بالنون، اسم لذلك الموقع في عهد الروم، وبني فيه قلعة عرفت (بقلعة الداروم)، والباب الجنوبي (لغزة) يعرف الآن بباب الدارون، لكونه موصل لها كباب (الخليل) (بالقدس) قال في معجم البلدان(): (والداروم) قلعة بعد (غزة) للقاصد إلى (مصر) الواقف فيها يرى البحر، إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ، خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة ٥٨٤ هـ، وغزاها المسلمون في سنة ثلاث عشرة، وملوكها فقال زياد بن حنظلة.

ولقد شفا نفسى وأبرأ سقمها شد الخيول على جموع الروم يضربن سيدهم ولم يمهلنهم وقتلن فلهم إلى داروم

ويقال لها: الدارون أيضاً، وينسب إليها على هذا اللفظ (أبو بكر الداروني)، روى عنه (أبو بكر الدينوري) بالبيت المقدس سنة ٣٠٨هـ وينسب إليها الخمر، قال إسماعيل بن يسار(٢):

كأننى يوم ساروا شارب سجلت فؤاده قهوة من خمر داروم إنى وجدك ما عودى بذى حور عند الحفاظ ولا حوض بمهدوم

ثم صار به قرية كثر فيها النخيل، فعرفت بقرية (دير البلح)، وبالقرب منها موضع يعرف (بتل العجول)، وكانت فيه مدينة بسور اكتظت بالأبنية والسكان، في عهد الوثنيين الهيكسوس، قبل تملكهم (مصر) وبعدها،

<sup>(</sup>۱) انظر : معجم البلدان ج۱ (ت . د ) (ص٤٨٣ – ٤٨٤ ) تحقيق فريد عبد العزيز الجندى مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن يسار النسائي، ت سنة . ۱۳ هـ، شاعر، أصله من سبى فارس، اشتهر بشعوبيته وشدة تعصبه للعجم، يفتخر بها في شعره على العرب. كنيته: «أبو فايد». انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (۱/ ٣٢٩). وانظر «الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» (١٦٢٢/٤) طبعة دار الشعب، طبعة كاملة في ١٩٦٩م بإشراف إبراهيم الإبياري.

ويوجد فيه أصنام وآثار قديمة، حتى استخرج منه صنم قيل: إنه (جليات) المشهور، وللآن تجرى فيه الحفريات، وتكتشف منه آثار قيمة من عهد الهيكسوس قبل الميلاد بنحو ألفى عام فإنهم شيدوا مدينة خاصة بهم، كما أنشأت ميناها قريباً منها وسموها غزة أيضاً. وكان عمران غزة وبساتينها ممتدا من دير الداروم إلى (دير سنيد) ولذلك قيل عنها: (أولها دير وآخرها دير) وبالجملة فقد كانت غزة في عهد الرومان الوثنيين والروم المتنصرة، مدينة وبالجملة فقد كانت غزة في عهد الرومان الوثنيين والروم المتنصرة، مدينة والزراعة وكثرة السكان، حتى قيل إن عددها بلغ (ستمائة ألف)، ولم نظفر والزراعة وكثرة السكان، حتى قيل إن عددها بلغ (ستمائة ألف)، ولم نظفر الزيتون والنخيل، والعنب والتين، مما يؤكل رطباً ويدخر جافاً، فكانوا الزيتون والنخيل، والعنب والتين، مما يؤكل رطباً ويدخر جافاً، فكانوا يصفونها بلدينة الفيحاء، العزيزة الغنية الجميلة الحصينة العامرة الجامعة بين الزراعة، والتجارة والصناعة، والعلم والحضارة ومرافق البر والبحر، يعيش فيها الكبير والضغير والغنى والفقير.

# غزة وسكانها

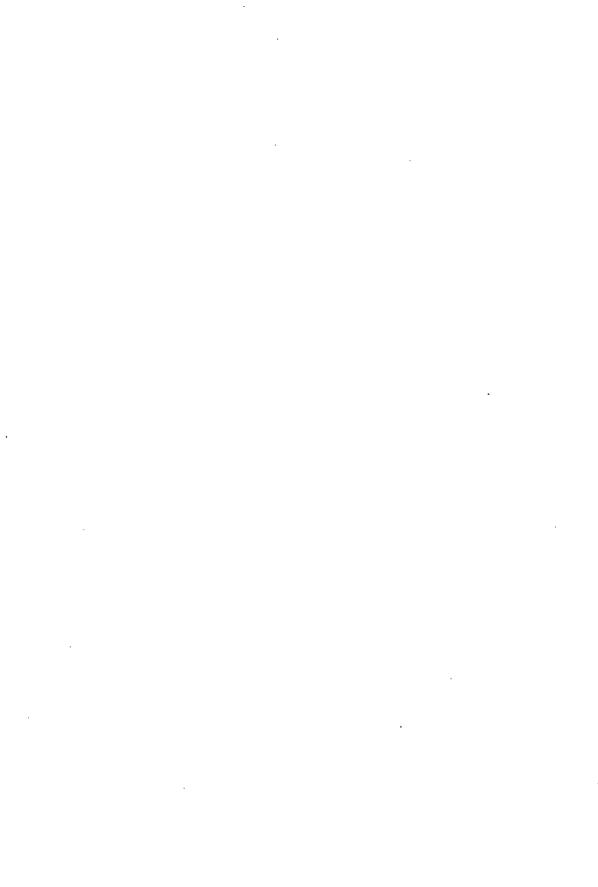

### غزة وسكانها

قد يغلب على (غزة) في القرون السابقة كثير من الأمم، والقبائل والشعوب على اختلاف أجناسهم وعناصرهم، ومنهم (المعينيون)، و(السبائيون)، و(العويون)، و(الكفتاريون)، و(العمالقة)، و(المديانيون)، و(الأدميون)، و (العموريون)، و (الكنعانيون)، و (الفلسطينيون)، و (الإسرائيليون)، و(السامريون)، و(الأشوريون) و(الفرس)، و(اليونان)، و(الأنباط)، و( الرومان)، وأكثرهم من العرب كما تقدم، وكانوا يشاركون الأمم الأخرى في البلاد سيما في (غزة) وما جاورها كغيرها من بلاد فلسطين، كيف وهي جزء من بلاد الشام ، وكانت مطمح أنظارهم ومحط ترحالهم في سائر العصور، حتى غلبوا عليها وتملكوا بها، وكان لهم فيها الحظ الأوفر، وسكنها من عرب اليمن والحجاز قبائل لا تحصى، وكان لهم فيها في الحروب وصد الغارات الحملات المشهودة والبأس الشديد.

وتقدم عن (الخطط)(۱)، أنهم سكنوا بلاد الشام، يعنى قبل الإسلام بنحو ألفين وخمسمائة عام، وأن حامية (غزة) عند حصار (الإسكندر المكدونى)، كانت من العرب، ولكثرة (العرب الحمرية) بها وبضواحيها، سميت (بحمراء اليمن)، حتى ملأوا مدنها واحتلوا أراضيها الواسعة، وتوطنوا قفارها الشاسعة. قال ابن خلدون في تاريخه: (وغزة) من مواطن جرم طى ولها بطون كثيرة وقبائل متعددة، وكلها كانت مساكنها ببلاد (غزة) وجرم هو جامعة البطون كلها، وهو: ابن زبان بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن

<sup>(</sup>١) انظر: خطط الشام لمحمد كرد على (ج/ ص ٢٠ ـ ٢١). مصدر سبق ذكره.

سبأ، وهذا جرم قضاعة. وأما جرم طي فهو: ابن عمرو بن الغوث بن طي ابن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان، بن سبأ بن یعرب ابن قحطان وقال في "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب"(١): "بنو جذيمة " بطن من جرم طي، ومساكنهم ومن انضم إليهم من قومهم جرم ببلاد (غزة) من الشام القدرة والعاجلة والعبادلة والأحامدة، وبنو بهي وبنو جميل وبنو تمام وبنو شبل وبنو وضيعة وبنو سهيل وبنو رغود وبنو عيس وبنو الحريس وبنو هرماس، وبنو مقدام بطون من جذيمة، من جرم طي مساكنهم مع قومهم جرم ببلاد (غزة). وبنو قمران وآل أحمد وآل محمود، وآل عوسجة وبنو كور، بطون من جرم طي وبلادهم مع قومهم جرم بلاد غزة أ. هـ (٢) وقال أيضاً : " بنو جابر بدمري من بلاد (غزة ) " (٣) وقال الحمداني : "هم الحريث" وهم جماعة نهد بن بدران، والحريث هؤلاء: "بطن من جذام" مساكنهم بدمري من بلاد (غزة) ويقال لبني جرم الثعالب وبطون جرم كثيرة، كانت كلها ببلاد (غزة) ومن حلفاء الهزيليين فخذ من بكي، ومنازلهم شرقى غزة، فوق الجمامة، وبكي بنوه بطن من قضاعة، وهو ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة أ. هـ " وفي " تاج العروس " : " وبنو درماء " أولاد عمرو بن عوف بن سلامان بن ثعل الطائي، ودرماء أمهم وهم بالشام بقلعة الداروم، وما يجاورها وفي "كشف النقاب" أما التياها فهم عدة بطون يجمعها لفظ تياها، وليس بينهم قرابة، وقيل لهم تياها لإنهم سكان تيه بني إسرائيل، كما في بعض الجغرافيات، أو لإنه لم يلحقهم أحد من النساب بقبيلة مشهورة، وإن زعموا أنهم فرقة من بني هلال، تاهو منهم وهم ظاعنون لبلاد المغرب، ومن حلفاء التياها فخذ من عقبة، وجدهم المنسوبون إليه هو عقبة بن محرمة،

<sup>(</sup>١) "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب"، أبو الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي، القاهرة: المكتبة التجارية الكبري، ص٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سباتك الذهب ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٥٤.

ابن حرام بن جذام، وهو أخو لخم وعم كندة وجزام بطن من كهلان " قال "الحمداني": ويقال إنهم من ولد يعفر، بن مدين بن إبراهيم الخليل (عليه السلام) أ.ه.. " وفي المعجم لياقوت الحموى " وأهلها يعنى (رفح)(١) من لخم وجذام قال "المهلبي": ورفح مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق، ولها وال برسمه معونة من الجند، ومن (رفح) إلى (غزة) ثمانية عشر ميلاً وعلى ثلاثة أميال من رفح من جهة غزة، شجر جميز مصطف من جانبي الطريق عن اليمين والشمال، نحو ألف شجرة، أغصان بعضها ببعض مسيرة نحو ميلين، وهناك منقطع رمل الجفار، ويقع المسافرون في الجلد، وهو أول الرمل خراب الآن أ.هـ. وكانت قريش أيضاً في ذلك العهد تقصد (غزة) للمرعى، والتجارة وأقام بها وتوطنها كثير، منهم بنو عامر بن لؤى، وبنو عبد شمس، وبنو هاشم، قال ابن عبد البر في تفسيره: "رحلة الشتاء والصيف غزة إحدى الرحلتين وقال ابن خلكان في ترجمة أبي اسحق الغزى" (وغزة) إحدى الرحلتين المذكورتين في كتاب الله العزيز" واتفق أرباب التفسير أن رحلة الصيف بلاد الشام ، ورحلة الشتاء بلاد اليمن ، وقد كانت قريش في متاجرها تأتى إلى الشام في فصل الصيف ، لأجل طيبة بلادها في هذا الفصل، وتأتى اليمن في فصل الشتاء لأنها بلاد حارة لا تستطيع الدخول إليها في فصل الصيف (٢) وقال ابن هشام في أوائل السيرة (٣): " أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف، هاشم جد

<sup>(</sup>۱) رفع : منزل فى طريق مصر ، بعد الداروم ، بينه وبين عسقلان يومان ، للقاصد مصر . وهو أول الرمل خرب الآن " . انظر : بلدانية فلسطين العربية لمرمرجى الدومينيكى . ص١٣٦٠ طبعة بيروت : عالم الكتب ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>۲) انظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبى العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (۲) انظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبى العباس، بيروت: دار الثقافة. وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۲۷)

 <sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (مصححة ومعدة إعدادًا جديدًا) (ص ٥٦) ، طنطا، دار الصحابة للتراث، ط ١٩٩٥م.

النبي ﷺ قال ابن اسحق(١): ثم مات هاشم (بغزة) من أرض الشام تاجراً وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكي المطلب، وبني عبد مناف جميعاً، وكان أولهم هلاكاً هاشم(٢) (بغزة) من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم

(٢) هاشم : ترجم له الطباع فقال : (السيد هاشم بن عبد مناف) (جد النبي ﷺ) واسمه عمرو وإنما قيل له هاشم لإنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه وقد أصابتهم لزبة وقحط فرحل من مكة الى فلسطين فاشترى منها الدقيق فقدم به مكة فأمر به فخبز له ونحر جزوراً ثم اتخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز وإنه أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وهو أول من أخذ لقريش العصم فانتشروا من الحرم أخذ لهم هاشم حبلاً من ملوك الشام الروم وغسان وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي الاكبر فاختلفوا بذلك الى أرض الحبشة وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة فاختلفوا بذلك الى العراق وأرض فارس وأخذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير فاختلفوا بذلك الى اليمن فجبر الله لهم قريشاً فسموا المجبرين وولى هاشم بعد أبيه عبد مناف السقاية والرفادة وقال وهب بن عبد قصى:

تحمل هاشم ما ضاق عنه وأعيا أن يقوم به ابن بيض أتاهم بالغرائر متأقسات من أرض الشأم بالبر النقيض فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض فظل القــوم بين مكــللات من الشيزى وحاثرهـا يغيض

وأول من مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم مات بغزة من أرض الشام ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد ثم مات نوفل سلمان من طريق العراق ثم مات المطلب برمدان من أرض اليمن وكان الرفادة والسقاية بعد هاشم الى أخيه المطلب وبعدها انتقلت الى عبد المطلب بن هاشم واسمه شيبة الحمد كما في الطبرى، وفي شرح المواهب اللدنية عن المنتقى كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم ، وكانت ماثدته منصوبة لا ترفع لا في السراء ولا في الضراء ، وكان =

<sup>(</sup>۱) ابن إسحق (۱۰۰۰-۱۵۱هـ = ۲۰۰۰ ۲۸۸م) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدنى، من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة، له السيرة النبوية ، هذبها ابن هشام، زار ابن إسحاق الأسكندرية سنة ١٩٩هـ، وسكن بغداد فمات فيها سنة ١٥١هـ، وقد كان مرجعاً في السير والمغازى، وإن تضاربت الأقوال في جرحه وتعديله، إلا أنه يعد من أقطاب رواة التاريخ، وقد تحدثت كتب كثيرة عن سيرته. انظر: - السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٩٧١م، ١/ م-ن . -تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٩٦، ٣/ ٥٠٧-٥٠٠. -معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف اليان سركيس، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية ٢/١٦٢٨. -الاعلام لخير الدين الزركلي، بيروت: دار العلم للملايين ، ط٩، ١٩٩٠م، ٢٨/٦ .

المطلب بردمان من اليمن، ثم نوفل بسلمان من العراق، وذكر القصيدة ومنها:

يَا عَيْنُ جُودِي وَأَذْرِي الدَّمع وَأُنْهَمِرِي

وَٱبْكِي عَلَى السِّرِّ مِنْ كَعْبِ الْمُغِيرَاتِ

يًا عَيْنُ وَاستمطرى(١) بِالدَّمْعِ وَآحَتْفَلِي

وَٱبْكِي خَبِيئةً نَفْسِي فِي الْمُلِمَّاتِ

وَٱبْكِي عَلَى كُلِّ فَيَّاضِ أَخِي ثِقَة

ضَخْم الدَّشيَعة وهاب الجزيلات

ثُمَّ انْدُبِي الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطَّلِّباً

وَاسْتَخـــرِطِى بَعْدَ فَيْضَاتٍ بِحَمَّاتٍ

وهاشم في ضريح وسط بلقعه تسفى الرياح عليــه بين غزات

وهى غزة واحدة كأنه سمى كل ناحية منها باسم البلدة وجمعها على غزات وصارت من ذلك الوقت تعرف بغزة هاشم لأن قبره بها لكنه غير ظاهر ولا يعرف ولقد سألت عنه لما اجتزت بها فلم يكن عندهم منه علم ذكره ابن خلكان وتبعه فى شرح القاموس وتقدم نقد ذلك وذكرت ترجمة أخرى له فى المزارات بالجزء الأول – سيرة ابن هشام ١٢١١.

(۱) هكذ في الأصل والصواب ( واسحنفرى ) كما وردت في سيرة ابن هشام ( جـ ۲۲۷/۱) وهي بمعنى أديمي ، واسحنفر المطر كثر أو الكثير الصب الواسع ( انظر تاج العروس للزبيدى ج٣/ ص٠٢٦ ) طبعة بولاق . وراجع القصيدة كاملة في سيرة ابن هشام ( ص٢٧١– ٢٧٥) تحقيق: طه عبد الرؤوف . – بيروت : دار الجيل . ووردت في تحقيق آخر لسعيد اللحام (جـ ١/١ صـ ١٢١ ) .

<sup>=</sup> يحمل ابن السبيل ويؤدى الحقائق، وكان نور رسول الله على في وجهه يتوقد شعاعه ويتلألاً ضياؤه ولا يراه حبر إلا قبل يده ولا يمد بشيء إلا سجد إليه أ.هـ قال ابن هشام هلك هاشم ابن عبد المطلب بغزة من أرض الشام تاجراً فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب ابن عبد مناف وكان هاشم ذا شرف في قومه وفضل وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفضله قال ابن الأثير ومات هاشم بغزة وله عشرون أو خمس وعشرون سنة، وقال مطرود بن كعب الخزاعي يبكى بني عبد مناف جميعاً وذكر القصيدة ومن جملتها :

وَأَبْكِي لِكِ الْوَيْلُ مَا كُنْتِ بِاكيةً

لِعَبْدِ شَمْس بِشَرْقَى الثِنيِّاتِ

وَهَاشِم فِي ضَرِيح وَسطَ بلْقَعَةٍ

تَسفِى الرِّياحُ عَلَيِه بَيْنَ غَزَّاتِ

وَنَوْفَلِ كَانَ دُونَ القوم خَالِصَـتَى

أمْسَى بسَلْمَانَ في رَمْسٍ بِمــَومَاتِ

لَمْ أَلْنَ مِثْلَهُم عُجْماً وَلاَ عَسرباً

إِذَا أَسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدْمُ الطِّياتِ

وصارت من ذلك الوقت تعرف ( بغزة هاشم )، لأن قبره بها وفى "أعلام النبوة " : "وبات هاشم بغزة من أرض الشام، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف أ.هـ. " يعنى بذلك أنه قررها وحافظها، وإلا فذلك كان من قبله، وفى "تاريخ ابن خلدون" : " ويقال إن هاشم بن عبد مناف أول من سن الرحلتين للعرب، فى الشتاء والصيف، وهو غير صحيح، لأن الرحلتين من عوائد العرب فى كل جيل، لمراعى إبلهم ومصالحها، لأن معاشهم منها، وهذا معنى العرب أ.هـ " لكن ليس مرادهم ذلك، بل المراد أنه أول من سن الرحلتين للتجارة، وكان الكثير من العرب عموماً وقريش خصوصاً يأتون (لغزة) وغيرها للتجارة، ويقيمون بنفس المدينة وما حولها، أما أرباب الإبل والمواشى، فكانوا ينزلون بضواحيها وأراضيها الواسعة للمرعى.

وممن أتى (لغزة) عبد مناف قبل ابنه هاشم، وتوفى بها كما ذكره ابن هشام، وكانت بنو عامر بن لؤى ترحل إليها فى الجاهلية، وتقيم بها وفيها موضع يعرف بحارة بن عامر لحد الآن، وكذلك بنو عبد شمس بن عبد مناف

وبه موضع يعرف بهم، يقال له جورة الشمس اختصاراً، والأصل جورة بنى شمس أو عبد شمس، لكونهم كانوا ينزلون فيه، ورحل إليها عبد الله والد النبى على مع قومه للتجارة مراراً، وفي آخر مرة من رحلته إليها ورجوعه منها، مرض في طريقه فتخلف مريضاً بالمدينة عند أخواله بنى عدى بن النجار، وتوفى عندهم، وتوطن بلاد الشام كثير من قبائل معد وقريش، وأزهرت بهم أرجاؤها وازدانت بلادها، ولذلك قال أحمد بن المدبر الكاتب، كما ذكره ياقوت الحموى في "معجمه" من قصيدة :

ومرتقب لدی بر وبحر فقدسها علی علم وخبر وقحطان ومن سروات فهر یجر علیهم من کل وتر(۱)

وكم بالشام من شرف وفضل بلاد بارك الرحمن فيها، بها غر القبائل من معد، أناس يكرمون الجار حتى،

<sup>(</sup>١) يقول الشيخ عثمان الطباع في نفس الورقة معلقاً في الحاشية : " قال في "صبح الاعشى" أن عرب الشام عدة بطون من عدة قبائل وفي التعريف: إنهم جل القوم وعين الناس لا عناية للملوك إلا بهم ولا مبالاة بغيرهم . مآل الفضل منهم هم الذين في نحر العدو، ولهم العديد الأكثر والمال الأوفر ، وأميرهم في البلاد الشرقية والشمالية شرف الدين عيسى بن مهنا، وقد صاروا الآن أهل بيتين ، بيت مهنا بن عيسى وبيت فضل بن عيسى وهم في جوار الفرات ثم نزلوا غوطة دمشق الشام والإمارة الآن في بيت مهنا بن عيسى أمير آل الفضل ومنهم قار بن مهنا ثم محمد نعير بن حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عقبة بن فضل ابن ربيعة ، ومنهم فضل بن عيسى بن مهنا وغسان بن مهنا وعنقا بن مهنا وزادره مكى بن موسى بن مهنا ومحمد بن حيار بن مهنا وعلى وسليمان بن مهنا، وأما بيت فضل فمنهم معيقل بن فضل وأخوه سيف وأبو بكر وآل مرا ومنازلهم بلاد مهران وبنو مهدى ومنازلهم ببلاد غزة وأميرهم في البلاد القبلية شهاب الدين أحمد بن حجى، وأما بقية عرب الشام نحو زبيد المرج وزبيد حوران وزبيد الأحلاف وخالد حمص والمسارمة وغزية فقد تقدم ذكر أنسابها في الجزء الرابع" . أ. هـ . قال المقريزي في البيان والإعراب: "وجرم قضاعة ينزلون من الشام ببلاد غزة والداروم مما يلى الساحل إلى بلد الخليل -عليه السلام- ومنها العالجة والظمآنة المسعوديين والعبادلة وبنو تمام وبنو جميل ومنهم بنو مقدام ومن بين غور آل ماذر وبنو غوث وبنو مهنا بها وبنو خولة وبنو هرماس وبنو عبس وبنو سهيل وأراضيهم الداروم وكانوا سفراء=

### عراقة العرب في البلاد

يعلم المطلع على ما تقدم، أن أكثر السكان في البلاد قبل المسيح وبعده، من اليونان الوثنيين، وبعد تنصر الدولة الرومانية وحملها الرعايا على الديانة المسيحية، أصبحت أكثرية السكان من المسيحيين الروم واليونان، وقد خالطتهم العرب وشاركتهم في المدن في الدور الأول والثاني، واستقلت بالأراضي الشاسعة والفيافي الواسعة، لما فيها من الكثرة والعصبية، والشجاعة والجرأة، وما عندها من المجد والشمم، وقد عرفت ما ظهر منها من الملوك، الذين دوخوا الأمم وتوغلوا في أقطار الأرض مثل العمالقة(۱)،

<sup>=</sup> بين الملوك وجاورهم قوم من بنى فهيد ثم اختلطوا بهم ومن جرم قضاعة بنو جشم وبنو قدامة وبنو عوف وفيهم جرم بجبلة وجرم عاملة وأما جرم من طبئ فإنها تنزل بأرض مصر ، ومنهم من نزل الشام أ.ه. . ومنهم عجمى ويقال سمجان وقمران وجيان فلما فتح السلطان صلاح الدين بلاد غزة جاءت ثعلبة وطائفة من جرم إلى مصر وستسة من طيء نزل بفلسطين والداروم قريباً من غزة وكثروا هناك واشتدت وطأتهم وصعب أمرهم فبعث الوزير الناصر للدين الحسن البازوريمن سنة ٤٤٢ هـ يسند عليهم لمصر وأقطعهم البحيرة أ . ه. . وتقدم ويأتى زيادة على ذلك . (ه. ط. ص ٤٤).

<sup>(</sup>۱) العمالقة : عمالقة العرب ، وخاصة أهل شمالي الحجاز مما يلي شبه جزيرة سيناء . فتحوا مصر باسم الشاسو (البدو أو الرحل) ويسميهم اليونان " هكسوس " وأصل لفظ العمالقة مجهول والغالب أنه منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو شمالها . كان البابليون يطلقون عليهم اسم ماليق أو مالوق ، وأضاف اليها اليهود لفظ (عم) بمعنى الشعب فقالوا عم ماليق أو عم مالوق ، فقال العرب عماليق أو عمالقة ثم اطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء . كان العمالقة على علاقة بالكنعانيين والأموريين والإسرائيليين وعلى الرغم من أن علم الاثنواوجيا اليهودي يجعلهم فرعاً من الأدوميين ويربطهم بقبيلة إفرايم، فإنه يصورهم باعتبارهم أعداء للإسرائيليين نهب العمالقة الشعب اليهودي في أثناء هروبه من مصر واندسوا بينه وهاجموه ، ولكنه انتصر عليهم بزعامة يشوع . وكان العمالقة جزءا من الجيش الذي جرده إيجلون ملك مؤاب لمضايقة إسرائيل . انظر : الموسوعة العربية الميسرة – إشراف محمد شفيق غربال مج٢/٢٣٦١ .

والسبائيين(١) والكنعانيين والفلسطينيين. وقحطان أول من لبس التاج وملك أرض اليمن، وإن الملك تسلسل في ذريته، وامتدت مملكتهم إلى العراق، ومنهم المناذرة ثم ملوك جرهم وكندة والأزد، ومنهم الغساسنة ببلاد الشام، وكانت المناذرة عمالاً للأكاسرة على عرب العراق ، كما كانت الغساسنة عمالاً للقياصرة على عرب الشام نحو (ستمائة عام)، وكانت العرب لهم الساعد القوى والحليف الصادق الوفي، وقد نصروهم على أعدائهم، وقاموا معهم في مواقع كثيرة، وكانوا يثقون بهم ويعتمدون عليهم لما طبعوا عليه، وعرفوا به من الصدق والإخلاص والوفاء والنجدة والشجاعة، وعدم الغدر والخيانة إلى ظهور الإسلام، ووقوع الحرب بين الفرس والروم، فكان المسلمون يرون أن الروم أهل الكتاب أقرب إليهم من الفرس المجوس فيسرون لغلبتهم ونصرهم، ويساؤون بقهر عدوهم لهم وكسرهم، حتى أنزل الله في عزيز كتابه ﴿ أَلَم \* غلبت الروم \* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون\* في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم (١) لصدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من توقع غلبة الروم على فارس، ولكونهم أهل كتاب، ولكون المشركين بمكة كانوا يفرحون بغلبة الفرس، حتى قالوا للمسلمين إنكم أهل كتاب والروم أهل كتاب، وقد أظهر إخواننا على إخوانكم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم . فقال أبو بكر - رضى الله عنه - إلى المشركين :

<sup>(</sup>۱) السبائيون: دولة ظهرت في شرق اليمن ، في المنطقة المعروفة الآن باسم صرواح وأرب ، فسميت البلاد باسمها وإليها تنسب الحضارة ، واللغة ، والديانة السبئية ورد ذكرها في التوراة في قصة زيارة بلقيس ملكتها لسليمان في القرن ۱۰ ق.م استمرت حضارة السبئيين في فترة طويلة ، ورغم انتقال العاصمة إلى مناطق أخرى بقيت لبلاد سبأ أهميتها ، طالما كان سد مأرب يؤدى وظيفته ، وظلت لعاصمة مأرب مكانتها ، كمركز ثقافي وتجارى هام في جنوب الجزيرة العربية . حتى قبيل ظهور الإسلام عندما تهدم السد ولم يهتم أحد بترميمه حتى الآن . الموسوعة العربية الميسرة مج / ص ٩٥٦ .

<sup>(</sup>٢) (الروم:آية ١–٥) .

(أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا، فوالله ليظهرن الروم على فارس) وتحققت الآية الكريمة وتلك النبوة الباهرة، قال في "روضة الصفا": "غدر الروم بملكهم وقتلوه، فهرب ابنه إلى (خسرو ملك الفرس)، فجهز معه ثلاثة رؤساء مع عسكر عظيم، فدخلوا بلاد الشام وفلسطين وبيت المقدس، وأسروا من فيها من الأساقفة وغيرهم، واستولوا على (الإسكندرية)، وبلاد النوبة إلى أن وصلوا إلى نواحي( القسطنطينية)، وأكثروا الخراب، ثم جمع هرقل (وهو آخر ملوك الروم) عسكره وتوجه من قسطنطينية إلى نصيبين، فجهز (خسرو) اثني عشر ألفاً فكسرهم هرقل، وقتل منهم تسعة آلاف مع رؤسائهم، فغلبت الروم فارس، وجاء الخبر إلى مكة، ففرح المسلمون، وكان ذلك من الآيات الباهرة الشاهدة بصدق النبوة أ. هـ " . ثم جاء الإسلام فقضى على الدولة الفارسية قضاء تاماً ، وفي حديث ضعيف : « فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا أبداً، والروم ذات القرون كلما هلك قرن خلفه قرن أهل صبر، وأهله لآخر الدهر، هم أصحابكم ما دام في العيش خير ١٥١١ ويروى الامام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال : «أشد الناس عليكم الروم، وإنما هلكتهم مع الساعة(٢)» والشدة تحتمل ما لم تفحش، وتصل لدرجة العسف والإرهاق، وإلا فالعرب أباة الضيم يثور ثائرهم وتقوم قيامتهم، فلا يجوز هضم حقوقهم في البلاد، وهم أهل التاريخ المجيد والحق الطبيعي من مئات السنين قبل الفتح الإسلامي وبه صار لهم بها حق شرعي، لا يحق لدولة الانتداب أن تعبث به، وهي ما احتلتها إلا بموآزرة العرب لها، بعد عهود ووعود ومواثيق ، وإن العرب يستكينون لمن حالفهم وصدقهم، فإذا نقض العهد وخالف الوعد وخان الذمة والميثاق ، وسامهم الضيم والعسف، فقد استفز شعورهم وحرم ولاءهم

<sup>(</sup>١) الحديث : انظر كتاب كنز العمال ج٣٠٣/١٢ حديث رقم ٣٥١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) (انظر كنز العمال-ج۱۲-۳۰۳ حديث رقم ۱۲۷۷ه) ورد بلفظ \* أشبه الناس عليكم الروم وإنما هلكتم مع الساعة \* كنز العمال ۱۲٤/۱۱ ، حديث رقم ۳۰۸۷۲ .

وإخلاصهم، وثار عليه ثائرهم وإن ضعفوا عنه تربصوا به الدوائر، كما وقع فى العصور الماضية والحوادث الغابرة، ولذلك قال شاعرهم صفى الدين الحلى(١):

سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا في أرض قبر عبيد الله أيدينا وسائل العرب والأتراك ما فعلت عنما نروم ولا خابت مساعينا لقد سعينا فلم تضعف عزائمنا دنّا الأعادى كما كانوا يدينونا يا يوم وقعة زوراء العراق وقد إلا لنغزو بها من بات يغزونا بضمر ما ربطناها مسومة لقولنا أو دعوناهم أجـــابونا وفتية إن نقل أصغو مسامعهم يوماً وإن حكموا كان موازينا قوم اذا اختصموا كان فراعنة نارُ الوغى خلتهم فيها مجانينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت اذا دُعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دَعوا قالت الأيام آمينا توهمت أنها صارت شواهينا إن الزرازير لما قام قائمها وما درت أنه قد كان تهوينا ظنت تأتى البزاة الشهب عن جزع تحكموا أظهروا أحقادهم فينا ذلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ لم يَعنهم ما لنا عن نهب أنفسنا كأنهم في أمان من تقاضينا أخلوا المساجد من أشياخنا وبغوا حتى حملنا فأخلينا الدواوينا تميس عجبأ وتهتز القنا لينا ثم انثنينا وقد ظلت صوارمنا

<sup>(</sup>۱) صفى الدين الحلى : عبد العزيز بن سرايا بن على بن أبى القاسم السنسبى الطائى صفى الدين الخلى ( ۲۷۷ - ۷۰۰هـ = ۱۲۷۸ - ۱۳۶۹م) شاعر عصره ولد ونشأ فى الحلة بين الكوقة وبغداد . انظر معجم الأعلام ص ٤١٨ .

بنشره عن عبير المسك يغنينا أن نبتدى بالأذى من ليس يؤذينا خضر مرابعنا حمر مواضينا ولو رأينا المنايا في أمانينا

وللدمـــاء على أثوابنا علق إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً بيض صنائعنا سود وقائعنا لا يظهر العجز منا دون نيل مُنى

فكيف يجوز أن تهضم حقوق العرب، وتهاجم بالبغى والعدوان والضيم والهوان في عقر دارهم، وهم أصحاب الحق الطبيعى والشرعى في بلادهم، ولهم التاريخ المجيد والجهاد المتواصل والنضال الشديد، في قمع البغاة الجائرين على الأوطان ودفع الجناة المتمردين في كل زمان، وقد ذكر أهل التاريخ أنه توطن فلسطين من العرب أقوام أقوياء، وأجيال أشداء، ذووا قومية وعصبية ومجد وحضارة مثل: (الكنعانيين) و (الحيثيين) و(اليبوسيين)، و(الفينيقيين) و(الفلسطينيين) وغيرهم، كما أن الهيكسوس الذين تسنموا عرش (مصر) في الألف الثانية قبل الميلاد، جاءوا إلى جنوب فلسطين وبنوا فيها مدينة (الخليل) –(عليه السلام) وفي عهد( تحوطميس) كانت فلسطين مقاطعة تابعة لمصر وظلت كذلك عدة قرون.

وقدم إبراهيم وعشيرته من (أور الكلدانيين)، نحو الحدود السورية ومنها انحدروا إلى (النجب) في جنوب فلسطين وأصابهم قحط فغادروها إلى مصر سنة (١٤٠٠ ق.م)، ولما جاء رعمسيس استعبدهم واستخدمهم في بناء الهياكل والقصور، حتى تسنى لهم الحرب في سنة (١٢١٥ ق.م) وعادوا إلى الصحراء مرة أخرى وتاهوا فيها أربعين عاماً مات في خلالها موسى (عليه السلام) وأخيراً جاءوا إلى شرق (الأردن) وأخذوا يقتربون نحو فلسطين، وهاجموا مع يشوع الكنعانيين العرب، واستولى على قسم من بلادهم، وبقى القسم الأكبر من البلاد في أيدى السكان الأصليين من كنعانيين وفلسطينين وفينيقيين وغيرهم، وبعد فتوحات الإسكندر، أصبحت

فلسطين يونانية، ثم في(عام ٦٣ ق. م) وقعت فلسطين في أيدي الرومانيين، الذين أذاقوا اليهود مر العذاب وقتلوا أكثرهم وأسروا الباقى منهم وخربوا (القدس) والهيكل سنة ( ۷۰ ق . م )، وحرم الملك هادريان على اليهود دخول (القدس)، وفي أيام قسطنطيين حل بهم بلاء عظيم وسامتهم الكنيسة سوء العذاب، وكان من طوطس ما كان، ثم دخلت بالفتح العمرى في حكم العرب، وقد ملك المسلمون أقاصي البلاد، ودانت لهم العباد، وانتشر العرب بها وتوطنوا فيها، وكل يوم يزدادون، ولم يبق في بلاد الشام من حدود العراق إلى حدود مصر مركز من مراكز الروم إلا أخذوه واستولوا عليه وذلك في سنة ١٩ هـ، واستقروا وتناسلوا وكثروا، وهذا مما يؤيد قضية فلسطين، رغما عن التخيلات الفاشلة والمحاولات الباطلة، التي تريد حكومة الانتداب إرغام العرب على قبولها، بعد أن أخذت البلاد بحالة اقتصادية، وشددت عليها في الضرائب والمكوس والمغارم، وأرهقتها بالقوانين الجائرة والأنظمة الشديدة، حتى تمكن اليهود بشتى الوسائل من تملك (٧٥٣٨٩ دونم)، من سنة١٩٤٣ م إلى سنة ١٩٤٦ م، خلاف الأراضي التي تملكوها من الاحتلال لغاية هذا التاريخ، وخلاف الأراضي التي يشتريها العرب من العرب، لحساب اليهود بواسطة الوكالات اليهودية، وقد ساعدتها الحكومة وميزتها بالوظائف والالتزامات، وروجت منتوجاتها وبضائعها، وسهلت لهم المهاجرة، وفتحت الباب لهم على مصراعيه ، وأغدقت على بلداتهم ومدارسهم من أموال فلسطين في كل سنة، مبالغ وافرة تجبى من العرب . وغضت طرفها عن الأسلحة التي يجلبونها من الخارج، وعن أوراق النقد التي يزيفونها(١)، واليهود مع ذلك لا يعترفون لها ولا يشكرونها، بل يرومون أن تكون لقحتهم آلة مسخرة لهم، ما دامت الوزارة البريطانية تتمشى على السياسة الصهيونية، وقد أصبحوا يبارزونها الحرب، ويقتلون رجالها وضباطها

<sup>(</sup>١) \* وينشرونها على أنها أوراق نقد دولية \* (ه. . ط . ص ٤٧) .

وجندها وينسفون ويدمرون مراكزها ويضعون الألغام في ثكناتها ودوائرها، وتحت سيارات عساكرها وقطرها، مما أزهقت به أرواح لا تحصى (۱)، وهي لحد الآن لم تستعمل معهم شيئاً من الشدة والقسوة، التي كانت تستعملها مع العرب عند ثورتهم وإضرابهم (۲) للمطالبة بحقهم (۲)، فليسجل التاريخ هذه الأفعال الفظيعة، وهذا الاستخزاء العجيب المخل بكرامتها، والمذهب لهيبتها، وهذا الكيد يدبره اليهود لأهل فلسطين من عشرات السنين، جرأهم على ذلك ما يشاهدونه من جور المستعمرين، وعسف البغاة المتغلبين، وقد استيقظ المسلمون من غفلتهم، وتنبهوا من رقدتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وقاموا يطالبون بحقوقهم المهضومة وحريتهم المغتصبة، ويبذلون في سبيل ذلك الأموال والدماء، ولا غرابة إذا كان اليهود تؤلف المنظمات الصهيونية (٤)، المؤلفة من خمسين إلى خمسة وسبعين ألف رجل مسلحون

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب " هاغناة إتسل ليحى " العلاقات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة ١٩٢٧ – ١٩٤٨ ( ص٢٥٠ – ٢٥٧ ) د. محمود محارب ، بيروت ١٩٨١م .

وجاء في الكتاب ص ٢٥٠: " في ظهيرة ١٢ تمور (يوليو) ١٩٤٦ حدث وفق خطة أعدها عميحاى ياغلين عن إتسل وساهم فيها إسحاق ساديه عن الهاغناه ، انفجار في فندق الملك داوود في القدس أدى إلى انهيار القسم الجنوبي منه وإلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح ، وحسب الخطة وضعت مواد ناسفة زنتها ٣٥٠كغ في سبع جرار للحليب مع جهازين للتفجير أحدهما خاص بالتوقيت. بحيث يحدث الانفجار عقب مضى نصف ساعة على تشغيل الجهاز، والآخر معد لإفشال أية محاولة لإبعاد المواد المتفجرة عن المكان أو حل جهاز التفجير " إلى آخر الحادثة في الصفحات ٢٥٠ – ٢٥٧ الفصل بعنوان " عملية فندق الملك داود وانعكاساتها على العلاقة بين التنظيمات " . وذكر هذه الحادثة مناحم بيغن في كتابه " التمرد " حيث ذكر خطة نسف فندق الملك داود بالتفاصيل راجعها من كتاب التمرد ( ص٢٦١ – ٢٨٢ ) . نشر الكتاب في بيروت.

<sup>(</sup>٢) يقصد بإضراب ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) بصدد اضراب ١٩٣٦ انظر : وثائق المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية
 (٨) ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ) (ص٧٧٤-٢٨٨) جمع وتصنيف الدكتور عبد الوهاب الكيالي . بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ط٢ - ١٩٨٨م . وتاريخ فلسطين الحديث له أيضاً .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب " هاغناة إتسل ليحي " تأليف : محمود محارب . ص٢٧٣٠ .

القسم الأول : التاريخ

بأسلحة من الطراز الأول، بما فيها الأتوماتيكية ومدافع الهاون، التي أنتجتها معاقلهم السرية وفرقهم الميكانيكية، وليس ذلك ضد من فتكوا بهم وشردوهم بل ضد أهالي فلسطين<sup>(۱)</sup>، مع أنهم ما استطاعوا الرجوع إليها، والعيش فيها باطمئنان، إلا بفضل تسامح الدين الإسلامي، فانضووا تحت راية الإسلام، يجرى من تحتها العدل والسلام، فإن لم تعمل الدول المسيطرة على العالم على قمع العدوان والبغي والصدام، وإلا فعلى السلام السلام (هـ ٧)<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) " وحكومة الانتداب التي ساعدتهم " هـ ٦ . ط ( ص ٤٨) .

<sup>(</sup>٢) " قد أرسلت حكومة الاتتداب لجان للتحقيق ١٩ مرة تسكيناً للعرب وتخديراً لأعصابهم ولم تتغير بفلسطين سياستها الجائرة وإدارتها الخاطئة مما اضطر الجامعة العربية التى انضم فيها سائر الدول العربية ورفعوا برأى الإنكليز قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة رجاء أن يوجد منها العدل فإذا الهيئة مسخرة باع الأكثر منها ضمائرهم بأموال اليهود وبالضغط والتهديد وافقت ٣٣ دولة على تقسيم فلسطين وعبرت عنهم الجرائد بعبيد الذهب وبالغوا في الطعن فيهم وهم الكتلة الأمريكية - أوراغواى- غواتيمال- وفنزويلا وبلاد بيرو - وبنما نيكا راغوا -أكوادور كوستاريكا - شيلي البرازيل - بوليفيا - براغواي - الفلبين - أوكرانيا - بولندا -تشيكوسلوفكيا. الكتلة البريطانية - جمهورية الدومنيكان - الكتلة السوفيتية - روسيا البيضاء -استراليا - كندا - جنوب أفريقيا - فرنسا - بلجيكا - الدنمارك - هولندا - إسلندا - السويد -النرويج ليبريا - لوكسمبرغ - موناكو. أ. وبقى منها على الحياد عشرة : الصين -الأرجنتين - شيلي - كولومبيا - سلفادور - الحبشة - هنداروس - المكسيك - يوغسلافيا -بريطانيا أما أنصار الحق الذي خالفوا هذا القرار فهم: تركيا - ومصر - والمملكة السعودية-واليمن – والعراق – وسوريا – ولبنان – وأفغانستان – وإيران – والهند – وباكستان – وكوبا - واليونان . وقال أرباب السياسة إن هذا القرار لا يجوز ولا يمكن تنفيذه ويخنق في مهده بل إنه ولد ميتاً ، ولذلك يضطر العرب إلى القتال لأنه الطريق الوحيد لحل القضية والمحافظة على عروبة فلسطين التي ستظل عربية -إن شاء الله- إلى الأبد وعلى أثر ذلك قامت المظاهرات في سائر البلاد والعواصم العربية شرقاً وغرباً واستعدت للدفاع عن فلسطين الدامية وإنقاذها من بين مخالب الأعداء بالنفس والمال وفي مقدمتها سوريا ولبنان والعراق ونجد والحجاز واليمن ومصر وشرقى الأردن والغرب والسودان والأتراك حكومة وشعبآ والدروز والأكراد والهند وباكستان، وانضم إليهم عرب البوادى وابتدأت المناوشات بين العرب واليهود بفلسطين وغيرها وتألفت الجيوش وتنظمت الحملات واندفع الجمهور للتطوع والبذل السخى والتبرع مما يبشر بحسن النتيجة وبلوغ غاية الأمل الذي عجزت عنه الدول ، ويحق الله الحق ويزهق الباطل ولو كره الكافرون . هـ.ط ٧ : ص ٤٨ .



# الفتح الإسلامي



#### الفتح الإسلامي

بما وقع من التطورات، وحصل من التغلبات في البلاد العربية والعجمية، بتلك القرون الغابرة والعصور المظلمة، أصبح الناس في فوضى من الدين والأخلاق، واستفحل البغي والغي، واختل نظام الأمم من النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية، وصار العالم في أشد الحاجة لمصلح عظيم ومنقذ حكيم، فبعث الله النبي المنتظر، والرسول الأعظم سيدنا محمد (ﷺ) العربى الهاشمي القرشي، من جبال فاران(١١) قلب الجزيرة العربية سنة (٦١١م)، فقام يدعو إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وصدع بما أمر به، وقرع الرؤساء والأبطال، وصرع أولى الألباب بآياته البينات وبراهينه العقلية، فأوذى وعودى وهو ثابت صابر ومجد مثابر، إلى أن هاجر من (مكة) إلى (المدينة) سنة (٦٢٤م)، وأذن له بالجهاد في سبيل الله، بمن اتبعه من المهاجرين والأنصار، فجاهد حق الجهاد، وكان النصر حليفه والحق رائده والعدل بغيته ، وراسل الرؤساء والملوك والأمراء، في سائر الجهات والأقطار، فتواردت عليه الوفود وترادفت البعوث والرسل، وانتشرت دعوته وتوغلت في العالم شريعته، وظهر الإسلام ظهوراً تاماً، لم يسبق له نظير، وفي السنة الثانية، من الهجرة كانت غزوة بدر، وفيها فرضت الزكاة وصيام شهر رمضان، وفي الثالثة غزوة أحد، وفي الرابعة غزوة بدر الكبرى، وغزوة بني النضير، وفيها حرمت الخمر، وفي الخامسة غزوة الأحزاب وبني قريضة والحديبية، وفي السادسة فرض الحج لبيت الله الحرام، وفي السابعة غزوة خيبر، وفي الثامنة فتح مكة وغزوة حنين، وفي التاسعة غزوة تبوك، وهي

<sup>(</sup>۱) "جبال فاران : بعد الألف راء وآخره نون ، كلمة عبرانية معربة . وهي من أسماء مكة قيل : هو اسم لجبال مكة. انظر: معجم البلدان ج٤/ص٢٥٥-٢٥٦ . مصدر سبق ذكره. بتصرف.

غزوة العسرة، وفي العاشرة حجة الوداع، وفيها أعلن النبي ﷺ تحريم الربا.

قال في خطط الشام(١): " وفي السنة الحادية عشرة من الهجرة، ضرب الرسول عَلَيْ على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليه أسامة بن زيد ندبه إلى "بلاد البلقاء" و" أذرعات" و" مؤتة "، وفي رواية: (أمره أن يوطئ الخيل تخوم " البلقاء " و " الداروم " وأن يبلغ " يبنى " و " أسدود " من أرض فلسطين حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر، فاستنفر أبو بكر جميع العرب للجهاد، فسارعوا إليه وعقد لواء ليزيد بن أبي سفيان، ولواء لشرحبيل بن حسنة، ولواء لعمرو بن العاص، على ثلاثة آلاف رجل لكل أمير، ولم يزل يمدهم حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف وخمسمائة، ثم تتام جمعهم أربعة وعشرين ألفاً، وسار "خالد بن الوليد "من العراق ، و" أسامة بن زيد " و" أبو عبيدة بن الجراح " مدداً للمسلمين، وأول وقعة كانت بين العرب والروم بقرية من قرى (غزة)، يقال لها داثن(٢) (لعلها دميت المعروفة الآن بخربة دُميث) سنة ١٢هـ، كانت بينهم وبين بطريق (غزة) فاقتتلوا فيها قتالاً شديداً، فهزم الروم وتوجه في طلب ذلك البطريق(٣)، فبلغه أن بالعربة من أرض فلسطين جمعاً للروم، فأوقع بهم وقتل عظيمهم، وأهم وقائع العرب التي انهزم فيها الروم شر هزيمة وقعة

<sup>(</sup>۱) انظر : خطط الشام لمحمد كرد على ج١،ص١١١ . وهناك اختلاف في النص في خطط الشام، وقد تصرف الطباع في النص.

<sup>(</sup>۲) دائن : هى دائن أولها دال مهملة ثم تاء مثلثة ثم نون . مكان داثر ، ويبعد عن غزة قرابة (۲) دائن : هى دائن أولها دال مهملة ثم تاء مثلثة ثم نون . مكان داثر ، ويبعد عن غزة قرابة (۱۹كيلاً) . عندها أوقع المسلمون بالروم . وكانت أول حرب بينهم حدثت زمن أبى بكر ، الذى أرسل عمرو بن العاص . فى ثلاثة آلاف رجل ، اجتاز بهم أيلة وهاجم " بلى " و"سعد هذيم " من بطون قضاعة ، فوجه إليهم هرقل أخاه ثيودووس ، أو تذراق كما يسميه العرب ، وجرى اللقاء عند دائن أو الدائنة فى أواخر عام ١٢هـ . ذكرها ياقوت ( ناحية قرب غزة ) ويقال للموقعة أيضاً عربة ودائن . انظر : معجم بلدان فلسطين ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) بطريق : لفظ من العهد الروماني ويقصد به القائد الحاذق بالحرب ، أصبح عندهم فيما بعد لقباً عسكريا أطلق على كبار القادة من الأمراء ، يقابله لقب رئيس عند العرب المسلمين ، =

اليرموك ، واليرموك مدينة ونهر وفى "المعجم" (١): " واد بناحية الشام، فى طرف الغور يصب فى نهر الأردن، ثم يمضى فى البحيرة المنتنة. وقدم خالد مدداً وكان الفتح يومئذ على يده وكانت من أعظم فتوح المسلمين، وباب جاء بعدها من الفتوح، لأن الروم بالغوا فى الاحتشاد، وقتل منهم فيما يزعمون ما يزيد على مائة ألف أ.هـ. "(١)

وهى الوقعة الفاصلة، وكان بعدها الاستيلاء على "القدس" و"دمشق" وما والاهما، ثم على "حمص" و"حماة" و"حلب" وما في أكنافهما، وشهد اليرموك ألف صحابي، منهم مائة من أهل بدر، وتوفى أبو بكر رض قبل فتح اليرموك بعشر ليال. وكانت وقعة اليرموك في جمادى الآخرة سنة ١٣هـ، وكان جيش المسلمين ٣٦ ألفاً وقيل ٤٠ ألفاً سوى ستة الفن مع (عكرمة)، وكان الروم ١٤٠ ألفاً منهم ١٨ ألف و٤٠ ألف مسلسل للموت و٤٠ ألف مربوط بالعمائم لئلا يفروا و٨٠ ألف راجل وحرض القسس والرهبان على القتال شهراً، فجمع خالد بن الوليد المجاهدين وخطب فيهم ، فقال: ( إن هذا اليوم من أيام الله، لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى، وأخلصوا جهادكم وارضوا الله بعملكم ، فإن هذا يوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم إلى خندقهم لم نزل نردهم، وإن هزمونا لم نفلح بعدها، فهلموا فلنتعاور الإمارة، فليكن بعضنا اليوم وبعضنا غداً، حتى تتأمروا كلكم، ودعونى أتأمر اليوم فامروه، ثم خرج، فحملت الروم حملة أزالت المسلمين عن مواقعهم، وقاتل خالد وجرجة بعد أن أسلم قتالاً شديداً حتى

<sup>(</sup>١) المقصود معجم البلدان لياقوت الحموى ج٥/ص٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) اليرموك : " واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ، ثم يمضى به إلى البحيرة المنتنة " انظر معجم البلدان : لياقوت الحموى: ج ٥ / ص ٤٩٧ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق فريد عبد الخالق ) . وراجع بلدانية فلسطين ص٣٢٩ .

قتل جرجة وشهد خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم ورجالهم فانهزم الفرسان، وتركوا الرجالة، فاقتحموا في خندقهم، فاقتحمه عليهم، وتجلل القيفار وجماعة من أشرافهم برانسهم، فقتلوا متزملين ،وهزمت الروم وهلك معظم جيشهم، وأصيب من المسلمين ثلاثة آلاف، منهم عكرمة بن أبي جهل وابنه عمرو، وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد، والطفيل بن عمرو وجندب ابن عمرو، وجاء البريد وهم في القتال بموت أبي بكر، وتأمير أبي عبيدة فبلغوه خالداً، فكتم الأمر حتى انتهى القتال، ومن كلامه حينما قيل ما أكثر الروم، وأقل المسلمين قوله" (ما أكثر المسلمين، وأقل الروم، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان)(١). ثم ساروا جميعاً إلى (فلسطين) مدداً لعمرو بن العاص، وهو مقيم بالعربة، واجتمعت الروم (بأجنادين) وكانت مدينة بين (الرملة) (وبيت جبرين) قال في "المعجم" (٢) أجنادين موضع معروف بالشام من نواحی (فلسطین) اجتمع عسکر الروم به (وبغزة) و(بیسان) وفی کتاب أبی حذيفة : " إن أجنادين من الرملة من كورة بيت جبرين، وكانت به وقعة بين المسلمين والروم مشهورة ، لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادي الأولى سنة ١٣هـ"، قبل وفاة أبي بكر بنحو شهر» وقال (ابن الأثير) : "سار عمرو

<sup>(</sup>۱): "وفى الفتوحات الإسلامية للسيد محمد دحلان: "وأسلم فارس الروم جرجة على يد خالد بن الوليد وعلمه الإسلام واغتسل وصلى ركعتين وقاتل الروم مع خالد قتالاً شديداً حتى قتل جرجة آخر النهار وكان مع المسلمين في وقعة اليرموك كثير من النساء فقاتلن في ذلك قتالاً كثيراً وكان أبو سفيان بن حرب يقاتل ويحرض المسلمين على القتال ويقول: الله الله عباد الله انصروا دين الله ينصركم الله وأصيبت إحدى عينيه في ذلك اليوم فصار أعمى لأن عينه الاخرى أصيبت في غزوة الطائف فجاءوا بها إلى النبي على وسأله أن يدعو الله ويردها له؟ فقال له: «إن شئت دعوت الله وإن شئت خيرا منها في الجنة، فرمى بها وقال: خيراً منها في الجنة ، أ .ه - ه . . ط (ص ٥٠)

<sup>(</sup>۲) ( أجنادين بالفتح ، ثم بالسكون ، ونون وألف ، وتفتح الدال فتكسر معها النون ، فيصير بلفظ التثنية ، وتكسر الدال، وتفتح النون بلفظ الجمع ، وأكثر أصحاب الحديث يقولون: إنه بلفظ بالتثنية ومن المحصلين من يقوله بلفظ الجمع : وهو موضع معروف بالشام من نواحى فلسطين . انظر : معجم البدان لياقوت الحموى ج ١ / ص ١٢٩ . مصدر سبق ذكره .

بالمسلمين ونزلوا بأجنادين، والتقوا بالروم يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ١٣هـ، فظهر المسلمون وهزم المشركون وقتل " تذراق " أخو هرقل و" القبقلان" وكان الروم مائة ألف سرب هرقل، وكان بحمص أكثرها، وتجمع الباقي من النواحي فهزموا جميعاً، وقتل المسلمون منهم خلقاً، وأبلى خالد بن الوليد بلاءً حسناً، وهرب هرقل من حمص إلى أنطاكية، ثم لحق بالقسطنطينية وقال وداعاً يا سوريا وداعاً لا لقاء بعده، واستشهد رجال من المسلمين منهم : الفضل بن العباس وقيل مات في طاعون عمواس، وعبد الله بن أبى جهم وعبد الله بن الطفيل وغيرهم، وسار المسلمون بعد أن فرغوا من أجنادين إلى فحل، من أرض الأردن، ونزلت الروم (بيسان) فبثقوا أنهارها، وهي أرض سبخة ، فلما غشيها المسلمون (ولم يعلموا بما صنعت الروم) وحلت خيولهم ولقوا فيها عناء، ثم سلموا ونهضوا منها إلى الروم بفحل ، فهزمت الروم ورحلت حياري لا يعرفون مأخذهم، فأسلمتهم هزيمتهم إلى الوحل فركبوه، ولحق أوائل المسلمين بهم، وقد وحلوا فركبوهم ، وما يمنعون يد لامس فكانت الهزيمة في " فحل"، وكان مقتلهم في " الردع" وذلك في ذي القعدة سنة ١٣هـ ثم فتحت مدينة غزة صلحاً وقيل عنوة في سنة ١٥هـ في خلافة عمر ابن الخطاب -رض- فتحها "عمرو بن العاص " وقيل "معاوية" وكان "علقمة بن مجزز " قد حصر "القيفار" بغزة وجعل يراسله، فلم يأته أحد مما يريد، فأتاه كأنه رسول " علقمة"، فأمر القيفار رجلاً أن يقعد له في الطريق ، فإذا مر قتله ، ففطن علقمة فقال: إن معى نفراً يشركوني في الرأى، فانطلق فآتيك بهم ، فبعث القيفار إلى ذلك الرجل أن لا يعرض له، فخرج علقمة من عنده ولم يعد له ، وفعل كما فعل عمرو "بالأرطبون " لما احتال عليه بنفس هذه الحيلة، ونجا من القتل ، ولما دخل أرطبون إيلياء فتح "عمرو" غزة وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكر ، كما في تاريخ ابن الأثير(١) وقال في موضع آخر ، قصد عمرو بن العاص فلسطين، وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بتفرقهم ، فكتب إلى يزيد بن أبي سفيان، بأن يدفئ ظهورهم بالرجال، وأن يسرح معاوية إلى قيسارية (مدينة كانت من أمهات المدن، كثيرة الخير والأهل على ساحل بحر الشام من فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام، وهي خراب وحدث بها قرية صغيرة)(٢) وكتب إلى عمرو بصدم "الأرطبون"، وإلى علقمة بن مجزز بصدم "القيفار"، وكان في غزة ولما انتهى عمرو من أجنادين ، ترك أهل إيلياء ببيت المقدس محصورين وأخذ يتمم فتح فلسطين وقراها ، ففتح غزة وبيت جبرين واللد ويافا ونابلس ومرج عيون، وقيل إن يافا فتحها معاوية أ.هـــ" وفي خلال ذلك بعث يزيد بن أبي سفيان أخا معاوية إلى قيسارية بأمر عمر - رضى الله عنه - فسار بجيشه إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم، وبلغت قتلاهم في الهزائم ثمانين ألفاً، وفتحها آخراً. قال في الخطط(٣): ولم تعص في (فلسطين) إلا قيسارية وفتحها معاوية سنة ١٩هـ بعد أن حوصرت سبع سنين ، وبلغت قتلاهم في المعركة ثمانين ألفاً، وكملت في هزيمتهم مائة ألف، وكانت (قيسارية) من أعيان أمهات المدن، وكانت مقاتلة الروم الذين يرزقون فيها مائة ألف، ويهودها مائة ألف، وسامرتها ثمانين ألفاً، وكان

<sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير . ج٢/ ص٤٩٧-٤٩٨ . ذكر فتح قيسارية وغزة وفتح بيسان ووقعة اجنادين . بيروت : دار صادر ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>۲) قيسارية : في منطقة حيفا . قال عنها المقدسي البشارى : " ليس على بحر الروم أجل ولا أكثر خيرات منها . تفور نعماً ، وتتدفق خيرات طيبة الساحة ، حسنة الفواكه عليها حصن منيع، وروض عامر ، قد أيسر عليه الحصن . شربهم من آيار وصهاريج . ولها جامع حسن وقال عنها ياقوت الحموى : قيسارية بلد على ساحل بحر الروم تعد من أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . وكانت قديماً من أعيان أمهات المدن ، واسعة الرفعة ، طيبة البقعة . كثيرة الخير والأهل . وأما الآن كذلك . هي بالقرى أشبه منها بالمدن . انظر : بلدانية فلسطين العربية ص٢٦٨ -٢٦٩ لمرجرجي الدومنيكي . مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>٣) خطط الشام لمحمد كرد على ج١/ص١١٨.

علقمة بن مجزر على "غزة" وفيها القيفار من بطارقة الروم، وكان فيها قبلة البطريق صليب، بن حنا صاحب "غزة" ولاوى بن حنا. ثم زحف عمرو إلى الأرطبون، وكان "بأجنادين" فانهزم منه إلى بيت "المقدس" وبعد انهزامه فتح عمرو "غزة" و"رفح" و"عسقلان" و"يبني" و" يافا" و"اللد" و" الرملة " و " بيت جبرين " و " عمواس " وسائر مدن الأردن وفي "العقد الفريد" لما فتح عمرو "قيسارية" سار حتى نزل "غزة"، فبعث إليه علجها أن ابعث إلى وجلاً من أصحابك أكلمه ، ففكر عمرو وقال ما لهذا أحد غيرى، فخرج حتى دخل على العلج فكلمه كلاماً لم يسمع مثله قط ، فقال حدثني هل في أصحابك أحد مثلك؟ فقال: إني هين إذ بعثوا بي إليك، وعرضوني لما عرضوني له، ولا يدرون ما تصنع بي، فأمر له بجائزة وكسوة، وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه ، وخذ ما معه فخرج فمر برجل من نصارى غسان، فقال: يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج ، ففطن عمرو لما أراده، فرجع للعلج فقال له: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمى، فأردت أن آتيك بعشرة منهم، تعطيهم هذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة خيراً من أن يكون عند واحد، فقال صدقت، اعجل بهم، وبعث إلى البواب أن خلِ سبيله، فخرج عمرو وهو يلتفت حتى اذا أمن قال: لا عدت لمثلها أبدأ، فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج، قال له: أنت هو؟ قال : نعم على ما كان من غدرك أ.هـ "(١) وفي

<sup>(</sup>۱) وفي الفتوحات الإسلامية اجتمع عسكر الروم بغزة وأجنادين وبيسان وسار عمرو إلى الأرطبون ومن معه وكان بأجنادين ، وكان الأرطبون أدهى الروم وأبعدها غوراً وكان قد وضع جنداً عظيماً بإيلياء والرملة ، فلما بلغ عمر بن الخطاب الخبر. قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ، يعنى عمرو بن العاص ، فانظروا عم تنفرج. فقاتله بأجنادين قتالاً شديداً وأمده عمر بالجند حتى كثرت القتلى بينهم ، وانهزم الأرطبون إلى إيليا ، ونزل عمرو بأجنادين وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت المقدس الأرطبون فدخلها فأرسل له عمرو رجلاً يتكلم بالرومية بكتاب فلما دفعه إليه . قال: والله لا يقع شيئاً من فلسطين بعد أجنادين فقال له وزراؤه : من أين علمت هذا ؟ فقال: رجل صفته كذا وكذا، وذكر صفة عمر بن الخطاب =

الخلاصة(١) " استولى عمرو بن العاص على (عسقلان) و(غزة)، وذكر في مجلة الشرق في سنتها الثانية أن أول مدينة فتحت من قبل العرب في (فلسطين) (غزة) واستشهد لذلك بأقوال بعض المؤرخين، إنه كان وقتئذ يسكن في جنوب (غزة) قوم من قبائل العرب المتنصرين، وكان قد أصابهم من قبل ولاة الروم عسف وجور في المعاملات، فالتجأوا إلى عسكر المسلمين ودعوهم إلى فلسطين، فلبوا دعوتهم وزحفوا على (غزة) في ٤ شباط سنة (٦٣٤م)، وظفروا بجيش الروم، وفتحوا المدينة، وبعد أيام قليلة أتموا فتح بقية مدن فلسطين، وقد زحفوا عليها بسبعة وثلاثين ألف مقاتل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ، وكسروا الروم باليرموك شر كسرة، وتوغلوا في البلاد واستولوا على مدن فلسطين الواحدة بعد الأخرى بلا قيد ولا شرط أ.هـ "، ولما بلغ الخبر إلى أهل "عكا" و"طبريا" و"البلقا" و"صيدا" و" بيروت " و "جبلة " و "اللاذقية " أتى كبراؤهم إلى أمير الجيش أبي عبيدة بن الجراح، وأصلحوا أمرهم معه على مال لا يحصى، وقد فتحت "دمشق" سنة (١٤هـ) وظلت (القدس) محاصرة، فتوجه إليها أبو عبيدة وبقى على حصارها أربعة أشهر، فطلب منه بطريقها (صفرونيوس) أن يكون الخليفة هو المصالح لهم، فأخذ عليهم المواثيق بذلك، وكتب إلى عمر -رضى الله عنه- فخرج من المدينة وافتتح (بيت المقدس) سنة (١٦هـ) صلحاً \_ وكتب لهم بذلك كتاباً صورته، (بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه عمر ابن الخطاب ، لأهل (بيت المقدس) إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم، لا تسكن ولا تخرب، إلا أن تحدثوا حدثاً عاماً، وأشهد شهوداً)، ثم إنه دخل المدينة وزار كنيسة القمامة وأقام هناك عشرة أيام، ألقى في أثنائها أساس مسجد على شكل هيكل سليمان (عليه السلام) وهو المسمى

<sup>= -</sup> رضى الله عنه - فكتب عمرو إلى عمر يقول له : إنى أعالج عدواً شديداً وبلاداً ادخرت لك فسار عمر من المدينة إلى بيت المقدس . أ . هـ . أ ( هـ .ط ( ص٥٢ ) ) .

<sup>(</sup>١) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. ص ١٠ (مصدر سبق ذكره).

بمسجد عمر، وكان ذلك سنة ست عشرة كما في "لب التاريخ "(١)، وفي "الخلاصة " زحف العرب على مدينة إيلياء وحصروها مدة أربعة أشهر، وكانت حاميتها لا تزيد على العشرة آلاف، ورأى البطريرك "صفرونيوس" تسليمها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فحضر الخليفة فاستقبله هو وحاشيته استقبالاً فخماً، وسلمه مفاتيح المدينة فدخلها هو وقواده، وزار كنيسة القيامة، وجلس في ساحتها، وحان وقت الصلاة فسأل البطريرك مكاناً يصلي فيه، فأجابه هذا مكانك فصل، فلم يقبل، وتنحى إلى الجنوب وصلى على درج كنيسة قسطنطين، حيث جامع عمر الآن، ولما فرغ من الصلاة قال للبطريرك، إنى لو أقمت الصلاة فيها لوضع المسلمون عليها الأيدى، وإنى لآبي أن أمهد السبيل لحرمانكم منها، وأنتم أحق وأولى، وأعطاه صكاً وعهداً، وطلب منه أن يريه مكاناً ليبنى فيه جامعاً للمسلمين، فأراه مكان هيكل سليمان، حيث الصخرة الكبيرة، وكانت قد علتها الأقذار التي هناك، فجعل الخليفة ينظفها بذاته فاقتدى به المسلمون، حتى رفعوا جميع الأقذار، وأمر حينئذ بتشييد الحرم(٢) ، فبني ، وأمر علقمة بن مجزز على نصف فلسطين الجنوبي وقاعدته إيلياء، وعلقمة بن حكيم، على النصف الآخر وقاعدته الرملة، وعاد إلى الحجاز سنة ٦٣٨م،ثم قسمها العرب إلى ولايتين شمالية وعاصمتها طبرية، وجنوبية وعاصمتها الرملة أ. هـ " وكان على "الساحل" عبد الله بن قيس، وعلى "الأردن" معاوية، وعلى "دمشق" يزيد بن أبي سفيان، وعلى "قنسرين" خالد بن الوليد وعلى "حمص" أبو عبيدة ولما مات يزيد جعل عمر مكانه على دمشق أخاه معاوية، فاجتمعت له دمشق والأردن، ومات عمرو وهو على ذلك وأبو عبيدة على حمص وقنسرين، ثم استعفى من عثمان في مرضه فأعفاه، وضم حمص وقنسرين إلى معاوية، ومات عبد الرحمن بن علقمة

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب لب التاريخ ج٣/ ص٩-١٠. تأليف محمد أفندى غنيم ، ط١ القاهرة المطبعة الحسنية ١٣٢٨هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر : حادثة " الفتح العمرى " في الأنس الجليل ج١/ ص٢٤٤-٣٢٥ .

وكان على فلسطين، فضم عثمان عمله إلى معاوية فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان) قال المؤرخ "غستاف لوبون" (۱) لما دخلت العرب الشام، كانت رومانية منذ سبعمائة سنة، فأبانوا عن تسامح مع كل مدن الشام، ولذلك رضى السكان بسلطتهم مختارين، وانتهت بهم الحال إلى أن أطرحوا النصرانية، وقبلوا دين الفاتحين وتعلموا لسانهم"، وقال دى تورى: إن الخطر الذى اندفع من الشام من جهة الفرس على يد الامبراطور هرقل، عاد فداهمها من جهة جزيرة العرب، ولكنه كان في سلامتها من الانحلال والاضمحلال، وذلك أن العرب هاجمتها، وقد أصبحت العرب أمة برسولهم فزعزعوا أركان المملكة الرومانية، وفي سنة (٦٣٦م) فتحت (دمشق) وبعد سنتين فتحت (القدس) ولم تدخل سنة (٦٣٦) حتى فتح (الشام) كله، وساد فيه السلام بدل الخصام، فمن آمن عصم دمه وماله، ومن لم يؤمن دفع الجزية، ومن اعتصم في الجبال تركه الفاتحون وشأنه أهـ" ، قال في الخطط(۱)

<sup>(</sup>۱) غوستاف لوبون: " ولد غوستاف لوبون في منطقة النورماندى عام (۱۸٤١) ومات في باريس عن عمر طويل عام (۱۹۳۱). وكان ذا روح موسوعية من حيث البحث عن المعرفة. له عدة مؤلفات منها: (والنص في حضارة العرب ص١٦٨٥ ترجمة: عادل زعيتر. ١٩٤٥م. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

١- حضارة العرب (١٨٨٤) وأعادت الشركة الوطنية للطباعة والتوزيع في الجزائر سنة ١٩٦٩م
 (٤٩٤ صفحة )

٢- حضارت الهند ( ١٨٨٧ ) .

٣- الحضارة الأولى ( ١٨٨٩) .

٤- القوانيين النفسية لتطور الشعوب ( ١٨٩٤ ) .

٥- سيكولوجية الجماهير ( أي علم نفسية الجماهير ) ١٨٩٥ م.

٦- سيكولوجية الاشتراكية ( أي تحليل الاشتراكية من وجهة نظر نفسية )

٧- الأراء والعقائد ( ١٩١١)

٨- الثورة الفرنسية وسيكولوجية الثورات . هذه هي بعض عناوين كتبه الأساسية التي تزيد عن الخمسين كتابا ماعدا المقالات . انظر مقدمة كتاب سيكولوجية الجماهير (ص١٣٠-١٤) - ترجمة وتقديم هاشم صالح . لندن : دار الساقي ، ١٩٩١م .

<sup>(</sup>٢) خطط الشام لمحمد كرد على ج١/ص١١٦ مصدر سبق ذكره .

"ولما فتحت بلاد (الشام)، وكانت أشبه بنصف عربية، بمن حكمها من الغسانيين في الجنوب والوسط ، والتنوخيين في الشمال من عمال الروم، ومن كان ينزلها من القبائل والبطون العربية في أرجاء (تدمر)، و (الفرات) و غزة ) و(سينا) وكان خمر غزة مشهوراً في (فرنسا)، على عهد الملك (كونتران) في القرن السادس للميلاد، وفي "الخلاصة" وكانت لغة البلاد وقتئذ مختلفة، فاليونانية كانت سائدة في الأرياف، والعربية في عبر الأردن وجنوبي غزة، والآرامية في أواسط البلاد ويتدرج ضعف كل لغة بالنسبة إلى بعدها عن مركز سيادتها.

\* \* \*

#### طاعون عمواس

على أثر هذا الفتح العظيم، حدث وباء مربع في فلسطين، وهو الطاعون المشهور بطاعون عمواس سنة ١٨هـ، وفتك بالعرب والمسلمين فتكاً ذريعاً، وطمع بسببه العدو في بلاد الشام، حيث مات فيه خمسة وعشرون الفاً منهم الأمير (أبو عبيدة بن الجراح) ودفن (بغور بيسان)(۱) عند قرية تسمى (عماد)(۱) كما في طبقات الشعراني(۱)، ولذلك كثرت قبور الصحابة والمجاهدين بفلسطين(۱)، وسائر بلاد الشام ثم اتخذوا لهم المشاهد والمزارات(۱)، احتراماً لهم وتذكاراً لأعمالهم المجيدة، فإنهم ورثوا العرب عزاً وذخراً ومجداً طائلاً وفخراً، ووطدوا لهم البلاد طولاً وعرضاً شرقاً وغرباً، توطنها أسلافهم من أحقاب غابرة، وقرون ماضية، بعد أولئك الأبطال الفاتحين، والأقيال المجاهدين، فكيف يستهين الوارث بتراث أسلافه ويفرط المالك بما به حياته؟ وكان فيه منبته ومسقط رأسه، وقد اكتظت بلاد

<sup>(</sup>۱) غور بيسان : أوله طبرية ثم يمتد على بيسان حتى إلى زغر وريحا إلى البحيرة المنتنة . . . وهو وخم شديد الحر غير طيب الماء ، وأكثر ما يزرع فيه قصب السكر ، ومن قراه أريحا . انظر : معجم بلدان فلسطين ص٥٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) عماد : أو عمود وادى فى منطقتى صفد وطبرية ، يصب فى بحيرة طبرية . وواد آخر فى
 منطقة النقب ، وهو واد جاف . انظر : معجم بلدان فلسطين ص٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى للشعرانى المسماة بلواقح الانوار فى طبقات الاخيار تأليف : أبى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الانصارى الشافعى المعروف بالشعرانى ج١/ص٢٢ . ترجمة أبو عبيدة الجراح رقم ٢١٠ . نشر الكتاب فى بيروت: دار الجيل سنة ١٩٨٨م .

 <sup>(</sup>٤) انظر بهذا الصدد البحث الذي كتبه الاستاذ الباحث فهمى الانصاري بعنوان: " تراجم مقبرة مأمن الله " في القدس الشريف صدر عن قسم إحياء التراث الإسلامي سنة ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٥) قام الباحث الدكتور شكرى عراف بكتابة موسوعة حول المشاهد والمرزارات ومقامات الأولياء في فلسطين .

الشام والعراق ومصر والعجم بعد الفتح الإسلامي، في القرون الأولى بوفود العرب، من سائر قبائل الجهات البعيدة والأقطار الشاسعة ، وعمروها بالزراعة والتجارة والصناعة والمبانى الفخمة والآثار العظيمة.

\* \* \*



آثار الإِسلام في البلاد

|   |  | · |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| ^ |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| , |  |   |   |  |

### آثار الإسلام في البلاد

بعد الفتح الإسلامي أنشأ المسلمون في البلاد آثاراً عظيمة وعمارات قيمة من جسور وحصون، وقلاع ، وثكنات، ورباطات، ومدارس، وزوايا، ومساجد، أثرها ظاهر إلى الآن، منها المسجد الأقصى، والصخرة المشرفة، قال في دليل الحرم(۱): وسنة ١٦٤م اكتسح الفرس البلاد، فخربوا بيت المقدس وقضوا على ما فيها من المعابد والكنائس، لكن جيوش المسلمين لم تلبث أن فتحت بسيت المقدس سنة ١٣٧م، بحضور الخليفة الثاني سيدنا عمر حرضى الله عنه -، فلما دخلها ذهب توا إلى مكان الحرم الشريف، وأزال ما كان فيه من الأقذار، ولما أفضت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان ، وحيل بينه وبين الحرمين الشريفين، لقيام خصمه إذ ذاك عبد الله بن الزبير أمر بإنشاء المسجد الأقصى وقبة الصخرة، في بيت المقدس ورصد لذلك خراج مصر سبع سنين، ووكل على العمارة أبا المقدم "رجاء بن حيوة الكندى" (۱)، و"يزيد بن سلام "(۱)، وكان الفراغ من العمارة "سنة ٧٧هـ"، وبقى من المال

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب ' دعوة عامة من المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى فى فلسطين لعمارة الحرم القدس القدسي الشريف ' ويليها ( دليل الحرم الشريف ) ص ٢٠ ، طبع الكتاب فى مطبعة بيت المقدس سنة ١٩٤٣هـ - ١٩٢٧ م وهو من ضمن الكراسات التى كان يصدرها المجلس الإسلامى الشرعى الأعلى فى فلسطين .

<sup>(</sup>٣) ورد عنه فى دليل الحرم ( . . . وكان مولى لعبد الملك من أهل بيت المقدس ويقال إن عبد الملك ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للصناع فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة التى هى شرقى قبة الصخرة ( قبة السلسلة ) فأعجبه تكوينها وأمر ببنائها كهيئتها وبقيت بعد الفراغ من عمارة الحرم . . . ) انظر دليل الحرم الشريف ص ٢١ . مصدر سبق ذكره .

مائة ألف دينار فأمر بها "عبد الملك" جائزة "لرجاء" و" يزيد"، فكتبا إليه:

" نحن أولى أن نزيده من حلى نسائنا فضلاً عن أموالنا، فاصرفها فى أحب الأشياء إليك"، فكتب إليهما: " بأن تسبك وتفرغ على القبة "(۱)، وفى الرحلة القدسية للنابلسى(۱): " بنى قبة الصخرة (۱) عبد الملك بن مروان فى أيام فتنة ابن الزبير، لما منع عبد الملك أهل الشام من الحج خوفاً من أن يأخذ منهم ابن الزبير البيعة له، فكان الناس يقفون يوم عرفة بقبة الصخرة إلى أن قتل ابن الزبير اهدان قال فى المعجم (٥): " وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقى، نحو القبلة أساسه من عمل داود طول الحجر عشرة أذرع وأقل، منقوشة مؤلفة صلبة وأتم بناءه سليمان، وقد بنى عليه عبد الملك بحجارة صفار حسان وشرفوه، وكان أحسن من جامع دمشق، لكن جاءت زلزلة فى أيام بنى العباس فطرحته، إلا ما حول المحراب، فلما بلغ الخليفة خبره، أراد رده مثلما كان، فقيل له تعيا ولا تقدر على ذلك فكتب إلى خبره، أراد رده مثلما كان، فقيل له تعيا ولا تقدر على ذلك فكتب إلى

<sup>(</sup>١) ورد زيادة فى دليل الحرم: " فسكبت وأفرغت عليها فما كان أحد يقدر أن يتأملها مما عليها من الأمطار الذهب وهيئا لها جلالاً من لبود توضع من فوقها فإذا كان الشتاء ألبستها لتكنها من الأمطار والرياح والثلوج " . انظر : دليل الحرم الشريف ص٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : " الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية " للشيخ عبد الغنى النابلسي ص٢٩ وهذا النص اقتبسه النابلسي من كتاب حياة الحيوان للدميرى . نشرت رحلة النابلسي ضمن سلسلة رحلات في ديار الشام لأحمد سامح الخالدي سنة ١٩٤٦ في يافا . شركة الطباعة اليافية المحدودة وقد تصرف الخالدي في الرحلة وصاغها بأسلوبه .

<sup>(</sup>٣) بصدد التفصيلات الأركبولوجية والمعمارية المعتمدة على الآثار والمصادر التاريخية راجع ما كتبه كريزويل في كتابه " الآثار الإسلامية الأولى " ص٣٣-٦٦ . نقله إلى العربية عبد الهادى عبلة، استخرج نصوصه وعلى عليه أحمد غسان سبانو . دمشق : دار قتيبة ، ط١ - ١٩٨٤م .

<sup>(</sup>٤) راجع النص في الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ١٣٤ للشيخ العارف عبد الغنى النابلسي الحنفي المتوفى سنة ١١٤٣هـ ، تحقيق ودراسة: أكرم حسن العلبي ، بيروت : دار المصادر ، ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>٥) انظر : معجم البلدان لياقوت الحموى ج٤/ص٥٦٤ ، وراجع ما ورد عن المسجد الأقصى بتوسع في بلدانية فلسطين ص٣٣٦-٤٠٤ ، وفي الطبعة المحققة ج١/ص٣٤٨ - ٣٤٩ .

أمراء الأطراف والقواد يأمرهم أن يبنى كل واحد منهم رواقاً، فبنوه أوثق وأشد صناعة مما كان ، ولا زالت ملوك الإسلام تنشئ فيه الأبنية الجسيمة، وتعمر بجواره المدارس الضخمة، حتى وصل إلى الحال التي هو عليها الآن، وفيه من الآثار التي يقدسها المسلمون الصخرة المشرفة التي عرج منها النبي إلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، ولذلك كنس عمر بن الخطاب عند الفتح القمامة عنها بردائه، وطهرها من الأخباث والأنجاس كما ذكره المسعودي في تاريخه: " ومنها قبة المعراج، وهي عن يمين الصخرة، في حصن جامعها ومنها محراب النبي عليه وهو بجانب قبة المعراج المذكورة، ومنها أثر القدم الشريف الذي أثر في الصخرة "

قال في "الرحلة القدسية"(۱): "ومعلوم الآن أن موضع القدم أعلى الصخرة، فهو في جانب منها مرتفع، وقد جعلوا على هذا المكان شكل خزانة من الفضة لها قبة صغيرة، ثم جعلوا على ذلك شبكة من النحاس الأصفر لها باب يفتح للزائرين، ومنها باب النبي ويسمى باب المغاربة، وهو الباب الذي دخل منه النبي على ومنها محل البراق، وهو على يمين الخارج من باب المسجد، الذي عند جامع المغاربة تنزل إليه بدرج طويل قليل العرض، ربط به براق النبي لله الإسراء، وبه حلقة كبيرة في الحائط، يقال : "ربط البراق بها اهم، ومنها مقام النبي وجبريل -عليه السلام-كما في المعجم قال: " ويدخل المسجد من ثلاثة عشر موضعاً بعشرين باباً منها: باب النبي لله يألي ، وباب الرحمة ، وباب محراب مريم، وباب الأسباط، وباب بركة بني إسرائيل ، وباب إبراهيم -عليه السلام-، وباب الهاشميين، وباب الوليد، وباب أم خالد، وباب داود -عليه السلام-، وفيه من المشاهد: محراب مريم وزكريا ويعقوب والخضر، ومقام النبي،

<sup>(</sup>١) انظر: الرحلة القدسية للنابلسي ص ٢٩.

وجبرائيل، وموضع المنهل والنور، والكعبة، والصراط، ونعته بما يطول ذكره، ومنها الجامع الأموى بدمشق . قال في لب التاريخ(١١) : " وفي مدة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنيت المباني الفاخرة، وفتحت الفتوحات الهائلة، وبني الجامع الأموى(٢) وزاد فيه جزءاً من كنيسة "ماريوحنا" بعد أن أرضاهم بما شاؤوا سنة ٨٦هـ، ولم يتمم بناءه بل أتمه أخوه سليمان، ويقال إن جملة ما أنفق على بنائه أربعمائة صندوق، في كل واحد منها ثمانية وعشرون ألف دينار، وبنى المسجد النبوى ووسعه، وأدخل فيه الحجرات النبوية، وله عمارات وإصلاحات بالمسجد الأقصى، كما نقل عن ابن عساكر، وتعمير وإقامة المساجد الكبيرة العمرية في البلاد، وبالجملة فآثار الإسلام فيها جليلة شاهرة، وتقدمت بهم تقدماً سريعاً بالعلم والحضارة والمدنية الصحيحة، والحكم الباهر والعدل الزاهر والدين العمراني الاجتماعي والشريعة السمحاء، ولذلك تيسرت لهم الفتوحات المدهشة، واعتنق الإسلام كثير من الروم واليهود والمشركين ونصاري العرب، والفرس واليونان والقبط والترك، والعجم والديلم والحبش، والسودان والبربر، وفتحت بلاد الروم والفرس والقبط والترك والأندلس، وما وراء النهر والهند والصين، وامتدت فتوحاتهم إلى قسم من بلاد فرانسا " قال صاحبنا أمير البيان الأمير شكيب أرسلان: وللعرب غارات على فرنسا وشمالي ايطاليا وقلب سويسرة واستيلاء على أسبانيا وفي أثناء ما كانوا يكتسحون أراضي فرنسه، ويجتاحون شمالي ايطاليا وبلاد سويسرا، كانت منهم عصابة حاكمة في صقلية وجنوبي إيطاليا ، وفي

<sup>(</sup>١) انظر : " لب التاريخ " ج٣/ ص٣٨ - ٣٩ . مصدر سبق ذكره .

<sup>(</sup>۲) الجامع الأموى: انظر ما جاء عنه بالتفصيل في الكتاب الذي كتبه الأديب الكبير على الطنطاوى بعنوان: " الجامع الأموى في دمشق " وصف وتاريخ . نشر الكتاب في جدة دار المنارة سنة ١٩٩٠م ، والكتاب يحتوى على ست وتسعين صفحة ومزود بالرسوم التوضيحية .

جميع البلاد التى احتلها العرب طويلاً وقصيراً، كانت لهم آثار، وقد وجد العرب فى أفريقية أمة تسكن جبال الأطلس اسمها البربر اشتهرت بصعوبة المراسى، وحب الحرية والاستقلال، وكان بعضهم يهوداً وبعضهم نصارى، وبعضهم وثنيين، ولهم لسان خاص بهم، ومنهم من يتكلم بلغة تقرب من العربى والعبرى، والفينيقى فسواء كان هؤلاء البربر بقايا شعوب جاءت من أرض كنعان وفينيقية، أو كانوا قد رحلوا من اليمن، فهذا التشابه فى اللغة والبداوة كان عاملاً كبيراً فى استقرار دولة العرب فى أفريقية ، وأعان البربر العرب فى فتوحاتهم ومغازيهم وذلك فى سنة ٧١٠ م . أ . هـ "(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع : " تاريخ غزوات العرب " - في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط / للأمير شكيب أرسلان ، بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٣٥٢ هـ . ص٢٨ .



غزة وما وقع فيها من الحوادث والحروب

|  |          |   |   |   | • |
|--|----------|---|---|---|---|
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   | , |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   | • |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  | <b>k</b> |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  | •        |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   | • |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          | • |   |   |   |
|  | •        |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |
|  |          |   |   |   |   |

## غزة وما وقع فيها من الحوادث والحروب

حيث كانت غزة من أمهات مدن فلسطين، فقد حصل منها العصبان على معاوية خمس معاوية، قال في خلاصة التاريخ: " وعصت فلسطين على معاوية خمس سنوات تحت قيادة "فاضل بن قيس"، وأعفى "يزيد" (١) السمرة من المرتبات مكافأة لجاسوسيتهم، أثناء زحف العرب على فلسطين، ولما تولى الحلافة "الوليد بن عبد الملك"، عين أخاه سليمان عاملاً على فلسطين، وجعل مقامه في الرملة، ومن ذلك ارتفع شأنها ،حتى صارت عاصمة فلسطين (١)، وفي مدة هارون الرشيد حدثت مجاعة عظيمة في فلسطين، فهجرها الكثير من أهلها، واستمرت مع ذلك القبائل الأهلية بين قبائل العرب، فهدموا مدينة غزة وعسقلان وسرفيه "لعلها السوافير" وبيت جبرين ا.ه. ".

وبهذا الخراب والاضمحلال، تأخرت عن مكانتها السابقة ، وأصبحت بليدة من أعمال الرملة، كما اضمحلت سكانها وتمزق شملها ، بعد أن كانت غزة في ذلك العهد تعرف " بمملكة غزة المحروسة" ، كما أدى الفساد والفتن والانقسام والتفرق إلى اضمحلال الدولة الأموية، بعدما ملكت نيفاً وتسعين سنة (٣)، ولكن بعض الأمويين وهو عبد الرحمن الداخل صقر

<sup>(</sup>۱) يزيد الأول بن معاوية ت رجب سنة ٦٠هـ. انظر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور، أخرجه د. زكى محمد حسن بك، أحمد حسن محمود، القاهرة جامعة فؤاد الأول ، ١٩٥١م.

<sup>(</sup>٢) انظر بهذا الصدد كتاب " مدينة الرملة للدكتور جودة " .

<sup>(</sup>٣) انظر بهذا الصدد البحث القيم الذي كتبه المستشرق الألماني يوليوس فلهارزون بعنوان "الإمبراطورية العربية " . نقله إلى العربية د. عبد الهادي أبو ريدة طبع في القاهرة .

قريش (۱) فر إلى الاندلس، وأقام لهم دولة بها دامت نحو ثلاثة قرون، وكذا الحال في الدولة العباسية التي قامت بعدها، فإن التنازع والتفرق أدى إلى وهنها وانقراضها، وكانت الأمراء والعمال تتغلب بذلك على الدولة، وتظهر العصيان، فتصبح المملكة الواحدة إمارات مستقلة ومقاطعات متعددة، قال في الخطط (۲): "وفي سنة ٤٠٤ هـ أمر الحاكم الفاطمي ملك مصر" باروح التركي " الملقب علم الدولة (۲) على جيوشه ولقبه أمير الأمراء وولاه الشام، وسيره إليها، فسار إليها بأهله وأمواله في قافلة من التجار، فاعترضهم ظاهر غزة " المفرج بن دغفل بن الجراح "، وأولاده فأوقع بهم وحاز جميع ما كان معهم، وأخذ باروح أسيراً وقتله، وسار ابن الجراح إلى غزة ودخلها وأباح للعرب نهبها (٤)، وصادر الأموال وافتقر هناك جماعة بذلك، وأقام الدعوة لأمير مكة "أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني"، وأسماه أمير المؤمنين، ولقبه الراشد لدين الله، وضرب السكة باسمه، واستحوذت العرب على

<sup>(</sup>۱) صقر قريش: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، الملقب بصقر قريش ويعرف بالداخل الأموى (۱۱۳–۱۷۳هـ= ۷۸۰–۷۸۸) مؤسس الدولة الأموية في الاندلس وأحد عظماء العالم. راجع: معجم الاعلام، تأليف: بسام عبد الوهاب الجابى، ط١/ص٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: خطط الشام لمحمد كرد على ج١/ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) علم الدولة : " من الألقاب المركبة ، والعلم : الراية وقد أضيف اللفظ إلى كلمات أخرى من القاب الأمراء والوزراء " الألقاب الإسلامية للباشا ص٤٠٦ (بتصرف ) .

<sup>(3) &</sup>quot; ثم دخلت غزة في سنة ٢٦٤ هـ تحت حكم أحمد بن طولون الذي استولى على بلاد الشام وحكم من مصر إلى الفرات ، ثم دخلت في سنة ٣١٦ تحت حكم محمد بن طقج الإخشيدي، وجرت حروب بينه وبين الخليفة العباسي محمد بن رائق في الفرما وفي العريش، وكانت نتيجتها أن ترك الخليفة للإخشيد مصر حتى الرملة بفلسطين وملحقاتها وذلك سنة ٣٢٩هـ، ثم دخلت تحت حكم الدولة الفاطمية حيث أرسل المعز الفاطمي صاحب المغرب إلى مصر جيشه مع جوهر الصقلى القائد، وسير كتيبة مع جعفر بن فلاح إلى الشام فاستولى على فلسطين كلها وجبى أموالها، ثم ملك الشام بعد فتن وحروب سنة ٣٥٩هـ . ثم جاء العزيز بن المعز الفاطمي إلى فلسطين عندما ثار عليه مفرج بن الجراح أمير بني طي وسائر عرب فلسطين وجهز العساكر لمحاربته بقيادة يلتكين التركي إلى الرملة واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم ولقي ابن الجراح فهزمه " . أ . هـ ( هـ . ط . ص ٥٧)

جنوب الشام من الفرما(۱) إلى طبرية، وحاصروا حصون السواحل(۲) مدة طويلة، لم يمكنهم أخذ شيء منها، واستدعى ابن الجراح "أبا الفتوح" من مكة، فسار إلى الشام، ووصل إلى الرملة ودخلها راكباً فرساً، ونزل في دار الإمارة بها وجلب معه أموالاً كثيرة من الحجاز، فأكلها العرب وحجزوا عليه، وأشرف على ضعف أمره، وقد كان الحاكم بأمر الله بذل أموالا جسيمة "لحسان بن المفرج"، فأشار على أبى الفتوح بالرجوع إلى طاعة الخليفة العلوى، وأوصلوه إلى مأمنه، وكتب إلى الحاكم يعتذر إليه فقبل عذره ووصله وأحسن إليه ،وحصل الشام في أيدى بنى الجراح، وأقاموا متغلبين عليه، وعظم عسفهم ومصادرتهم للناس، واستقل المفرج في الشام سنتين وخمسة أشهر، ولم يرسل الحاكم إليه عسكراً، ثم سير القائد على بن فلاح" الملقب قطب الدولة(۲) في جيش كبير، وكوتبت الجيوش في دمشق والسواحل، وسارت العساكر نحوه من الجهتين ، فاتفق موت ابن المفرج،

<sup>(</sup>۱) " قال أهل السير : كان الفرما والإسكندر أخوين بين كل واحد منهما مدينة وسميت باسمه، وهي مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية وشرقى تنيس على ساحل البحر عن يمين القاصد لمصر، وهي كثيرة العجائب غريبة الآثار، وكان بها مقطع الأبلق فغلب عليه البحر ونخلها من العجائب فإنه كان يمر حين ينقطع البسر والرطب من سائر البلدان، ويكون منه ما يقارب متراً والبسرة تزن نحو عشرين درهماً وقد استولى عليها البحر والرمال وأصبحت في خبر كان " (هـ ١ . ط ص ٥٨) .

<sup>(</sup>Y) وهي الرباطات التي أنشأها العرب على السواحل منها الرباط الذي كان بساحل غزة يقيم فيه الجند لمراقبة سفن الروم التي كانت تأتي حاملة أسرى المسلمين الذين كانوا يأسرونهم من الثغور فكانت الناس تهرع إلى الرباط لإنقاذ الأسرى من سفن الروم بالفداء، وكانوا يأخذون عن كل ثلاثة أنفار ماثة دينار فإذا وقفت السفينة الرومية نهاراً قرعت الأجراس، وإن وقفت ليلاً أضاءت صاريها ليعلموا وصولها وتضاء منارة الرباط وليعلم الناس بذلك ويأتون بالدنانير لفداء أسراهم وإنقاذ رجالهم . " ه . . ط (Y) ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) قطب الدولة أطلق على الأمير نصر في سكة بتاريخ ٣٩٩ من أيلك ، وكذلك نعت به على بن جعفر بن فلاح ٧٠٤هـ ، وقد لقب أتابك سنجر محمد زاده الغزنوى بقطب الدولة والدين . انظر : الألقاب الإسلامية للباشا ص٤٣١ - ٤٣٢ .

واتصل بأولاده قصد العساكر لهم، فذهبوا مع العرب إلى البرية وتخلوا عن الرملة وغيرها من البلاد، التي غلبوا عليها وفي سنة ٤١٥ هـ افتتح حسان بن المفرج بن الجراح أمير الطائيين مدينة الرملة، وأتى عليها حرقاً ونهباً وأسراً، وفي سنة ٤١٩ هـ "مات سنان بن عليان " أمير الكلبيين، وكان محاصراً مدينة دمشق، فدخل ابن أخيه "رافع بن أبي الليل بن عليان" إلى الظاهر، فاصطنعه وعقد له الإمارة على الكلبيين، وسير معه عسكراً وانضمت إليه العساكر المقيمة في الشام، واجتذب إليه جماعة من العرب وقصدوا بأجمعهم حرب حسان بن المفرج بن الجراح، وورد إليه صالح بن مرداس وبنو كلب لمعاونته وتصافوا للحرب على نهر الأردن، في موضع يعرف بالأقحوان سنة ٤٢٠هـ وقتل صالح ومعه علم حسان، وانهزم العرب بأسرهم بعد قتله إلى الجبال، وقتل منهم جماعة وتخلوا عن البلاد التي كانوا بها، واستعادها أصحاب السلطان، وكان الخليفة العباسي في ذلك العصر القادر بالله أحمد ابن المقتدر، وكانت بلاد الشام بأسرها لسلطان مصر الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله بن المعز لدين الله من الملوك الفاطميين الشيعة(١)، والمعز هو الذي استولى على مصر وأسس بها الدولة الفاطمية(٢) ، ولما انتظم له الأمر سير

<sup>(</sup>۱) " وهم الذين أسسوا دولة إسلامية شيعية ، أول ظهورها في تونس عام ٢٩٧هـ / ٩٠٩ على يد خليفتها الأول " أبو محمد عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق الملقب بالمهدى . نسبتها إلى فاطمة بنت الرسول ﷺ باعتبار أن خلفاءها يعتبرون أنفسهم من أولاد الحسن والحسين ولدى على منها ، اتسع نفوذ الدولة الفاطمية على حساب الدولة العباسية فاشتملت رقعتها على مصر والشام واليمن والحجاز ، وكادت لفترة من الوقت أن تسيطر على العراق وتدخل بغداد . كانت القاهرة عاصمتها بعد المهدية ، بلغ عدد خلفائها ١٤ خليفة من أشهرهم المعز لدين الله أبو تميم معد ، الذي فتحت في أيامه مصر وبنيت القاهرة ، ومن أشهر قادتها جوهر الصقلي ، الرومي ١٨٣هـ / ١٩٩٩ ما نتهت مدتها بوفاة الخليفة العاضد أبو محمد عبد الله سنة ١٥٥هـ / الخطيب ص ١٩٣٥ . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط١ . - ١٩٩٦ م .

<sup>(</sup>٢) (١) خطط الشام (٢) البحر الزاخر (٣) لب التاريخ و الريخ ابن خلكان قال: "وكانت سيرته =

جيشاً عظيماً إلى الشام وملكها بعد حرب ، وبعد انقراضهم تغلبت عليه الدولة السلجوقية مدة عشرين سنة ٤٣٠ هـ، إلى أن حصلت الحروب الصليبية، ولم يخل الجو لملوك السلاجقة بالشام ، حتى خرج عسكر الصليبيين إلى الأرض المقدسة، وكانت البلاد في هرج ومرج يتطاحن فيها امراؤها ويمزق بعضهم بعضاً، والقطر نهب أيدى ملكشاه وأخيه تنش بن ألب أرسلان، والمماليك أمراء الدولة آق سنقر وبزان وطغتكين وغيرهم، ويصعب على عرب الجزيرة إنجاد البلاد لبعد المسافات، وبغداد مهد العرب مشتغلة بنفسها، وقد أثخن بنو سلجوق في جيش قسطنطينة، وضايق الأمير برسق الروم حتى قدر عليها في كل سنة حمل ثلاثمائة ألف دينار للسلطان، وثلاثين الف دينار له جزية، فخاف ملك القسطنطينة على مملكته من هجوم المسلمين عليها، فكتب يستنهض ملوك أوروبا لتخليص المملكة اليونانية مما يتهددها(١) . وعمت خرافة الدنيا المسيحية، واعتقدوا أن الدنيا فرغت ولم يبق إلا القليل، وازدحمت الكنائس بالنادمين، وصار توسيع المعابد القديمة وأنشئت معابد أخرى، وكثرت قوافل الزوار إلى الأرض المقدسة ،وكان خراب القبر الشريف، وانتهاك حرمته بواسطة الحاكم بأمر الله، في أول القرن الخامس فسبب رجفة من الغضب في عموم أوروبا، وجعل في أفكارهم النهوض لتخليص المدينة المقدسة من أيدى المسلمين، وكان الحاكم بأمر الله<sup>(٢)</sup>

<sup>=</sup> من أعجب السير في التحريم والتشويد والمنع والنهب ثم رجع عن ذلك وأمر ببناء ما هدم من الكنائس ورد ما أخذ من أحباسها. "هـ (١) ط ص ٥٩ .

<sup>(</sup>۱) فيها تغلب السلطان ألب أرسلان على بلاد الشام وفتح الرملة والقدس وما يجاور ذلك ما عدا غزة وعسقلان ثم خرجت الشام من ملكهم فأغار ملكشاه بن ألب أرسلان على القدس ونهب أموالهم واستعبدهم وقتل منهم ثلاثة آلاف ثم سار إلى غزة فقتل من كان فيها وذلك في حدود سنة ٧٤٠هـ . وبقى النزاع بين السلاجقة والفاطميين . " هـ . ط ص٥٩٥ .

<sup>(</sup>۲) " الحاكم بأمر الله (۳۷۵ هـ -٤١١هـ ) =( ٩٨٥- ١٠٢١ ) منصور بن نزار ( العزيز بالله ) ابن معد ( المعز لدين الله ) ابن إسماعيل بن محمد العبيدى الفاطمى ، أبو على : متأله غريب =

جباراً عنيداً لم يل مصر بعد فرعون شر منه، حاول أن يدعى الألوهية، وكان فاسقاً ظالماً سفاكاً للدماء، قتل كثيراً من أماثل أهل دولته وغيرهم صبراً، واضطهد اليهود والنصارى وأحرق معابدهم بالديار المصرية، وبأمره هدمت كنيسة القمامة في القدس سنة ٤٠٨ هـ، وسنة ١٠٠٩م أمر النصارى أن تحمل في أعناقهم الصلبان، طول ذراع ووزن خمسة أرطال، وأن تحمل اليهود قرامى الخشب كذلك، ليعرفوا مما حملهم على الاستغاثة منهم بأهل أوروبا، وسبب ذلك التذمر منه ومن دولته بل من دول الإسلام أجمع، حتى بعد ما

= الأطوار، من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر. ولد في القاهرة وتوفي فيها سنة ٩٨٥م. " راجع الأعلام للزركلي ج٧ ص ٣٠٥- ٣٠٦ . وراجع معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي. - تأليف الدكتور فؤاد صالح السيد ص٨١ حيث ضبط اسمه ووفاته فأورد التالي: "الحاكم بأمر الله ( ٣٧٥هـ- ٤١١هـ) = (٩٨٥- ٢١ - ١م) منصور بن نزار (العزيز بالله) بن معد ( المعز لدين الله) بن إسماعيل المنصور بنصر الله بن محمد (القائم بأمر الله ) العبيدى الفاطمي ، القاهري ولادة وإقامة ووفاة ، أبو على : الخليفة الفاطمي السادس . (٣٨٦– ٤١١) / ٩٩٦- ١٠٢١م ) . خطب له على منابر مصر والشام وإفريقية والحجاز . أعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة ٤٠٧ هـ في مساجد القاهرة ، وتحول لقبه - في هذه المدة على الأرجح - إلى الحاكم بأمره . وقام بدعوته محمد بن إسماعيل الدرزي وحسن بن حيدرة الفرغاني ، وكادا يفشلان فظهر حمزة بن على بن أحمد سنة ٨٠٨ هـ ، فقويت الدعوة عند شيعة الحاكم . اختفى فجأة في سفح جبل المقطم قرب القاهرة ، ويقال إن أخته " ست الملك " دست له رجلين اغتالاه وأخفيا أثره . لقب بالحاكم بأمر الله ولقب خلال دعوى تأليهه وربوبيته بالحاكم بأمره . ) أ.هـ معجم الألقاب ص٢٣٥. وعن هذه الألقاب التي كانت معروفة آنذاك في عهد الدولة الفاطمية انظر : " الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار " تأليف د. حسن الباشا (ص ٦٥-٧٣ )القاهرة : الدار الفنية ، ١٩٨٩م . حيث أورد الباشا نشأة هذه الألقاب بالتفصيل معتمداً في ذلك على المصادر التاريخية بجميع أشكالها . وراجع بصدد الدولة الفاطمية في عهد الحاكم بأمر الله كتاب : الحاكم بأمر الله ( خليفة ، وإمام ، ومصلح ) تأليف : د. عارف تامر .-بيروت : دار الآفاق الجديدة ، ط١ . - ١٩٨٢ ص٢٥-١٠٣ . وبصدد سلسلة نسب الفاطميين وخلفائهم راجع : كتاب ' طبقات سلاطين الإسلام ' تأليف استانلي لين بول ' ط١ .-١٩٦٩، بغداد : مطبعة البصرى . (ص ٦٨-٧١). وانظر : " معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي " للمستشرق زامباور ترجمة وإخراج د/ زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود وآخرون . - الجزء الأول (ص ١٤٤ - ١٥٠ ) وأورد فيه أن الحاكم بأمر الله اختفى سنة ٤١١هـ . في ٢٧ شوال .

فتح السلجوقيون أورشليم سنة ١٠٧٦م وعاملوا المحلات المقدسة بالاحترام، وساعدوا قوافل الزوار وحموهم، ولكن تغافلوا عنهم في فترات من الزمن فلاقى بعض الزوار شيئاً من الشدة والعنف، إلى أن توجه سنة ٩٤ م السائح المشهور بطرس الناسك لزيارة أورشليم، وهو زاهد فقير متمسك بدينه شديد التعصب فقامت عليه قيامة الغضب، مما شاهد عليه إخوانه من الظلم والشدائد المحيطة بهم، من ظلم الحكام وأعوانهم(١). فعاد برسائل من بطريق الجريق إلى البابا أوريانوس(٢) الثاني، يستغيث به وبالعالم المسيحي في (١) " يجدر التنبيه إلى نقطة أساسية بصدد الحروب الصليبية والعوامل والأسباب التي وراءها – لم تكن الأسباب ظلم الدول الإسلامية للرعايا المسيحيين ( أهل الذمة ) بل الأسباب أكبر من ذلك وأعقد فقد كانت " الحروب الصليبية " التي شنها الغرب الكاثوليكي على الشرق العربي الإسلامي في المنطقة العربية تستهدف مكاسب عديدة منها ما هو معلن ومنها ما هو خفي ويمكن فهمه من استقراء الظروف التاريخية . ففي المحل الأول كانت الحملة تستهدف استرداد الأراضي المقدسة من المسلمين ، وحماية طرق الحجيج المسيحي . بيد أنه من الواضح أيضاً أن البابا رأى في مثل هذه الحملة فرصة لتوحيد كنيستي الشرق والغرب ( اللتين كانت قد تباعدتا تماماً منذ الشقاق الكبير الذي حدث سنة ١٠٥٤م ) تحت رعامته ، بحيث يتم تكريسه زعيماً للعالم المسيحى بالشكل الذي يدعم موقفه في مواجهة الإمبراطورية . كذلك كانت البابوية ترغب في توظيف الميول الحربية لفرسان الغرب ، الذين لا يكفون عن الاقتتال ، في خدمة غرض عام يفيدهم ، ولا سيما أن حركة السلام التي ترعاها الكنيسة كانت قد لقيت تجاهلاً تاماً من جانب بعض أهم مؤيديها . ويمكن أن نلاحظ في هذا الصدد أن سادة الأراضي التي تم استردادها من مسلمي الأندلس في غضون القرن الحادي عشر قد صاروا أفصالاً إقطاعيين تابعين للبابا في روما، وهو ما يعنى أن البابوية كانت تسعى إلى أن تكون الأرض المقدسة ، بعد أخذها من المسلمين ، تابعة للبابا . ومن ثم تكون هذه الحرب المقدسة تعبيراً عمليا عن زعامة البابا الروحية للعالم المسيحي ، وهي زعامة كانت تمثل ركنا جوهرياً من أركان وجود البابوية ذاتها . كما أن الحرب المقدسة يمكن أن تجتذب شعوب الشمال الأوروبي إلى علاقات أكثر تواطداً مع البابوية . .... والحقيقة أن العامل الديني كان موجوداً بشكل ما ، ولكنه كان نابعاً من تدين عاطفي يقوم على التعصب المقيت ، ولم يكن تديناً عقلانياً حقيقياً . ذلك أن الجو المحموم الذي أشاعته الدعاية المسعورة ضد المسلمين ، والتي أكدت جهود البابوية والمبشرين الجوالين من أمثال " بطرس الناسك " نيرانها . انظر كتاب رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية ، للدكتور قاسم عبده قاسم . – القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨٣م . ص ١٠ –١٢ بتصرف .

(٢) " الصواب أوربانوس " وليس أوريانوس بالياء . انظر الكتب المعتمدة لتاريخ الحملة الصليبية =

خلاصهم وخلاص القبر المقدس من ظالمهم، وفتح فلسطين وكان التعصب الدينى يومئذ على أشد حالاته فى الغرب، ومعظم حكوماته تدين بدين البابا وتخضع لسلطانه القاهر، فأوعز إلى أمم النصرانية فى الغرب، ليهبوا كلهم إلى إنقاذ القبر المقدس. ولقد تأثر البابا أوريانوس الثانى بشكاوى الزوار، وحرض المسيحيين على حمل الصليب فى مجمع دينى عظيم، واشترك بهذه الحملة كثير من إيطاليا وانكلترا وفرانسا والألمان واللورين، وتجرأ بطرس الناسك فى أن يخطب للصليب، أو الحرب المقدسة فى عموم فرنسا وإيطاليا، ويحرض برنسات أوروبا على حمل السلاح، لأجل المدافعة عن آخر حصن النصرانية فى آسيا، حتى صار إعلان الحرب المقدسة ونذر الألوف من سائر الدرجات والأعمار فى كافة الأنحاء، من أجل القبر الشريف حتى أن العباد رموا سبحهم وحملوا السلاح، وباع الأشراف قصورهم وأملاكهم فى هذا السبيل، والتحقوا بالحرب، وقد أحصى المؤرخون عدد الذين صاروا تحت

<sup>=</sup> من وجهة نظر المؤرخين المعاصرين للحملة مثل: " تاريخ الحروب الصليبية " الاعمال المنجزة فيما وراء البحار ، صنعه باللاتينية وليم الصورى – رئيس أساقفة صور ( . ١٦٠ - ١١٨٥ م ) . نقله إلى العربية وقدم له الدكتور سهيل زكار . بيروت : دار الفكر ، ط١٠ - ١٩٩٩ م . ج١ ص ٧ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ . وراجع كتاب "الحروب الصليبية الحملتان الأولى والثانية حسب روايات شهود عيان كتبت أصلاً بالإغريقية والسريانية والعربية واللاتينية " اختارها وترجمها وحققها وقدم لها الدكتور سهيل زكار . - دمشق : دار حسان للطباعة والنشر، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م . انظر ص ٥ من ج١ وله أيضاً موسوعة أخرى في تاريخ الحروب الصليبية حيث يعمل الدكتور زكار في تأليف وتحقيق وترجمة موسوعة تاريخية تحت عنوان "الحروب الصليبية" وقد أنجز حتى الآن ستة وعشرين مجلداً من إجمالي المجلدات التي استغرقتها الموسوعة والتي من المتوقع أن تبلغ الخمسين وقد أنجز جزاه الله عن الإسلام وتراثه كل أحير – تحقيق كتاب أنساب الأشراف للبلاذري ( أحمد بن يحيي بن جاب المتوفى سنة ٢٧٩ ، كاملاً في سبعة عشر مجلداً فيها أربعة خاصة بالفهارس. انظر : مجلة أخبار التراث العربي من أجل تنسيق الجهود القائمة حول تحقيق التراث ونشره . العددان ٢١، ٢٧ مجلد ٦ عدد ذي الحجة ١٤١٦ هـ رجب ١٤١٧ هـ مايو – ديسمبر ١٩٩٦ م – القاهرة . معهد المخطوطات العربية الحجة ١٤١٦ هـ رجب ١٤١٧ هـ مايو – ديسمبر ١٩٩٦ م – القاهرة . معهد المخطوطات العربية ص ٢٥ أخبار المحققين والباحثين .

الصليب من رجال ونساء، بستة ملايين وبعد سنتين ونصف مضت في المصائب الهائلة والجلاد العنيف، استولى الصليبيون على القدس سنة ٤٩٢هـ و٣٠٩م.

\* \* \*

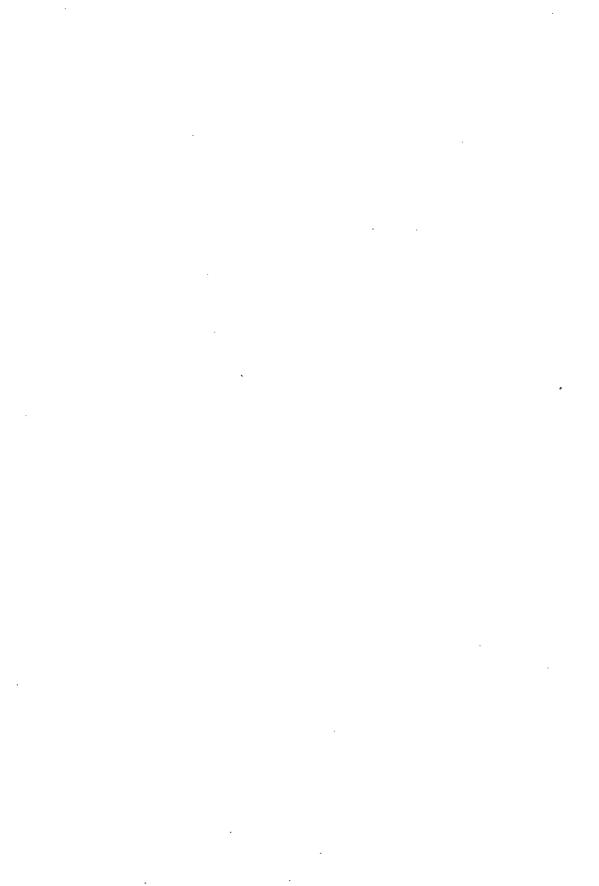

الحروب الصليبية والأسباب الحاملة عليها



## الحروب الصليبية والأسباب الحاملة عليها ''

علم مما قدمنا أن الأسباب الحاملة لدول الغرب وشعوبها لتلك الحروب

(۱) بصدد الأسباب والعوامل التى كانت وراءها الحروب الصليبية انظر كتاب : الحركة الصليبية صفحة مشرقة من تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى . ( جزآن ) تأليف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٦ . ط3 يورد د. عاشور ص ٢٥ من الجزء الأول البواعث والأسباب التي وراء الحملات الصليبية، فيورد الباعث الديني (ص ٢٥ – ٣٠) والباعث الاجتماعي (ص ٣٦ – ٣٤) والباعث الاجتماعي (ص ٣١ – ٣٤) والباعث السياسي (ص37 – 77) . ويقول د. زكار : " الحروب الصليبية هي ملحمة والباعث السياسي وعقائدي واقتصادي لم يشهد التاريخ له مثيلاً أبداً " انظر : " الحروب الصليبية " د. سهيل زكار – ج ا ص ٧ .

وراجع كتاب: " فصول بيليوغرافية في تاريخ الحروب الصليبية " للدكتور محمد مؤنس أحمد، ط١، صدر عن مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة ص ٢٩٨.

في هذا الكتاب نجد المئات بل الآلاف من أسماء الكتب والمراجع والمصادر الأساسية في الحروب الصليبية، حيث قسم الباحث كتابه إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وقائمة بالمصادر، وجمع فيه مجموعة ضخمة من أسماء المصادر والمراجع من وجهات نظر متعددة أوربية وأمريكية وفرنسية ولاتينية وإسرائيلية [حيث أن اليهود لديهم اهتمام كبير جداً بتاريخ المملكة الصليبية اللاتينية في بيت المقدس - على حد تعبير مؤرخيهم - فالمفارقات عجيبة بين التجربة الصليبية والتجربة الصهيونية، ويدرك مؤرخي الصليبيات في الجامعة العبرية ـ التي هي من أهم المؤسسات لدراسة الصليبيات في العالم - أن المصير نفسه سيكون للتجربة الصهيونية مهما حاول قادتها تلاشي الأخطاء التي وقع فيها قادة الحملة الصليبية (المحقق).] وأعود إلى الكتاب الذي صبق أن ذكرته فهو مهم جداً ومفتاح لأى دارس عن "ظاهرة تاريخية عرفها تاريخ الغرب الأوربي في العصور الوسطى، هذه الحملات التي خرجت تحت راية الصليب وبتحريض من البابوية الكاثوليكية وتحت قيادتها، بهدف الاستيلاء على المنطقة العربية عامة وفلسطين والأراضي المقدسة على نحو خاص، شغلت الناس في أوربا بشكل مباشر على مدى مائتي عام من أبناء الغرب الأوربي. كما أن جرحها شمل منطقة جغرافية شاسعة شملت أوربا بأسرها إلى جانب العالم العربى كله مشرقه ومغربه، ولأنها كانت تجديداً تاريخياً للغرب الأوربي الكاثوليكي، فإن الكتاب والشعراء المؤرخين سودوا ملايين الصفحات وأراقوا أطناناً من الحبر في تسجيل أحداثها وتصوير شخصياتها وتحديد أهدافها وتحليل مجرياتها. ص ٧ من الكتاب المذكور آنفاً.

الصليبية لفتح فلسطين، بل والبلاد الإسلامية إنما هو تخوف الروم على المملكة اليونانية المرتبطة بدول الغرب من مهاجمة العرب لها، واكتساح الدول الإسلامية لبلادها، وجاءت شكاوى بعض الزوار محركة لذلك ، وكان بطرس الناسك أعظم مهيج لشعوب الغرب ، وبلاده لما قام به من الدعاية الدينية، والطريقة المثيرة إليه من تهويل واضطهاد قبر المسيح والمسيحيين، واحتقار دينه وامتهان زواره، وأنهم يكبلون بالحديد، ويلاقون مر العذاب لعلمه بمزيد تعصبهم الديني وشدة انقيادهم للبابا، وكثر منه البكاء والعويل وتكرر الإلحاح منه، ومن الرهبان الذين أغراهم وهيجهم، حتى صار أهل الغرب في تلهف لزج نفوسهم في غمار الحروب، وصار الشرق كأنه وطنهم الذي يحن إليه، سيما بعد تهييج البابا وإلقائه الخطب المؤثرة، في الممالك والمدن، ومنها قوله في مؤتمر مدينة " كليرمون "(١) بفرانسا في شهر نوفمبر سنة (١٠٩٥م) : "أيها المسيحيون إن تلك الأرض المقدسة بحضور شخص المخلص فيها، وتلك المختصة بفادينا، وذاك الجبل الذي تألم عليه ومات من أجلنا، وذلك الضريح الذي تنازل لأن يدفن فيه ضحيته للموت، كلها أصبحت ميراثاً لشعب غريب، وغاب كل بهائها الأصلى، وهياكلها قد خربت وأشعة نورها تحولت إلى ظلام حالك، وهي تستحق الندب والبكاء الشديد، ولم يعد لله من معبد داخل المدينة المقدسة الخصوصية، والمشرق الذي هو المهد، والينبوع المقدس لإيماننا لم يعد مشهداً إلا لاحتقارات أعمال المسلمين، وجهات آسيا الأكثر ثروة وغناء، قد التحقت بالظلام، وأنطاكية(٢) (١)-كليرمون- فيران: مدينة (سكانها ٩٣٦٩٥نسمة) ، ش ق فرنسا. العاصمة التاريخية لمقاطعة

<sup>(</sup>۱)-كليرمون- فيران: مدينة (سكانها ٩٣٦٩٥نسمة) ، ش ق فرنسا. العاصمة التاريخية لمقاطعة أوفيرن . تكونت ١٧٣١ باندماج كليرمون ومونفيران مركز لصناعة المطاط (إطارات السيارات) ترجع كليرمون إلى العصر الروماني . أعلن فيها البابا أربان ٢ الحروب الصليبية لأول مرة . الموسوعة العربية الميسرة/ مج٢ ص١٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢) أنطاكية : مدينة (٣٠, ٣٨٠ نسمة ) ج. تركيا على نهر العاصى عند سفح جبل سيلبيوس ، أنشأها سلوقوس الأول ( ح ٣٠٠ ق. م) تقع عند ملتقى الطرق الممتدة من الفرات إلى البحر =

وأفسس(۱) ونيقية(۲) قد صارت مدن الإسماعيليين، والأتراك قد مدوا ولايتهم إلى حدود أبواب القسطنطينية(۳)، ومن هناك ذراع هؤلاء الشعوب يتهدد بأن يستولى على كل ممالك الغرب إن كنيسة المسيحيين قد وضعت رجاها مسنداً إلى شجاعتكم، إنى اجتزت الجبال وحضرت لكى أنذركم بكلام الله وسط

- = المتوسط، ومن البقاع إلى آسيا الصغرى ومن ثم صارت من أهم المراكز التجارية في العالم . أصبحت بعد انتشار المسيحية مقراً لبطريركية ، وبها ثلاثة بطاركة للمذاهب الملكانية والمارونية والمبرطورية . سقطت في قبضة الفرس سنة ٥٣٨م وفتحها العرب ٢٢٧م . وخضعت للإمبراطورية البيزنطية ( ٩٦٩ ١٠٨٥م) وللسلاجقة الاتراك ( ١٠٨٥ ١٠٩٨م) . استولى عليها الصليبيون (١٠٩٨) وأصبحت إقطاعاً في مملكة بيت المقدس اللاتينية تحت حكم بوهمند الأول وخلفائه ، واستولى عليها المماليك المصريون ١٢٦٨م والعثمانيون ٢٥١٦م انتقلت إلى سوريا ١٩٢٠م لكنها أعطيت لتركيا ضمن سنجق الإسكندرونة (١٩٣٩) تشغل أنطاكية اليوم جزءاً من المدينة القديمة وما والت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقية ، كشفت الحفائر فيها عن فسيفساء رائعة . انظر : الموسوعة العربية الميسرة مج١/ ص٢٤٥٠ .
- (۱) أفسس: ميناء ، مدينة إغريقية قديمة على شاطئ آسيا الصغرى الغربى ن كانت أعظم المدن الأيونية وثرواتها مضرب الأمثال عندما ضمت إلى الإمبراطورية الفارسية أزدادت أهميتها وأتسع نطاق تجارتها ، استمر أزدهارها في العصر الهيلينستية وعندما خضعت لروما ( ١٣٢ ق.م ) كانت تحتل الصدراة بين مدن ولاية آسيا ، كان أهم معالمها معبد أرقميس الذى كان يعتبر إحدى عجائب العالم القديم ، أصبحت أفسوس فيما بعد أحد مراكز المسيحية وزارها القديس بولس . انظر : الموسوعة العربية الميسرة . تأليف محمد شفيق غربال مج ١ / ص١٧٩ .
- (۲) نيقية: مدينة قديمة بآسيا الصغرى ، أسست فى القرن ٤ ق.م . كانت مركزاً تجارياً مزدهراً فى ظل الحكم الرومانى ، ومقراً لمجمعين كنسيين (٣٢٥–٧٨٧) وظلت مزدهرة خلال العصور الوسطى . استولى عليها الصليبيون (١٠٩٧) وأصبحت (١٠٤٤)مركزاً الإمبراطورية نيقية . راجع: الموسوعة العربية الميسرة مج٢-ص١٨٦٧ .
- (٣) القسطنطينية : عاصمة الإمبراطورية البيزنطية . . والإمبراطورية العثمانية سابقاً . سميت باسم قسطنطين الذي أنشأها بموضع بيزنطة ( بيزنتيوم ) القديمة وجعلها العاصمة الجديدة للأمبراطورية الرومانية (٣٣٠) شهدت القسطنطينية ما شهدته الإمبراطورية البيزنطية من مجد وتقلبات ، حتى أصبحت تلك الإمبراطورية قاصرة تقريباً على المدينة وضواحيها لم ينجح ممن حاولوا حصارها إلا ثلاثة : جيش الحملة الصليبية الرابعة ١٢٠٤ وميخائيل الثامن ١٢٦١ والسلطان محمد الثاني ١٤٥٣ م. أقيمت المدينة على سبعة تلال على البوسفور . انظر بتوسع : الموسوعة العربية الميسرة/ محمد شفيق غربال مج٢/ص١٣٨٠ . وانظر ما أورد عنها ياقوت الحموى في معجم البلدان ج١/ص٣١٠ ) الطبعة المحققة .

بلادكم. لقد آن الزمان الذي تحولون فيه ضد الإسلام، تلك الأسلحة التي اتخذتموها حتى الآن، ضد بعضكم لأخذ الثار لأنفسكم عن الإهانات ضد البشر، بل عن الإهانات الصادرة ضد الله . والحرب المقدسة الآن ليست لأخذ مدينة واحدة فقط، بل هي لأخذ أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تحصى، فهذه الأرض المقدسة كما قالت التوراة : "تفيض لبناً وعسلاً . . . " فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم فالملك الشرقي يكون لكم قسماً وميراثاً، وإذا قتلتم فلكم المجد لأنكم تموتون في المكان الذي مات فيه يسوع المسيح، ثم أعطاهم علامة الفداء صليب الخلاص(۱). ومن ذلك يعلم أن من الأسباب لتلك الحروب النكراء، والحملة الشعواء الطمع والجشع، وحب التغلب على البلاد لابتزاز ثروتها، والاستيلاء على خيراتها، وامتصاص دمها والاستئثار بالحياة، والتناحر على حب الذات ، وشجعهم وامتصاص دمها والاستئثار بالحياة، والتناحر على حب الذات ، وشجعهم

<sup>(</sup>١) " أيها الإخوة الأحباء : إنه في ظل الظروف الملحة ، قدمت أنا أوربان ، المتوج بمشيئة الرب بتاج التثليث ، الحبر الأعظم للعالم أجمع ، إليكم يا عباد الرب ، بمثابة رسول لأنبئكم بالأوامر الربانية . . . . . عليكم وبكل سرعة أن تأخذوا المساعدات إلى إخوانكم في المشرق ، التي طالما وعدتموهم بها إنهم بحاجة ملحة إليها . إن العرب والتركمان في المشرق قد حاربوهم ، وتوغلوا في الأراضي الرومانية ( البيزنطية ) عميقاً حتى البوسفور ، وهم يتوغلون الآن أعمق من ذي قبل في أراضي هؤلاء المسيحيين ، لقد أبادوهم سبع مرات في المعركة ، فقتلوا منهم من قتلوا ، وأخذوا عدداً كبيراً من الاسرى ، ودمروا الكنائس ، واجتاحوا أراضي المملكة ، وإذا لم تتصدوا لهم الآن ، فإنهم سيمدون سلطانهم أعمق وسينشرونه فوق العبيد المخلصين للرب . لهذا السبب أتوجه إليكم بالرجاء والتحريض - وإنه أنا ليس الذي أتوجه إليكم ويحرضكم ، بل الرب على لساني أنا نائب المسيح - أتوجه إلى الفقير منكم والغني وأسألكم أن تتسارعوا نحو طرد أبناء الشر هؤلاء من المناطق المقطونة من قبل إخواننا ، وأن تقدموا المساعدة في وقتها المناسب إلى عباد المسيح ، إنني أخاطب جميع هؤلاء الحضور ، وأعلن نفس الشيء إلى جميع الغياب ، لكن اعلموا أن المسيح هو الذي يخاطبكم ويصدر لكم الأوامر . . . . إن جميع الذين يذهبون إلى هناك ويفقدون حياتهم في البر أو البحر أثناء الرحلة أو خلال المعركة ضد الكفار ، سيتم غفران ذنوبهم بالحال ، وإنني أمنح هذا من خلال السلطة المضفاة عليٌّ من قبل الرب " . لقد فجر هذا الخطاب قيام ما يعرف باسم الحروب الصليبية . راجع كتاب الحروب الصليبية للدكتور سهيل زكار - ج١ ( ص ٥-٧ ) .

على ذلك وجود القحط الشديد ببلاد أوروبا في سنين متتابعة، حصلت بها مجاعة عظيمة، وفشت فيهم البطالة واللصوصية، وصارت بلادهم لا تتحملهم، وأصبحت في أعينهم كأنها منفي، مع ما يسمعون به عن بلاد فلسطين وآسيا، من كثرة الغني والخيرات، ووفرة الأرزاق والبركات، وحسن الموقع، وطيب الماء والهواء، واعتدال الحر والبرد، وجعلوها حرباً دينية وغشوا تلك الشعوب، مع أن دينهم والمسيح لا يجيز تلك الحروب النكراء، والحملات الشعواء التي ساعد عليها الجهل، والأوهام الدينية والسياسية ومصلحة البابوية، وكان في الإمكان اجتنابها والسلامة من ويلاتها وأخطارها التي عادت عليهم بالوبال والقهر والغضب ؛ وانقلبوا بالخسران شر منقلب .

\* \* \*

## نبذة عن الحروب الصليبية

قد أطال فيها المؤرخون من العرب والإفرنج وأفردت بالتأليف، والمقام يستدعى ذكر ما وقع منها فى فلسطين، قال فى الأنس الجليل(1): " وقع الخلاف بين السلاطين السلجوقية، فتمكن الأفرنج فى البلاد وانزعج المسلمون فى سائر ممالك الإسلام غاية الانزعاج، بسبب أخذ بيت المقدس واستيلاء الأفرنج على أكثر بلاد السواحل فى أيام الخليفة المستعلى بأمر الله وكان الآخذ لهذه البلاد بردويل الأفرنجي، ثم فى سنة ١١٥ هـ، وقيل فى سنة ١١٥ هـ، قيل فى سنة ١١٥ هـ قصد الديار المصرية ليأخذها، فانتهى إلى غزة ودخلها وخربها وأحرق مساجدها ، ورحل عنها وهو مريض فهلك فى الطريق قبل وصوله إلى العريش، فشق أصحابه بطنه ورموا حشوتها هناك، فهى ترجم إلى اليوم ورحلوا بجثته إلى القدس، ودفنوها بكنيسة القمامة وسبخة بردويل هى التى فى سبخة الرمل، مما يلى العريش منسوبة إلى بردويل المذكور، والحجارة فى سبخة الرمل، مما يلى العريش منسوبة إلى بردويل المذكور، والحجارة الملقاة هناك والناس يقولون هذا قبر بردويل وإنما هى الحشوة (١٠) الهدر (١٠).

<sup>(1)</sup> الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل / لمجير الدين الحنبلى . جزآن . طبع لأول مرة فى القاهرة فى المائنس الجليل بتاريخ القدس والحديثة أخرى فى عمان سنة ١٩٧٢ نشرته مكتبة المحتسب . وهناك فهارس لهذا الكتاب للطبعتين القديمة والحديثة قام بعملها فريق من الباحثين فى مركز الأبحاث الإسلامية فى القدس . جاء هذا الفهرس فى ٤٦٦ صفحة من القطع المتوسط . نشر سنة ١٩٨٨م فى القدس .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأنس الجليل ج١/ ص٣٠٨ - ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) " قال في النجوم الزاهرة : "وهو الذي بيت المقدس وعكا وعدة حصون من السواحل ثم قصد الملك بردويل الإفرنجي مصر ودخل الفرما وكانت مدينة في حصون مصر القديمة وأحرق جامعها ومساجدها فأهلكه الله قبل أن يصل إلى العريش ( وهي مدينة من ثغور مصر ) فشق أصحابه بطنه وجروه ورموا حشوته هناك بالسبخة المعروفة بسبخة بردويلي فهي ترجم إلى اليوم ودفنوه بالقمامة . " هـ . ط ص ٢٢ .

وقد كان زحف الصليبين على بيت المقدس في سنة ٩٩ ١٠م وكان الحاكم عليه "افتخار الدولة"، من قبل الخليفة المستعلى بأمر الله، قد أمر ببناء ما تهدم من السور، فهجموا بالأبراج الخشبية التي جمعوا أخشابها من سقوف منازل القرى المجاورة للمدينة، التي هدموها لهذه الغاية تحت قيادة "غودفر" الذي صار ملكاً على القدس، ومات بها سنة ١١٠٠ وشقيقه بودوين(١) الذي صار ملكا على القدس، بعد أخيه ومات قرب العريش سنة ١١١٨م وهو الذي حرف اسمه إلى البردويل، وبغدوين ودخلوها في ٢٣ شعبان سنة ٤٩٢هـ الموافق ١٥يوليو سنة ١٠٩٩م بعد حصار أربعين يوماً، وفتكوا بالمسلمين فتكاً ذريعاً، وصاروا يقتلون الرجال والنساء، والكبار والصغار، والبنين والبنات، وقتلوا في داخل المسجد ما ينوف عن سبعين ألفاً، من المجاورين، وفيهم العلماء والزهاد والعباد، حتى كانت الجثث ملقاة في الأزقة والأسواق، وأخذوا من المسجد نيفاً وأربعين قنديلاً، من الفضة زنة كل واحد ثلاثة آلاف وستمائة درهم، و١٥٠ قنديلاً من الصغار وتنوراً من الفضة زنته أربعون رطلاً شامياً، وغير ذلك مما لايحصى والتجأ اليهود بكنيس حيهم، فحرقوا جميع الحي والكنيس بمن فيها واستمر الذبح في المسلمين سبعة أيام، حتى صارت خيولهم تخوض في الدم إلى ركبها، في نواحي جامع عمر وهدموا المساجد وقبر الخليل، وأحرقوا المصاحف وجعلوا الصخرة والمسجد الأقصى مأوى لخنازيرهم، ومربطاً لدوابهم وخيولهم، وموضعاً لأقذارهم ووضعوا الصليب الكبير المذهب فوق قبة الصخرة المشرفة(٢).

قال في خطط الشام(٣): \* ونزل الإفرنج في سنة ٥٠٢ على طرابلس،

<sup>(</sup>١) ورد في المصادر التاريخية بلدوين .

 <sup>(</sup>۲) بصدد تاريخ القدس في الفترة الصليبية . انظر المفصل في تاريخ القدس للعارف ص١٤٧ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : خطط الشام ج١/ص٢٩٢ ( ونقل الطباع منه كثيرًا مع التصرف) .

وحاصروها أربعة أشهر فشمل اليأس أهلها لتأخر الأسطول المصرى، ثم ملكوها بالسيف، ونهبوا ما فيها، وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها، وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها، وما كان في خزائن أهلها ما لا يحد ولا يحصر، ونزل بأهلها أشد البلاء، وسار إلى بغداد رجل من أشراف الهاشميين في حلب بجماعة من الفقهاء والصوفية والتجار وأنزلوا الخطيب في جامع السلطان عن المنبر وكسروه وصاحوا وبكوا لما لحق الإسلام من الفرنج ومنعوا الناس من الصلاة وفعلوا في الجمعة التالية مثل ذلك فأوعز السلطان إلى الأمراء المقدمين بالتأهب للمسير إلى الجهاد، وتقدم الأمراء لإنجاد البلاد وإنقاذ المسلمين منهم صاحب الموصل آق سنقر البرسقي، ووصل اليه الأمير أحمد بن الكردي في عسكر كثيف، و"الأمير قطب الدين سقمان " من بلاد" أرمينية "(١) و "ديار بكر "(٢) وصاحب "همدان "(٣)، ووصل إليهم صاحب دمشق، ومعه رجال حمص وحماه وساثر المعاقل الشامية، فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ولا حماية بلاد، وكانت الدولة الفاطمية في أواخر أيام ضعفها وهرمها، لا ينتظر منها أن تعمل عمل الشباب، وقد أنجدت الدول المجاورة للشام نجدات مهمة، على بعد المدى

<sup>(</sup>۱) أرمينية : " مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان " انظر بتوسع ياقوت الحموى معجم البلدان -1/2 الطبعة المحققة . ورد عنها في الموسوعة العربية : " هضبة يتراوح ارتفاعها بين -1/2 و -1/2 متراً ، وكانت تقوم في هذا الإقليم عملكة آسيا الصغرى " . انظر الموسوعة العربية -1/2 . -1/2

<sup>(</sup>۲) ديار بكر : مدينة ( ۱۳۱۸۰ نسمة ) ق. تركيا الوسطى ، على نهر دجلة حيث يصبح عندها صالحاً للملاحة ، مركز تجارى تشمل موضع أميدا القديمة . انظر : الموسوعة العربية الميسرة / مج ١ / ص ٨٢٧ .

<sup>(</sup>٣) همدان : مدينة ( ١٠٣٨٧٤ نسمة ) بغربى إيران على سطح جبل القند . اسمها عند الآشوريين ( هجماتانا ) ، وعند الإغريق ( اكياتان ) ، وكانت قاعدة مملكة ميديا القديمة توفى بها الرئيس على بن سينا . وهى مركز تجارى . تشتهر منطقتها الجبلية بالآثار البرونزية التى تنسب إلى إيران قبل الإسلام بعدة قرون . انظر : الموسوعة العربية الميسرة / مج ٢/ص ١٩٠١ .

وقلة المواصلات والصلات، وأبلى جند التركمان والأكراد مع عرب الشام والموصل البلاء الحسن ، ولكن القوى القادمة على البلاد كانت عظيمة جداً، لا قبل لهم بدفعها وكان موقف المسلمين موقف المدافع لا المهاجم ، وقد حرص الفرنج أن يستولوا على قرى حلب والبقاع وحوران والبلقاء في الأكثر ليتقووا بغلاتها، لأن معظم القرى في فلسطين كانت ساحات حرب، لا تقوم بإطعام جيوشهم وعلى الجملة فإن أمراء المسلمين في هذا الدور لم يتلكأوا في الحقيقة عن تخليص بلاء المهاجمين عن الشام وقاتلوا فانهزموا، وهزموا وطاولوا، وراوغوا وهادنوا وعاهدوا، وقاربوا وسددوا، ولكن الشام والجزيرة ومعهما العراق ومصر، على قلة لا تستطيعان دفع جيش مؤلف من أكثر أمم أوروبا، وأنى لقطر صغير أن توازى قوته قوة قارات كبيرة، ومن أين لأمراء صغار لا تربطهم رابطة سياسية وإدارية، أن يقفوا في وجوه ملوك من ورائهم دول قوية غنية، مع قوة وتأثير الباباوية، وناهيك بها من قوة في ذلك العصر المظلم، ولكن قوة العسف والجور وصولة الضلال والباطل، لا تستقر دعائمها ولا يطول أمدها الهم ال(١) . وقد قيل إن الحملة الأولى كانت مليون محارب ومحاربة، ربما هلك نصف مليون من الرجال وفي سنة ١٠٩٦ م سافر من فرنسا ستون ألفا، وبعدهم سافر " بطرس الناسك " بأربعين ألفا، ، ثم سافر مأتا(١) ألف من غير قائد ولا دليل ولا ذخيرة فهلكوا في طريقهم، وفي صيف سنة ١٠٩٩م استحوذ الجيش على فلسطين الشمالية والوسطى في طريقه إلى " أورشليم"، وكان يبلغ تسعمائة ألف، لم يبق منه إلا أربعون ألفاً، وهلك الباقى في الوقائع، ومن الجروح والأمراض التي أصابتهم ومن إسرافهم في الموبقات .

<sup>(</sup>١) خطط الشام ج١/ ٢٩٢ ( بتصرف من الطباع ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل والصواب " مائتا " ( المحقق ) .

وتوجوا أعظم وأعقل قوادهم " جو دفرى " المتقدم، وبعد انهزام سلطان مصر بقيادة الأفضل، أمير الجيوش<sup>(۱)</sup> الذى سار لخلاص أورشليم، بالقرب من "عسقلان" قامت المملكة المسيحية بفلسطين نحو مائة عام ، أنشأوا فيها أربع إمارات، "القدس" ، و"أنطاكيا" ، و"الرها"، و"طرابلس"، قسمت إقطاعاً على الفرسان الغربيين، وضمت المدن الكبرى في الساحل إلى مستعمرات أوروبية<sup>(۱)</sup>.

ولما رأى معظم الصليبين أوفوا بنذرهم، رجعوا إلى أوروبا وتركوا "جود فرى" مع ٣٠٠٠ من الخيالة و٢٠٠٠ من المشاة للمحافظة، وكانت مملكته قاصرة على "أورشليم" و"يافا"، ونحو عشرين قرية من القرى المحيطة بهم، وكانت مملكتهم فرنساوية اللغة والشرائع والعوائد، ثم امتدت فتوحاتهم من الحدود المصرية إلى الفرات ولم يبق للمسلمين من جميع فتوحاتهم الشامية غير "دمشق" و"حلب" و"حمص" و"حماه"، وكان موضع هذه المملكة بين الجماهير الكثيرة، والبلاد الواسعة التي يقطنها المسلمون في الجهة الشرقية مهددا بعظيم الخطر، لأن جميع قوتهم العسكرية لا تزيد عن أحد عشر ألفاً، ومع ذلك وقع الخلاف بين فرسان الشفاء وفرسان الهيكل، وانفضحت المملكة بفساد هؤلاء العساكر، وصاروا عرضة للأخطار، وكانوا لفجورهم وفساد أخلاقهم لا يخشون عاقبة سلوكهم، وماهم عليه من الغي والبغي والعار، قال ياقوت : " وبقي المسجد الأقصى والبلاد المقدسة في أيديهم إحدى وتسعين سنة حتى استنقذه منهم الملك الناصر صلاح الدين

<sup>(</sup>١) أمير الجيوش لقب من الألقاب العسكرية الفاطمية . انظر بتوسع الألقاب الإسلامية للباشا (ص ١٩٠ - ١٩٢). وراجع أخباره في "الأخبار السنية في الحروب الصليبية" ص ٤٧.

<sup>(</sup>۲) بصدد التقسيم الإدارى للبلاد أثناء وجود الصليبين. انظر المصادر المشار إليها سابقا ( مصادر الحروب الصليبية ) .

القسم الأول : التاريخ

يوسف بن أيوب<sup>(۱)</sup> في سنة ٥٨٣ هـ، وقد كتب إليه شاب أسير ببيت المقدس هذه الأبيات :

يا أيها الملك ، الذى لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طُهرت وأنا على شرفى منجس

فكانت حاملة له على فتح بيت المقدس، وقد مضت تلك المدة، والإفرنج يعيشون بفلسطين، ويستحلون بلاد الإسلام من جهة مصر تارة، ومن جهة بلاد الأتراك والعجم والمغرب تارة أخرى؛ حتى ظهر الملك نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكى (٢) فغزا الإفرنج من ناحية أنطاكية سنة ٤٤٥؛ وقتل "البرنس " صاحب أنطاكيا؛ ثم غزاهم غزوة أخرى فهزمهم وقتل وأسر وكان فيهم "البرنس الثانى" ؛ ومدحه الشعراء على جهاده وهمته، حتى قال القيسراني الكاتب (٢) من قصيدة :

هذى العزائم لا ما تدعى الغضب وذى المكارم لا ما قالت الكتب

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين الأيوبى . يوسف بن أيوب بن شاذى ، أبو المظفر صلاح الدين الأيوبى ، الملقب بالملك الناصر ( ٥٣٢ - ٥٨٩هـ = ١١٣٧ - ١١٩٩م) من أشهر ملوك الشام . انظر معجم الأعلام ص٩٦٢ . وبصدد حروب صلاح الدين وجهوده فى توحيد الصفوف وتحقيق الأمل المنشود والوحدة الإسلامية بين مصر والشام انظر كتاب: " السلاطين فى المشرق العربى" معالم دورهم السياسى والحضارى السلاجقة الأيوبيون ( ١٠٥٥ - ١٢٥٠ = ١٤٤ - ١٤٨) د. عصام محمد شبارو (ص١٣٣ - ١٧٢) .

<sup>(</sup>۲) نور الدين بن محمود زنكى: هو محمود بن زنكى ( عماد الدين ) ابن أقسنقر ، أبو القاسم ، نور الدين ، الملقب بالملك العادل ( ٥١١ - ٥٦٩هـ = ١١١٨ – ١١٧٤م ) ملك الشام وديار الجزيرة ومصر . وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم . وكان يتمنى أن يموت شهيداً ، فمات بعلق ! الخوانيق " في قلعة دمشق فقيل له الشهيد . انظر: معجم الأعلام ص٨١٧ .

<sup>(</sup>٣) القيسراني الكاتب: خالد بن محمد بن نصر بن صقر القرشي المخزومي ، أبو البقاء ، موفق الدين ، ابن القيسراني ( . . . - ٥٨٨هـ = . . . ١١٩٢م ) وزير أعيان الكتاب . أصله من قيسارية الشام . انظر : معجم الأعلام ص٢٣٧ .

تعثرت خلفها الأشعار والخطب حتى بنى قبة أوتادها الشهب فوآد رومية الكبرى لها يجب أودى بها الصلب وانحطت بها الصلب طهارة كل سيف عندها جنب

وهذه الهمم اللاتى متى خطبت ما زال جدك يبنى كل شاهقة أغرت سيوفك بالإفرنج راجفة ضربت كبشهم منها بقاصمة طهرت أرض الأعادى من دمائهم

ولا زال يتابع الحرب فيهم ويتوغل في البلاد؛ التي استحلوها والنصر حليفه؛ والنجاح ظهيره وفي سنة ٥٤٨هـ ملك الفرنج مدينة عسقلان؛ بتغافل مصر عن تحصينها وإمدادها، واختلاف الأهواء بها، وكانوا يقصدونها كل سنة ويحاصرونها فلا يجدون لتملكها سبيلاً، وطمعوا بعدها في دمشق، فتهيج نور الدين لطرد الفرنج عن عسقلان، ولم يكن له إليها سبيل إلا باستيلائه على دمشق، فملكها من صاحبها مجير الدين انز بن محمد بن بورى بن طغركين أتابك سنة ٥٤٩هـ، وملك أمنع قلاع حلب، "تل باشر"، و "حصن يشذر بقرب حماه"، وفي سنة ٥٥٨هـ قصد تخليص طرابلس، فجمع عساكره فكبسهم الإفرنج على غرة وهزموهم، وراسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح، فلم يجبهم لعذرهم وترك عند "حصن الأكراد" مَنْ يحميه؛ وفتح نور الدين "قلعة جعبر" و"حارم" وقلعة "بانياس" في سنة ٥٦٤ هـ سير عسكراً كثيراً إلى مصر وجعل عليهم "الأمير أسد الدين شيركوه ابن شاذي"، وقد تمكن منها الإفرنج وجاروا على المسلمين، فتوفق في غزوته وملك مصر، وذلك بعدما أرسل "الخليفة العاضد" يستغيث بنور الدين؛ وملك أسد الدين مصر نحو شهرين ونصف؛ وتوفى سنة ٥٦٤هـ؛ وتولى بعده ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى؛ وكان قد سار معه؛ وفي سنة ٦٤هـ سار صلاح الدين من مصر؛ فأغار على أعمال "عسقلان"

و "الرملة" وهجم على "ربض (١) غزة " فنهبه وقاتل الفرنج وهزمهم (١) .

وفى سنة ٢٥ هـ قطعت الخطبة للخليفة العاضد العلوى، وأقيمت للخليفة العباسى المستضيئ بنور الله بأمر السلطان نور الدين؛ وكان صلاح الدين يتخوف منه لنفرة حصلت بينهما، لكنه لم يقصده؛ وكان يتلوم عليه فى تقصيره فى حرب الأفرنج؛ حتى جهز لقصد مصر فعاجلته منيته فى ١١ شوال سنة ٢٥هـ ؛ فاستقل صلاح الدين بعده فى بلاد مصر والشام والحجاز فى سنة ٧٠هـ، وجعل أخاه "الأكبر شمس الدولة تواران شاه " نائباً على دمشق، وأخاه "أبا بكر العادل على حلب، وكان أعطاها لأخيه الأصغر "تاج الملوك بورى"، لكنه مات عند فتحها، وابن أخيه " تقى الدين عمر بن شاهنشاه على بن أيوب على حمص، وبعد وفاة أخيه شمس الدولة، جعل ابن أسد الدين شيركوه" على حمص، وبعد وفاة أخيه شمس الدولة، جعل أبن أخيه " عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه" على دمشق، وأعانه أولاً أبوه " نجم الدين أيوب وعمه أسد الدين شيركوه" وخاله "شهاب الدين الخين أوب وعمه أسد الدين شيركوه" محمد بن لاجين" الخارمى"، وأخوه العادل وأولاد إخوته وابن أخته " محمد بن لاجين"

<sup>(</sup>۱) الربض: في اللغة ما حول المدينة ، جمعه: أرباض ، شاع هذا الاصطلاح في العصر الإسلامي في الاندلس للدلالة على الضاحية خارج المدينة . انظر معجم المصطلحات والألقاب التاريخية (ص٢٠٤ - ٢٠٥) مصدر سبق ذكره.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن القلانس في تاريخ دمشق ص٥٠٣ : " . . . ودخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة أولها يوم الأربعاء ، مستهل المحرم ، والطالع للعالم الجوزاء ، وفي العشر الثاني من الحرم منها وصل الأمير الأسفهلار أسد الدين شيركوه رسولاً من نور الدين صاحب حلب ، إلى ظاهر دمشق " . وانظر كتاب " تاريخ دمشق ٣٦٠ - ٥٥٥هـ تصنيف الرئيس الأجل مجد الرؤساء أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميني المعروف بابن القلانس ٧٤هـ - ٥٥٥هـ = أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميني المعروف بابن القلانس ١٩٨٧م . - تحقيق : د. سهيل زكار . دار حسان للطباعة والنشر دمشق ١٩٨٣م .

<sup>(</sup>٣) بصدد الأيوبيين راجع ما جاء في معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ( ١٥٠ - ١٥٥ ) حيث أثبت أسماء جميع الحكام بمختلف المناطق التي حكموها إن كان في دمشق أو حلب أو مصر .

طويل، واحمرار في السماء، وظلمة ورياح شديدة، وقحط وغلاء وموت ووباء، وحروب وغارات شديدة من الإفرنج، على بلاد سوريا وفلسطين.

قال ابن الأثير: " وفي سنة ٥٧٩ فتحت حلب بقيادة " تاج الملوك بورى"، أخو صلاح الدين الأصغر، وطعن في ركبته، فجاء صلاح الدين يعوده، وقال له هذه حلب أخذناها وهي لك، فقال ذلك لو كان وأنا حي، والله لقد أخذتها غالية، حيث تفقد مثلى فبكي وأبكي(١)، وكان له مع الإفرنج قرب "بانياس"(١) وقعة عظيمة، قاتلهم هناك قتالاً شديداً، حتى هزمهم شر هزيمة، وأسر منهم عدداً كثيراً منهم " ابن برزان"، صاحب الرملة ونابلس وصاحب(١) طبرية، وأخو صاحب جبيل وصاحب جنين، ومقدم الداوية(١) والإسبتارية وغيرهم، من مشاهير فرسانهم وطواغيهم، والأول فدى نفسه بمائة ألف وخمسين ألف دينار صورية، وإطلاق ألف أسير من المسلمين، ونقبوا الحصن وخربوه، وأطلقوا من كان فيه من أسرى المسلمين، وأمر بهدم الحصن إلى الأرض وكان عرضه تسعة أمتار.

\* \* \*

مبشراً بفتوح القدس في رجب

وفتحتم حلباً بالسيف فى صفر وقد تحقق ذلك فقال بعض الشعراء فى قصيدة :

هذا الذى كانت الأيام تنتظر فليـوف لله أقوام بمــا نذروا

(هه. ط ص٦٦).

<sup>(</sup>١) ومما قاله بعض الشعراء عند فتحها :

<sup>(</sup>٢) بانياس : اسم لقرية أو بلدة قرب دمشق ، تحت الجبل الذى فى غربى دمشق ، يرى عليه البلح وفيها الليمون والاقزح. انظر : بلدانية فلسطين ص٤٢.

 <sup>(</sup>٣) اشتهر لقب الصاحب في عصر الأيوبيين ، وهو من الألقاب الدالة على الوظيفة دلالة خاصة".
 راجع بتوسع ما ورد عنه في الألقاب الإسلامية للباشا ص٣٦٧ - ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) مقدم الداوية: مقدم بمعنى قائد. لم يستعمل كلقب فخرى إلا فى حالة الإضافة إلى ياء النسب (المقدمي) وكان يطلق على مقدمى الألوف من الأمراء في عصر المماليك. وقد دخل في تكوين بعض الألقاب المركبة مثل (مقدم الجيوش) (ومقدم العرب). انظر: الألقاب للباشا ص حدم الحدم الحدم .

ص ۳۹.

## وقعة حطين الفاصلة

في شهر ربيع الآخر سنة ٥٨٣ ركب السلطان صلاح الدين بجيشه، وتقدم إلى الإفرنج وقد جمعوا جيوشهم وخيولهم وعدتهم، وصاروا يقاتلون ويتوجهون نحو طبرية لشدة ما لحقهم من العطش، فصدهم عن مقصدهم ، وطاف بنفسه على المسلمين يحرضهم؛ فحمل عليهم حملة منكرة، وتكررت الحملات عليهم، وأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بمحيطها، وقتلوا منهم كثيراً، فارتفع من بقى من الإفرنج إلى تل بناحية "حطين" بين "طبرية"(١) (١) طبريا: مدينة تقع في الشمال الشرقي من فلسطين، على شاطئ بحيرة طبريا الغربي، على بعد عشرين كيلاً إلى الجنوب من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية . بنيت عام (٢٢م) وسميت باسم (طيباريوس) الإمبراطور الروماني: وفتحها شرحبيل بن حسنة سنة ١٣هـ، وصارت عاصمة (جند الأردن) وزاد من أهمية مدينة طبريا أنها كانت تقع على طريق القوافل بين دمشق ومصر، وكانت تلك الطريق تبدأ من دمشق وتمر بالكسوة، و'فيق' و'طبرية' و'اللجون' و'قلنسوة' و'اللد' و'أسدود' و'غزة' و'رفح' وبعد بناء 'خان يونس' في القرن الثامن الهجري، أصبحت مركزاً من مراكز القوافل، قبل "رفح". وكانت الدراهم الطبرانية العتيقة العملة النقدية التي تعامل بها عرب الجاهلية في تجارتهم مع الرومان. وفي سنة ١٥هـ ضرب خالد بن الوليد الدراهم الإسلامية لتحل محل الدراهم الطبرانية. وفي سنة ٣٠هـ أرسل الخليفة عثمان مصحفاً إلى طبرية. ومن أشهر معالمها الحمامات المعدنية على بعد كيلين إلى الجنوب من المدينة. بلغ عدد سكانها سنة ١٩٤٥م (١١٣١٠) نسمة واحتلها الأعداء سنة ١٩٤٨م وأجلوا سكانها، بمساعدة القوات البريطانية المرابطة فيها. وهدم الاعداء أحياء طبرية العربية وأقاموا في مسجدها الجنوبي (جامع الجسر) متحفاً محلياً . وينسب إليها عدد من العلماء باسم "الطبراني" على غير قياس، للتمييز بينه وبين من ينسب إلى غيرها باسم 'الطبرى'. ومن أشهر هؤلاء العلماء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٢٦٠-٣٦٠) صاحب المعجم الكبير في أسماء الصحابة والمعجم الأوسط في غرائب شيوخه، والمعجم الصغير في أسامي شيوخه. انظر: معجم بلدان فلسطين، صنفه: محمد محمد شراب، لدار المأمون للتراث، ط١، ١٩٨٧م، ص٤٩٩-٤٩٩. ويذكر ماير بعض البنايات الأثرية الموجودة في مدينة طبريا منها على سبيل المثال: قبة صغيرة تعرف بمقام السيدة سكينة (وتعرف محلياً باسم الست سكينة). انظر:البنايات الدينية في إسرائيل. ل. ماير.

و"عكا" فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات، ولم يتمكنوا من نصب خيمة غير خيمة ملكهم، وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم "صليب الصلبون"، والقتل والأسر في فرسانهم ورجالهم قد أخذ مأخذه'١١ والملك على التل بنحو مائة وخمسين فارساً، وتتابعت الهجمات من الفريقين حتى انهزم الإفرنج وسقطت خيمة الملك وأسروهم عن بكرة أبيهم، وفيهم "الملك جفرى" وأخوه البرنس أرناط صاحب الكرك، ولم يكن فيهم أشد عداوة للمسلمين . منه، وكثر القتل والأسر فيهم فكان من يرى القتلي لا يظن أنهم أسروا واحداً، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحداً، ولما فرغ المسلمون منهم، نزل السلطان صلاح الدين بخيمته، وأحضر ملك الفرنج و "البرنس أرناط" صاحب الكرك، وأجلس الملك إلى جانبه، وقد اشتد به العطش، فأمر له بماء مثلج فشرب وأعطى فضله صاحب الكرك، فقال صلاح الدين إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني، فينال أماني، ثم قرعه بذنوبه وقال كنت نذرت مرتين إن ظفرت به أن أقتله، الأولى لما غدر ونهب القفل الذي مر عنه، والثانية لما أراد المسير إلى مكة والمدينة وتوعد بهدم الآثار المقدسة، واستخف بالنبي ﷺ وقام إليه بنفسه وضرب عنقه، فسحب برجله وأخرج من الخيمة فارتعدت فرائس الملك، فسكَّن السلطان جأشه وأمنه، ثم عاد صلاح الدين إلى "طبرية" ونازلها حتى تسلمها بالأمان وملك المدينة مع القلعة ثم فتح "عكا" و"صور" و"صيدا" و"بيروت" و"جبيل" و"تبنين" وعدة حصون و"حيفا" و"الناصرة" و"قيسارية" و"صفورية" و"معليا" و"الشقيف" وغيرها من البلاد المجاورة "لعكا" قال في الأنس الجليل : " وأول ما فتح قلعة الداروم على حدود مصر خلف "غزة"، وكان منها مضرة كبيرة بسبب مناعتها واستيلاء الإفرنج عليها، ونزل بظاهر "عسقلان" سنة ٥٨٣ هـ، وأشار عليه الأمراء والأكابر بخرابها للعجز عن حفظها، فشرع في هدمها يوم الخميس (١) حبذًا لو قال: «وقد أخذ القتل والأسر في فرسانهم ورجالهم مأخذه». (المحقق).

١٩ شعبان سنة ٥٨٧ هـ، فنقض أسوارها وهدم منازلها وحصل لأهلها مشقة زائدة، وباعوا أمتعتهم بأبخس الأثمان وتشتتوا في البلاد، ثم رحل السلطان منها إلى " يبنى "، وتفرق الإفرنج، والسلطان بعساكره في أثرهم حتى أجلاهم في سنة ٥٨٨، وكان بمدينة "أرسوف" معركة شديدة سنة ٥٨٧ انتهى الحرب فيها بانتصار المسلمين، وفي سيرته بعد فتح "حلب" و"الكرك" و"طبرية" واعكا" واصيدا" واصورا وابيروت تفرق عساكره في بلاد الساحل، فأخذوا "حيفا" و"نابلس" و"قيسارية" و"صفورية" و"الناصرة" ثم قصد "عسقلان" وتسلم في طريقه "الرملة" و"يبني" وتسلم أصحابه "بيت لحم" و"بيت جبرين" و"النطرون "(١) و"غزة" و"الداروم" وغيرها -بغير قتال، وإنه فتح "القدس" في يوم الجمعة من شهر رجب سنة ٥٨٣، وقد نزل بالجانب الغربي وأخذ العساكر في نقب الصور مما يلي وادي جهنم ، ولما رأى المحاصرون ما نزل بهم، وظهرت لهم أمارات فتح المدينة، وداخلهم الرعب من كثرة الجيوش المقاتلة، "وقدرت بستين ألفاً مع من توارد عليه من مصر والشام من أهل العلم والصوفية" فاستكانوا وطلبوا الأمان وسلموا ودخلوها وأصواتهم مرتفعة بالدعاء والتكبير والتهليل، وأزيلت من الحرم النواقيس والصلبان والأقذار، والأوخام وصليت الجمعة، وكان فتحاً عظيماً ويوماً مشهوداً، ولكن الذين خرجوا بالأمان من القسس والرهبان وغيرهم، وصلوا إلى بلاد الأفرنج يستغيثون ويطلبون استرجاع بيت المقدس، وحملوا معهم صورة المسيح ،مضروبة مجروحة فحشدوا حتى النساء ومن لم يستطع الخروج، استأجر من يخرج عنه أو يعطى مالاً، وخرجوا برأ وبحراً واجتمعوا "بصور" و عكا فنازلهم صلاح الدين بعساكره، وحمل المسلمون عليهم

<sup>(</sup>۱) النطرون: حصن بين بيت المقدس والرملة كان مما فتحه صلاح الدين في سنة ٥٨٣هـ = ١١٨٧م. انظر: أهل العلم والحكم في ريف فلسطين. لأحمد سامح الخالدي ص ٧٤.

فقتلوهم عن آخرهم، ثم جاءهم المدد، فأخذتهم سيوف الله من كل جانب ثم جاءتهم نجدة كبيرة عن طريق القسطنطينية، فمات الملك الألماني في طريقه، ووقع الوباء في عسكره ، وكانوا نيفاً وأربعين ألفاً، وما وصل منهم "عكا" غير ألف، فعادوا إلى بلادهم فغرقت المراكب بهم وقتل من بقى من الأفرنج "بعكا" و"صور" واشتد الغلاء عليهم، حتى وصلت غرارة الحنطة أكثر من مائة دينار صورى، ثم جاء ملك الأفرنسيس " فيليب " بعساكره وخمسة شواني من ملك الإنكليز، مشحونة بالعساكر فانكسرت وغنم ما معها، ثم تكاثرت الأفرنج وملكوا "عكا" وتحصنوا بها، فسار صلاح الدين إلى "عسقلان" وخربها(١) لئلا يتحصنوا بها، ومضى إلى "الرملة" فخرب حصنها وخرب كنيسة " اللد"، ثم نازل ملك إنجلترا بيت المقدس فصب عليه البلاء ورجع مهزوماً ، ثم حصلت هذه مع الأفرنج، وأمر السلطان بإحكام أسوار "بيت المقدس" وعمل المدرسة والرباط والبيمارستان وغير ذلك، وأرصد له الأوقاف، ثم عاد إلى "دمشق" وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً فرح الناس به فرحاً عظيماً لطول غيبته وذهاب العدو عن البلاد، ثم مرض أياماً وتوفي بها سنة ٥٨٩هـ، وخلف سبعة عشر ولداً، وولى بعده أكبرهم "الأفضل نور الدين"، ولم يخلف في خزائنه غير دينار واحد صورى وأربعين درهما ناصرية، وقد كان عالى القدر، رفيع الجناب، طيب السيرة

<sup>(</sup>۱) "تم تخريبها وإلا فأصل التخريب لها وقع قبل ذلك وقد حصل ما كان يتخوفه فإن الملك ويكاردوس سار بالمعسكر الصليبي سنة ٥٩٨هـ إلى عسقلان وشرعوا في تعمير ما هدمه السلطان صلاح الدين من أسوارها ، وكان الملك يحثهم على ذلك ويطوف عليهم حتى مل بعض أمرائهم من التعب وقالوا ما أتينا من بلادنا لنبني المدن - بل لتخليص القدس من أيدى المسلمين ، وغضب الدوك دى برغونيا وخرج هو وعساكره الفرنساويين تحت سنجق الصليب وامتنع الأمير ليو بولدوس هووجيه النمساوى عن الشغل وقال : إني لست حداداً ولا نجاراً ولا بناء ثم إنه سحب عسكره وخرج بغضب عن معسكر الصليبين" كما ذكره الحريرى في كتاب الحروب الصليبية. ه. ط ص ٦٨ .

والسريرة، ومدحه شعراء عصره، وقد بذل جهده -رحمه الله وطيب مثواه-فى تلك الحروب وواصل الجهاد فى فتح البلاد وإزالة الظلم والاضطهاد، ولم تكل همته ولم تفتر عزيمته، ولكن الجيوش كلت وضعفت عن المدن الساحلية، بما فيها غزة، فاحتلها " ريكادوس قلب الأسد "، ثم أعطاها إلى فرسان الهيكل الذين تعهدوا بحفظها، وجرت المعاهدة بينهما والهدنة مدة ثلاث سنين سنة (١٩٣٧م)، وقضت شروط المعاهدات التى نفذت بحذافيرها بتجريد "غزة" من حصونها ووسائل الدفاع التى بها.

وقد كان الصليبيون أعادوا بناء القلعة التي كانت فيها مهجورة، لاستيلاء الخراب عليها، ثم أعاد " بلدوين الثالث " قسماً من سورها حينما احتلها سنة ١١٤٩م، وأنشأ فيها حصناً لمراقبة المخفر المصرى، ومنع تعدياته على الأراضى التابعة لمملكة القدس؛ ثم تمم أخوه " آلماريخ آمورى " إنشاء المدينة، وتحصينها وشهد بها إلى فرسان الهيكل؛ فبنوا فيها كنيسة القديس يوحنا، ثم في سنة ١١٧٠ م عندما هاجم صلاح الدين 'غزة' هدم قسماً من المدينة؛ وهدم الأحياء المجاورة لها؛ ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على قلعتها التي كان يدافع عنها "ميلون دي بلاوزي"، لأنها كانت حصينة ولذلك كانت غزة تدعى "دهليز الملك"، ثم بهذه المعاهدة تجردت من حصونها، وناب غزة في تلك الحروب ما نابها من دمار آثارها وهلاك رجالها وتشتيت أسرها، وذهاب رونقها وضعف أهميتها التجارية والحربية، وصارت "الداروم" بمكانتها الأولى، وتوفى صلاح الدين بعد ذلك بقليل، ورجع الإفرنج واحتلوا بلاد الساحل، وتجددت الحروب والغارات وتوافدت الجيوش وترافدت النجدات، ثم خرجوا على دمياط وتملكوها، فجاهدهم الملك العادل "أبو بكر بن أيوب" وأولاده، الملك الأشرف "موسى" والملك المعظم "عيسى" و "الملك الكامل محمد"، وأخذوا ملوكهم رهائن، ومنهم " فليب

ملك فرانسا " ونائب البابا صاحب رومية، وملك عكا وكندريش، وأحضروا عند الملك الكامل محمد، وكان بمجلسه أخواه المذكوران وكثير من ملوك الإسلام، فأنشد صفى الدين الحلى(١) قصيدة، يهنئه بالنصر والظفر ومنها:

"أعباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعاً يخدمون محمداً"

ثم استولى الأفرنج على "بيت المقدس" وغيرها فحاربهم الملك المعظم عيسي، ابن الملك العادل سنة ٦١٦ هـ، واستظهر بخراب سور "القدس" وقال نحن لا نمنع البلدان بالأسوار، إنما نمنعها بالسيوف والأساورة، قال في شذرات الذهب: " خرب الملك المعظم سور "بيت المقدس" خوفاً من الفرنج أن تملكه، وتتحصن به، فشرعوا في هدمه أول المحرم سنة ٦١٦ هـ، وضج لذلك الناس وتخوفوا، وخرج النساء والمخدرات، والبنات والشباب والشيوخ والعجائز إلى الصخرة والأقصى فقطعوا شعورهم، وخرجوا هاربين إلى "الكرك" و"دمشق" و"مصر" ومات خلق كثير من الجوع والعطش، ونهبت أموالهم التي تركوها في بيوتهم، وبيع قنطار الزيت بعشرة دراهم ورطل

(١) ا صفى الدين الحلى (١٧٧- ٧٥٠ هـ = ١٢٧٨ - ١٣٤٩ م)

عبد العزيز بن سرايا بن على بن أبي القاسم العبسى الطائي : شاعر عصره ولد ونشأ في الحله (بين الكوته وبغداد) واشتغل بالتجارة ، فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها، في تجارته ، ويعود إلى العراق. وانقطع مده إلى أصحاب ماردين، فتقرب من ملوك الدولة الأرتقية، ومدحهم، وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة سنة ٧٢٦ هـ، فمدح السلطان الملك الناصر. وتوفى ببغداد وله ديوان شعر - ط \* و \* العاطل الحالى - ط \* رسالة في الزجل والموالي، و" الأغلاط - خ" معجم للأغلاط اللغوية ، و. درر النحور - خ" وهي قصيدة المعروفة بالأرتقيات، و"صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء - خ" و"الخدمه الجليله - خ" رسالة في وصف الصيد بالبندق. وللشيخ على الحزين المتوفى سنة ١١٨١ كتاب " أخبار صفى الدين الحلى ونوادره وأشعاره" مواضع ترجمته في: الدرر الكامنة ٢ : ٣٦٩ وفوات الوفيات ١ : ٢٧٩ وآداب اللغة ٣:٨٢٨ والنجوم الزاهره ١٠: ٢٣٨ وفيه وفاته في ذي الحجه ٧٤٩ و : S Brock . ٢ ١٩٩ والذريعه ١ : ٣٣٧ ونزهة الجليس ٢٠١:٢ وانظر شعراء الحله ٣: ٢٧٠ – ٢٩١ الأعلام لخير الدين الزركلي ص ١٧ وراجع كتاب تاريخ الأدب العربي تأليف عمر فروخ ص ٣ الصفحات ۷۷۲ -۷۷۳ -۷۷۷ . ط ٥ سنة ١٩٨٩ م.

النحاس بنصف درهم أ.هـ" ثم توجه إلى قلعة الطور فخربها، حتى ألحقها بالأرض لتعذر حفظها، ثم استولى الأفرنج على "بيت المقدس" وغيرها، فحاصرها وفتحها الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى سنة ١٣٧، وجرت معهم وقعة فى "بيت حانون" قرب "غزة" كسرهم فيها " الأمير المجاهد الغازى شمس الدين سنقر" ، المماثل للركاب الملكى الكاملى العادلى فى ١٠ دبيع الثانى سنة ١٣٧ هـ(١) ، وبنى هناك مسجداً أسماه مسجد النصر، دفن عنده من استشهد من أصحابه فى تلك الوقعة، كما هو مكتوب على بابه، ثم غدر الفرنج ونقضوا العهود ورجعوا للبلاد، فاستدعى الملك الصالح ابن الملك الكامل أيوب الخوارزمينى، وبنى عمه لمحاربة الأفرنج، فساروا إلى "غزة" سنة ١٤٦هـ وانضموا إلى العساكر المصرية، وقاتلوا الأفرنج، وعسكر الشام، وكانوا اتحدوا معهم بظاهر "غزة" فهزموهم واستولى "الملك الصالح أيوب" على "غزة" والسواحل، وفتح القدس وقطع واستولى "الملك الصالح أيوب" على "غزة" والسواحل، وفتح القدس وقطع رؤوس الكهنة، وخرب القبر المقدس وألقى الرعب في قلوب الأهلين .

وارتدوا على أعقابهم خاسرين، بعد أن خسروا ثلاثين ألف قتيل، وذبح قائد كبير وأسر قائد آخر، واستولى المصريون على جميع فلسطين وخرب الخوارزميون سهول "عسقلان" ووادى الأردن، وهجم الملك الصالح شرقى الأردن، واستعاد "عسقلان" و"طبريا".

وقد تجند الخوارزميون، واخترقوا سوريا إلى أن احتلوا القدس، وساروا إلى أن بلغوا "غزة"، فحاربوا الصليبيين عند أسوارها، وأنجدوا العساكر المصرية التى سيرها الملك الصالح، بقيادة الأمير المجاهد " ركن الدين بيبرس

<sup>(</sup>۱) وفي سنة ۱۲۳۹ م قامت معركة بين الصليبيين والمسلمين بجوار غزة وانكسر فيها الصليبيون وشتت شملهم ، وخسروا عدداً كبيراً من جنودهم وثلاثة من قوادهم كما أسر عدد كبير من الأمراء والأعيان \* هـ ، ط ص ٦٩ .

البندقداري "، وكان من أكبر مماليكه، فانهزم الصليبيون، فتبعوهم حتى استولوا على "غزة" و"القدس" باسم الملك الصالح، وهلك الصليبيون عن آخرهم . وجاءت نجدة لمن بقى منهم في البلاد، فوجدوا الحرب قد انتهت ودارت الدائرة على إخوانهم الصليبيين، فأخذهم الوهن والحزن الشديد، ثم سافروا كلهم إلى بلادهم بأمان بعد هدنة ومعاهدة، وكم هادنوا وعاهدوا وصالحوا ورحلوا، ثم غدروا ونقضوا وخانوا، ورجعوا وقابلوا العفو والاحسان والتسامح والإنعام، بالقسوة والعنف والفتك والانتقام، وقد سجل التاريخ لدول الغرب تلك المظالم والفظائع والهمجية، والجشع الشديد والحيف المرير، كما شهد به مؤرخو الأفرنج، ففي تاريخ سوريا " لمارك سمنون " كان في الإمكان اجتناب وقوع الحروب الصليبية، وساعد على حدوثها الجهل والأوهام الدينية والسياسية ومصلحة البابوية، وكانوا في كل بلد يدخلون، يقتلون أهله ويخربون عمرانه ويحرقون كتبه ومتاعه وأشجاره، ومن ذلك هام الناس على وجوههم في البراري، ومنهم من فر إلى مصر بحالة رثة، ونزل الفرنج بعدما عاثوا في البلاد تمثيلاً وسبياً وحرقاً، وهدماً ونهباً واحتلوا أكثر البلاد واحتازوا معظم الثغور. وقال "ميشو": "ارتكبوا أنواع الهمجية والتعصب الأعمى، الذي لم يسبق له نظير، حتى كانوا يكرهون العرب على إلقاء أنفسهم من أعالى البيوت والبروج، ويجعلونهم طعاماً للنار، ويخرجونهم من الأقبية وأعماق الأرض، ويذبحون فوق جثث الأدميين، ودام الذبح في المسلمين أسبوعاً، حتى قتلوا منهم "كما اتفق على ذلك مؤرخو الشرق والغرب" سبعين ألفاً، ووضعوا النار في المذبح الذي لجأ إليه بنو إسرائيل، وأهلكوهم كلهم بالنار أ.هـ".

ثم عادوا إلى بلاد الشام وفلسطين، فجرت حروب " الملك الظاهر، ركن الدين بيبرس العلائي الصالحي " صاحب الفتوحات الشهيرة والانتصارات

الظاهرة، فحشد جيشاً كبيراً لمحاربة الصليبيين والتتر وسار من "مصر" بعساكره الجرارة وجيوشه المظفرة في سنة ٦٦٣هـ وسنة ١٢٦٥م بسبب نقضهم العهود وخيانتهم المتكررة وغدرهم الفظيع بالبلاد وملوكها من قبله، ولذلك لم يتساهل معهم ولم تأخذه فيهم رحمة، وقد كان يسير جيشاً إلى "عكا" فاقتحم أبوابها ثم سار بنفسه إليها وحاصرها من جهة البر، وانقضوا على الصليبيين بعد أن هدموا الأبراج، وفتحوا الأبواب وفرقوا جمعهم، وشتتوا شملهم وقتل منهم عدداً كبيراً، وألقى كثير منهم أنفسهم في الخنادق، وامتلأت أيدى الجيش بالأسرى والغنائم، وفي الحملة من السنة المذكورة ارتد التتار عن البيرة ، فسار إلى "قيسارية" واستمر الهجوم خمسة أيام، فاضطر أهلها إلى تسليمها، ثم هدمت أسوارها رغم تحصينات لويس التاسع لها، ثم أرسل جيشاً إلى "عتليت" و"حيفا" أوقع التخريب فيهما ثم حول وجهه نحو قلعة أرسوف وهاجمها غير أن سكانها الفرسان الهوسبتاليين دافعوا عنها دفاع الأبطال، مدة أربعين يوماً، وكان الحماس الديني في نفوس الفقراء والدراويش، حتى النساء الذين تجمعوا لحفر الخنادق تحت الأرض، قد بلغ أشده وفي النهاية اضطر " بيبرس " للمفاوضة مع الحامية، وأمنهم على حياتهم ثم أكرههم على العمل في تخريب حصونهم بأيديهم. وما كان الظاهر ينازل الصليبيين مضحياً بكل ما لديه من عدد وعدة في سبيل التنكيل بهم، إلا لتعديهم على ما ليس لهم وعدم وفائهم وتتابع غاراتهم على مملتكات الدولة المصرية.

وفى سنة ٦٤٤هـ و١٢٦٦م، أغار "بوهمند السادس" ملك "أنطاكية"، على مدينة حمص، فأرسل إليها "بيبرس" قوة لنجدتها، ثم سار بكل ما لديه من الجنود، ولما وصل إلى غزة سير جيشاً إلى ناحية حمص فأغاروا على الأفرنج ثم سار نحو عين جالوت، وأرسل بعض الأمراء في عدة من العسكر لغزو صور وصيدا، ثم سار إلى عكا وأقام بها حتى قدم إليه العساكر محملين بالغنائم، فرحل معهم إلى صفد وكانت في ذلك الوقت احدى معاقل الفرسان الداوية، وظلت الحرب عليها قائمة، حتى اضطر رئيس الدواية إلى التسليم بعد حصار دام ثلاثة أسابيع، على أن يؤمنهم حتى يرحلوا إلى عكا سالمين، وعاهدوه على الخروج بغير سلاح فلم يلبثوا أن نقضوا الأمان ونكثوا العهد فأخذ ما معهم ثم ضرب أعناقهم على تل بالقرب من صفد، وخرب القلعة التي بها وفي السنة التالية أعاد بناءها؛ واشترك في ذلك بنفسه؛ وكتب على أسوارها عبارات تدل على انتصاراته؛ وتغلبه على الصليبيين وهدمها، وقبل أن يعود إلى مصر أغار على بلاد "صور" و"طرابلس" و"عكا" و"يافا" وخرب قلعتها، و"الرملة" و"اللد" وغيرها من البلاد، وعلى الرغم من أن النصر كان حليف بيبرس فإنه لعدم انقطاع المدد من أوروبا وللتفرغ لصد غارات المغول، عقد الصلح مع صاحب "صور" وملك "قبرس" لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، كما شرحه محمد جمال الدين سرور في سيرته وبالجملة فإنه أكثر من الجهاد، وثابر بحزمه على فتح البلاد وبطش بالصليبيين ، ودفع عادية المغول وغزا الإسماعيلية ، والأرمن وخرب بلادهم وأباد خضراءهم ، وأنشأ الحصون والمدارس والمساجد والعمارات الضخمة في بلاد "مصر" و"الشام" و"الحجاز" وله بغزة أعمال كبيرة ومكتبة(١) وأوقاف ضخمة ، وكان حريصاً على نشر الفضيلة بين رعيته، وألزم بطانته ورجال حاشيته بأداء الصلاة في أوقاتها ، ومنع المنكرات وقطع المسكرات ، وخرب بيوتها وأغلق محال البغاء ، وكان يسير بنفسه في شوارع القاهرة ليقف على أحوال رعيته، ومنع النساء من التزى بزى الرجال والخلاعة والتبرج، كما اضطهد المغنيين والمغنيات وأرباب الملاهى فضاقت بهم السبل وقل كثيرا

<sup>(</sup>١) مكتبة الجامع العمري، حيث كانت تسمى سابقاً " مكته الظاهر ".

عددهم، واستراحت البلاد من شرهم، ومفاسدهم وقد أشاد شعراء عصره بقصائد مدائحه، ومنهم الشيخ جمال الدين ابن الخشاب، ومن شعره فيه قوله مخاطباً له مع حسن الالتفات :

قصد الملوك حماك والخلفاء أنت الذى أمراؤه بين الورى ملك تزينت الممالك باسمه وترفعت لعلاه خير مدارس يبقى كما يبقى الزمان وملكه كم للفرنج وللتتار ببابه وطريقه لبلادهم موطأة دامت له الدنيا ودام مخلداً

فافخر بأن محلك الجوزاء مثل الملوك وجنده أمراء وتجملت بمديحه الفصحاء حلت بها العلماء والفضلاء باق له ولحاسديه فناء رسل مناها العفو والإعفاء وطريقهم لبلاه عنذراء ما أقبل الاصباح والإمساء

وكانت وفاته "بدمشق" من يوم الخميس ٧٢ محرم سنة ٢٧٦هـ، ودفن بالمشهد الذي أعده إليه ولده الملك السعيد -رحمه الله وطيب مثواه- ثم في سنة ٨٨٨ سار الملك المنصور قلاوون الألفى بعساكره إلى "طرابلس" فنازلها ونصب عليها عدة منجنيقات ولازمها بالحصار، واشتد عليها القتال، حتى فتحها في ٤ ربيع الثاني ودخلها عنوة، فهرب أهلها إلى المينا، فنجا بعضهم في المراكب، وقتل أكثرهم وسبيت ذراريهم، وغنم منهم المسلمون غنيمة عظيمة، ثم عاد إلى "مصر"، وكان في عزمه فتح مدينة "عكا" فعاجلته المنية وتوفى سنة ٦٨٩ هـ.

ثم سار " الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون " في سنة مار " المساكر الشامية، فنزلوا عكا" وأرسل إلى العساكر الشامية، فنزلوا

عليها واشتد القتال والحصار، وتكاثر المسلمون وحملوا على الصليبيين، حتى فتحوها عنوة في يوم الجمعة ١٧ جماد الآخر سنة ٢٩٠هـ، وقتلوا من بها كما أنهم استولوا عليها من السلطان صلاح الدين في يوم الجمعة ١٧ جماد الآخر سنة ٥٨٧هـ ، وقتلوا من بها "وذلك من غريب الاتفاق، وإن طالت المدة بين الوقعتين والقي الله الرعب في قلوب الصليبيين الذين ببلاد الساحل، وأخلوها وهرب جميعهم منها، فأخلوا "صيدا" و"بيروت" و"صور" و"عتليت" و"طرسوس" وتسلمها " الشجاعي " وتيسر لهذا الملك من التوفيق والسعادة ما لم يتيسر لغيره من فتح البلاد الصليبية، بغير قتال وتكاملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية وانقرضت دولة الصليبيين من الشام والسواحل، بعد أن أشرفوا على أخذ الديار المصرية، والبلاد الشامية بأسرها، وكان انقطاع الأفرنج وزوال تغلبهم على بلاد الإسلام والسواحل في سنة ٢٩٠هـ، وابتداء تغلبهم على بلاد الإسلام وتسلطهم على مملكة مصر والشام من سنة ٤٩٠هـ، لم تنقطع الغارات والحروب في تلك المدة التي بلغت مائتي عام، لحق البلاد وأهلها منتهي الخراب والدمار وغاية الوبال والبوار، وجنوا بذلك على العالم الإسلامي والعربي جناية كبرى، وأقاموا في النوع الإنساني والجنس البشري المذابح النكراء، مما يتبرأ منه المسيح وسائر الأديان والشرائع(١١)، وأوجب غضب الرب عليهم وسبب خسرانهم وجلب أحزانهم، ودارت الدائرة عليهم وعادت سهام مكايدهم في نحورهم، وتجرعوا مرارة قسوتهم وبغيهم وفجورهم. وإليك ما جاء في " خلاصة

<sup>(</sup>۱) انظر بهذا الصدد: كتاب: "التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية" للشيخ محمد الغزالى. ومما يجدر التنبيه له أيضاً هو أن عقدة الصليبية ظلت كامنة في صدور الغرب الأوربي حتى وقتنا الحاضر وإن تعددت الحملات بمختلف أشكالها. وكان أشدها وأنكلها ما حدث للمسلمين في الأندلس، ولا يخفى على أحد له أقل دراية بالتاريخ ما قامت به الكنيسة من أعمال فظيعة من ذبح وقتل وحرق بالمثات والآلاف، وأصبح معروفاً لدينا ما أحدثته "محاكم التفتيش" التي من خلالها اضطر المسلمون إلى تغيير لغتهم وهويتهم، ولذلك سموا بالموريسكيون. (المحقق).

تاريخ كنيسة أورشليم"(١) : " أنه سنة ١٠٩٧ م جندت ممالك الغرب ما عدا "جرمانيا" و"أسبانيا" أربعمائة ألف جندي، فاخترقوا بلاد الروم ووصلوا إلى أنطاكية، فحاصروها ٨ أشهر وقلت ذخائرهم في حصارها، فصاروا يأكلون لحوم الخيل والكلاب ولحاء الشجر والأعشاب، فمات كثير منهم بالجوع والبرد، وأخيراً فتحوها عنوة وقتلوا كل من لم يقبل النصرانية من أهلها، ففاجأتهم قوة قدمت من بغداد، وحاصرت المدينة ثم فك الصليبيون الحصار العنيف، فقتل من الفريقين عدد لا يحصى، ومات الكثير من الوباء، ثم توجهوا إلى أورشليم، فوصلوا إليها سنة ١٠٩٩ م ودخلوها عنوةً، وقتلوا من أهلها سبعين ألفاً، ولجأ كثيرون إلى الحرم الشريف، فذبحوهم فيه عن آخرهم ذبح الأغنام، وأخذت اليهود قسطهم من هذه المجزرة التي دامت سبعة أيام، فجمعوهم في كنيسهم وأحرقوهم، وأمروا من بقى حياً من العرب أن يجمعوا جثث موتاهم كوماً، ويحرقوها بالنار ففعلوا، وبعد ذلك قتلوا هؤلاء أيضاً وهي قسوة يتبرأ منها الدين المسيحي الذي يدعون أنهم إنما جاءوا لنصرته، فضلاً عن أنها جعلت روح العداوة والانتقام تتأصل في قلوب المسلمين، ضد مسيحى البلاد التعساء، فسببوا ضرراً عظيماً لهم، لم يكن أخف وطأة من أضرار ملوك الروم، فلو سلم مسيحيو هذه البلاد من هجومات ملوك الروم المتواترة وغزوات الصليبيين المتعددة وفظائع أولئك ، وهؤلاء بمسلمي البلاد، لعاشوا إلى جانب إخوانهم المسلمين عيشة راضية، لا يتخللها نكد ولا كدر . . . و سنة (١١٨٤م) شرعت جنود حاكم الكرك

<sup>(</sup>۱) انظر: خلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية: شحادة خورى ونقولا خورى، القدس: مطبعة بيت المقدس، ١٩٢٥، ص٢٦، والنص كالتالى: " . . . جندت ممالك الغرب، ما عدا جرمانيا وإسبانيا أربعمائة ألف جندى سنة ١٩٧٧ فاخترقوا بلاد الروم ووصلوا أنطاكية فحاصروها مدة ثمانية أشهر وقلت ذخائرهم في حصارها فصاروا يأكلون لحوم الخيل والكلاب ولحاء الشجر والأعشاب فمات خلق كثير منهم بسبب الجوع والبرد القارس، وأخيراً فتحوها عنوة وقتلوا كل من لم يقبل النصرانية " .

تعيث فساداً في البلاد، فاعترضوا قافلة من المسلمين ذاهبة إلى الحج، فقتلوا منها من قتلوه وأسروا من أسروه ولما بلغ ذلك صلاح الدين الأيوبي سخط جداً، ونادى في جوامع مصر وسوريا بالجهاد ، فلبوا نداءه والتف حوله ٨٠ ألف جندي فزحف على فلسطين وحاصر "الكرك" ففتحها عنوة وأسر حاكمها المذكور وابنه، إلا أن قلعتها ظلت محاصرة، وزحف على "طبرية" . . فجمعوا جموعهم وهجموا على "طبرية" وفي مقدمتهم " ملك القدس غوردون "، والمطارنة والرهبان؛ واشتد القتال بين الفريقين في ٥ تموز سنة ١١٨٧م، فدارت الدائرة على الإفرنج وكسرهم المسلمون شر كسرة، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا ملكهم وقوادهم ومطارنتهم؛ واستولوا على برج "طبرية"، وبش في وجه ملك القدس وأكرمه وقطع رأس حاكم "الكرك"، وقتل فرسان مار يوحنا والفرسان الهيكليين، ودانت له "عكا" و"حيفا" و"نابلس" و"سبسطية" و"قيسارية" و"يافا" و"الرملة" و"بيت جبرين" وغيرها من مدن فلسطين وسلمت "عسقلان" بنصيحة ملكهم، الذي كان مرافقاً له، ثم رحلت إلى "بيت المقدس" وفتح الأفرنج له الأبواب في ٢ تشرين الأول ١١٨٧ م بعد أن حكموها ٨٨ سنة متوالية، وأمنهم على أرواحهم رحمةً بهم، بعد أن أقسم على فتحها عنوةً والفتك بهم انتقاماً لدماء المسلمين عند استيلائهم عليها. . . وكان عددهم فيها يربو عن(١) المائة ألف، عدا الأرثوذوكسيين(٢) العرب والمسلمين واليهود؛ وكان عدد المسلمين بها لا يقل عن خمسة آلاف، وأزال صلاح الدين من الصخرة والحرم الشريف كل أثر للصليبيين، وحول مقام البطريركية إلى خانقاه للصوفية، ودير القديسة حنة إلى مدرسة للشافعية، تعرف بالصلاحية، وكنيسة مريم المجدلية إلى

<sup>(</sup>١) " الصواب يربو على " وليس عن كما هي في الأصل ( المحقق ) .

<sup>(</sup>٢) " الصواب الأرثوذوكسيون " وليس الأرثوذكيين.

مدرسة تعرف بالمأمونية، ثم استولى الملك الظاهر بيبرس على فلسطين سنة (١٢٦١م)، وحاصر قلعة "صفد" ودخلها عنوةً، وقتل كل من فيها من الأفرنج، ودمر مدينة "الناصرة" وفتح مدينة "عكا" و"قيسارية"، وعرض صاحب "يافا" عليه الصلح، فأجابه أن قد حان الوقت الذي يجب أن يؤخذ فيه بثأر المسلمين من الأفرنج، ودخل مدينة "القدس" ورمم قبة الصخرة، وعمر مقام النبى موسى سنة ١٢٦٩م، وكان بموضعة دير القديس "أقتيموس"، وقاوم التتار وصد هجماتهم عن سوريا وفلسطين، ونقل الخلافة العباسية من العراق إلى مصر وخلفه السلطان "قلاوون" فحاصر "طرابلس" الشام، وفتحها عنوة فقتل أهلها وهدمها سنة ١٢٩٤م، لكي لا يطمع الأفرنج في الاستيلاء عليها مرة ثانية بعد أن لبثت في أيديهم ١٨٥سنة، وزاد في أوقاف الصخرة المشرفة، وحرم الخليل فوقف عليها أعشار نواتج عدة بلاد في جبل القدس والخليل؛ وخلفه ولده " خليل الأشرف " ففتح "عكا"عنوة وحرقها وقتل من فيها ليلاً، فلجأ أهلها إلى المراكب فغرق أكثرهم، وسمع أهالي "صور" و"صيدا" و"بيروت" بما صار في "عكا" فسلموا بلادهم بلا قتال، فهدم أسوار هذه المدن وحصونها، وزالت دولة الصليبيين زوالاً تاماً أ. هـ باختصار قال في لب التاريخ(١): "وقد عمر صلاح الدين المساجد والمدارس التي خربتها يد العدوان؛ حين دخول الأفرنج البلاد؛ وهدم كل ما صنعوه من الكنائس سوى كنيسة القمامة ،اقتداء بعمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وأنشأ قلعة الجبل وسور القاهرة " وفي " تاريخ فلسطين " مكث " لويس ملك فرنسا " أربع سنوات في فلسطين، وهو يحصن "قيسارية" و"يافا" مخافة أن يأخذها منه الوطنيون؛ ولم تحدثه نفسه بمهاجمة "القدس" وأخيراً رجع إلى فرنسا مخذولاً ، ولم تقم للصليبيين بعد

<sup>(</sup>١) انظر : لب التاريخ ( جـ١/ ص٣٩ ) مصدر سبق ذكره .

ذلك قائمة، لأنهم مكثوا في البلاد بعد أن فتح القدس الأخير أذلاء غرباء ضعفاء إلى سنة ١٩٠هـ، حتى سلموا البلاد وودعوها الوداع الأخير ، بعد أن دامت حروبهم قرنين، وهم القوم الأشداء البواسل الذين عضدتهم أمم أوروبا أجمع، فلم يظفروا بما أملوا وظلت البلاد عربية، وانتهت روايتهم بالخسران أ.هـ.

\* \* \*

### التتر ونحاراته في البلا⊳

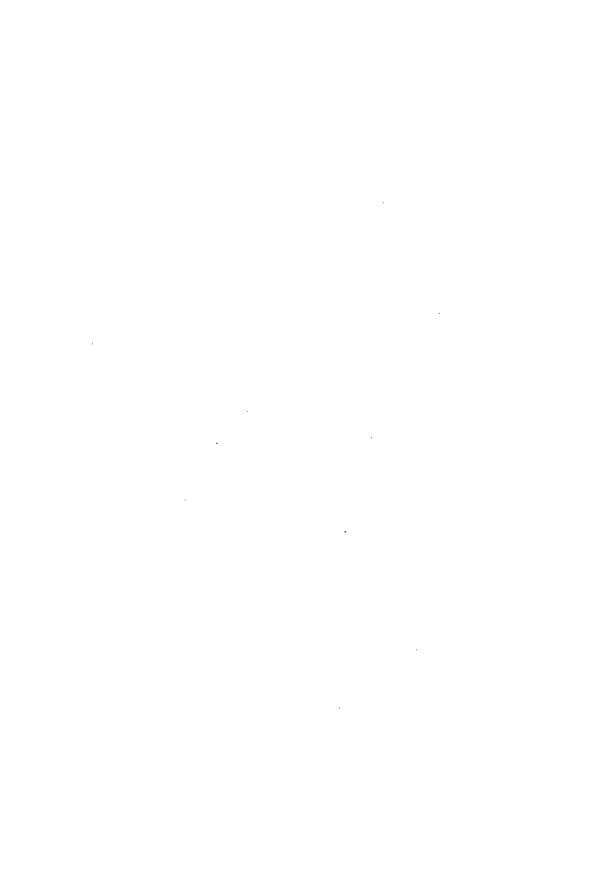

#### التتر'' وغاراته في البلاد

وهم جنس من الترك من جبال طمعاج؛ من نحو الصين يعبدون الشمس، ولا يحرمون شيئاً ولا يحصون كثرة وحصل في بلادهم قحط وجوع شديد، وقد علموا أنَّ الحروب الصليبية، والغارات الأجنبية أنهكت قوى الملوك التى كانت في طريقهم، سيما ملوك البلاد العجمية والعراقية والشامية والمصرية، فحملوا حملة منكرة؛ وأغاروا إغارة فظيعة، فخارت قوى السلطان خوارزم شاه، وتقهقروا أمامهم، قال في الخطط: " وما كفى البلاد الإسلامية ما حل بها حتى خرج التتار في سنة ٩١هم من بلادهم مغيرين على بلاد الإسلام بقيادة ملكهم جنكيزخان، وكانوا لا يدينون بدين وينتحلون المجوسية، فأفسدوا البلاد وأضروا بالعباد؛ ونهبوا وسلبوا وقتلوا كثيراً؛ واستولوا على "سمرقند" و"بخارى" و"خوارزم" و"الرى" و"همدان"، وقصدوا بلاد خراسان حتى مات جنكيزخان سنة ١٢٤٤هـ، فقام ولده تولى خان من بعده؛ حتى هلك وقام بعده ولده هولاكو، قال في الخلاصة : " وفي سنة ١٢٤٤ حتى هلك وقام بعده ولده هولاكو، قال في الخلاصة : " وفي سنة ١٢٤٤ من

<sup>(</sup>۱) التتار: اسم يطلق على شعوب اكتسحت أجزاء من آسيا وأوروبا بزعامة المغول في القرن ١٣ وهم جاءوا من شرق وسط آسيا ووسط سيبيريا وبعد أن انحصرت موجات غزوهم نحو الشرق ظل التتار يسيطرون على كل روسيا وسيبيريا . وظلت إمبراطوريتهم (إمبراطورية الجحفل الذهبي) حتى أواخر القرن ١٥ حين تمزقت إلى خانات عديدة مستقلة . سقطت في أيدى الاتراك العثمانيين والقيصر إيفان ٤ . ومع ذلك ظلت سيبيريا تعرف بلاد التتار وظلت القرم تعرف كذلك ببلاد التتار الصغرى مدة طويلة . وعند انتهاء القرن ١٦ ، كان تتار روسيا قد وصلوا إلى درجة عالية من الحضارة . ولم يحتفظ بحياة البداوة منهم إلا أقليات صغيرة ، ويظهر التأثير التتارى في كل تاريخ روسيا . وفي سنة ١٩٣٩ كان هناك حوالي ٢٠٠٠ . ٣٠٤. تتارى في الاتحاد السوفيتي سابقاً. وهم يتكلمون لغة من أصل تركى. ويعتنق معظمهم الإسلام . ويؤلفون معظم سكان جمهورية التتار السوفيتية . ولكن أغلبيتهم يعيشون متفرقين في شرق روسيا وغرب سيبيريا . انظر : الموسوعة العربية الميسرة / مج١/ص ٤٩ .

غزا جنكيزخان فلسطين ودخل القدس وعاث في البلاد فساداً؛ ونهبوا وسلبوا ودمروا وقتلوا، وتفرق أهلها أيدي سبأ وفر جماعة منهم إلى "يافا" فدقوا لهم الأجراس، فظنوا أنها إشارة من إخوانهم الذين ظلوا بالقدس، بجلاء التتار فعادوا إليها وكان عددهم سبعة آلاف، فقبضوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم، وهدموا مدينة "بيت لحم"، وكان أهلها كلهم مسيحيين، وجرت معركة في سهول "غزة" لبثت يومين فقتل فيها من الأفرنج وحلفائهم ثلاثون ألفاً، وانقضُّ ملك مصر على التتار، فاتحد مع قهارمة سوريا وطردوهم من البلاد أ. هـ. ثم سار هولاكو(١١) بجيوشه حتى عبر الفرات، ودخل بغداد في سنة ٦٥٦ هـ، بإغراء الوزير الرافضي ابن العلقمي، وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، وقتل من أهله وأقاربه خلق كثير وجرت منه أهوال تشيب منها الأطفال . وعلقوا المصاحف في أعناق الكلاب، وقلبوا المساجد كنائس، وألقوا كتب الأثمة في نهر الدجلة، وأكثروا من القتل والفظائع والتخريب، حتى ذهبت محاسن بغداد، وأقام الناس بلا خليفة ثلاث سنين، ثم توجهوا إلى حلب وقتلوا من أهلها خلقاً لايحصون، وسبوا من النساء والذراري زهاء مائة ألف، ثم رحلوا ونزلوا على "حمص"، وأرسل ملكهم أكبر نوابه "كتبغانو" مع اثني عشر طومان، كل طومان عشرة آلاف إلى مصر ليأخذها وظل التتار ينتقلون في بلاد الشام حتى احتلوها إلى غزة، واستقرت شحائنهم كبراء انكشاريتهم فيها . وفي "تاريخ فلسطين: "تمرد هولاكو وأعمل السيف في بغداد أربعين يوماً وتقدم إلى سوريا ، وتسلم دمشق ثم زحف إلى "عجلون" و"فلسطين"، وقدموا غزة وامتلكوها" ونقل "القرماني" عن "الذهبي" أنه سفك دم ألف أو يزيدون، حتى قيل إنه بني من الرؤوس

<sup>(</sup>۱) هولاكو : استولى على بغداد في ۲۸ محرم سنة ٦٥٦هـ توفى في ١٩ ربيع ثانى سنة ٦٦٣هـ . نظر : معجم الانساب لزامباور – ص٣٦٢ .

منارات وأبراجاً ، واستولى على العراق والموصل وديار بكر والشام والجزيرة وغيرها، وسار إليه الملك المظفر سيف الدين قطز وأمر الأمير بيبرس بالتقدم إلى غزة، فامتلكها وساروا في أثره إلى أن التقيا عند "عين جالوت"، وهي بلدة بين "نابلس" و"بيسان" من أعمال فلسطين، وجرت هناك معركة شديدة، وأبلى الأمير بيبرس بين يدى السلطان بلاء حسناً، وانتصر على التتار وهزمهم في ٢٥ رمضان سنة ٢٥٨هـ، وأفناهم المسلمون وجرد ركن الدين بيبرس في أثرهم، فتبعهم إلى أطراف البلاد الشرقية.

وفى سنة ٦٦٣هـ بلغ الملك الظاهر بيبرس، بأن التتار وصلوا "البيرة" فأرسل الأمير بدر الدين الخاندار إلى الشام وغيره من الأمراء، واجتمعوا "بغزة" وساروا لملاقاة التتر وعند يبنى جاءهم الخبر بانهزامهم.

وفى سنة ١٦٦٨هـ اتفق التتر مع فرنج الساحل، فأغاروا على "الساجور" بالقرب من "حلب" فجرد عليهم " الأمير علاء الدين البندقدارى، وسار الملك المنصور قلاوون " أيضاً إلى أن وصل "دمشق" فانهزم التتر لما بلغهم ذلك، وفروا من البلاد، وبعدما أفحش هولاكو وجيوشه الطاغية بالبلاد والعباد، رجع عن عسفه وطغيانه وعظم ملة الإسلام، ولكن الله تعالى انتقم منه، وابتلاه بعلة الصرع تعتريه في اليوم مراراً حتى مات بها سنة (١٦٦٣هـ)، ثم في سنة (١٩٩٩هـ) قصد "دمشق" "غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو" بجيش عظيم، فقتل من جيشه أكثر من عشرة آلاف، ثم دخل "دمشق" وأنسد ودمر، فخرج إليه الملك الناصر محمد بن قلاوون، وحصل القتال بينه وبين قطلو شاه أكبر أمراء غازان فنصر الله الناصر عليه وانهزم منه التتار وذلك في سنة (٢٠٧هـ)، كما هزمهم قبله والده الملك المنصور شر هزيمة بالقرب من "حمص"، واضطر لحرق مدينة "حمص" فحرقها، ولكنه جدد

غيرها وسماها باسمها وهي الموجودة الآن، ثم عادوا للتحرش ببلاد سوريا في سنة ٧٠٢، أيضاً فنودي بالنفير العام، وخرج السلطان مع عساكره ومعه الخليفة المستكفى بالله وسائر الأمراء، وبلغ جيشه من العساكر المصرية والشامية مائتي ألف، وعربان 'غزة' وجبل نابلس، وكان قائد التتر جاليش غارات من أحفاد هولاكو فتلاقى الجيشان في مرج راهط فانتصر جيش الناصر عليهم، وولوا منهزمين وقتل من المماليك والأمراء نحو الف وخمسمائة، ثم خرج الطاغية الجبار " تيمورلنك بن غازى بن أبغاى "(١)، ويتصل نسبه من جهة الأم " بجنكيزخان "؛ وكان جباراً عنيداً سفاكاً للدماء؛ فزحف بإغراء ملوك الطوائف إلى الشام سنة ٨٠٣هـ واحتلها؛ وأتى فيها بجميع أنواع الظلم والبغى والفساد، ونالها منه أعظم الدمار، وحل بأهلها البوار، وأصبحت البلاد أطلالاً بالية ورسوماً خالية، وهرب الكثير من أهل الشام إلى الديار المصرية، قال ابن عربشاه (٢) : " واستمر نهب عسكره ثلاثة أيام، وارتحل وجماعته وقد أخذوا من نفائس الأموال فوق طاقتهم، وتحملوا من ذلك ما عجزت عنه قوى استطاعتهم، فجعلوا يطرحون في الدروب والمنازل، ويلقونه شيئاً فشيئاً من وعر المراحل، وذلك لكثرة الحمل وقلة الحوامل، وأصبحت القفار والبراري والجبال والصحاري من الأمتعة والأقمشة كأنها سوق الدهشة،

<sup>(</sup>۱) تيمورلنك : ولد أمير تيمور سنة ٧٣٦هـ = ١٣٣٥م وهو يعرف بتيمورلنك . ينتهى نسبه إلى جنكيزخان . انظر بتوسع " طبقات سلاطين الإسلام " لستانلي بول ص٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عربشاه : (٧٩١-١٥٨هـ) (١٤٥٠-١٢٥٩م) أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الدمشقى ولادة ونشأة ووفاة ، شهاب الدين، أبو محمد :مؤرخ رحالة له اشتغال بالأدب، سباه تيمورلنك إلى سمرقند فتعلم على كبار علمائها. جال ببلاد المشرق وتعلم التركية والمغولية والفارسية، أشهر مصنفاته "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" و" عجائب المقدور في نوائب تيمور " . نشر في بيروت عن مؤسسة الرسالة . انظر : معجم الألقاب المستعارة في التاريخ العربي الإسلامي – ص٢١٨ . للدكتور فؤاد صالح السيد . بيروت :دارالعلم للملايين،

وكأن الأراضي فتحت خزائنها وأظهرت من المعادن والفلزات كامنها، ولم يتمكن من احتلال بلاد فلسطين لانتشار الجراد فيها، وشدة القحط والغلاء بها، حتى أكل الناس أولادهم وتعذر عليه تموين جيشه العظيم، وأراد أن يسير إلى مصر فأخبر بعسر الطريق، فقال إن مصر لا تفتح من البر بل تحتاج إلى أسطول لتفتح من البحر، وبذلك صرف نظره عنها، ونجت مصر ومدن الجنوب في الشام وما والاها من أفريقيا من تسخريبه " وسلمت الدولة الجركسية من عاديات جيوشه، فرحل عن بلاد الشام. ولكن السلطان " فرج ابن برقوق " توجه بعساكره لقتاله، ومكث "بغزة" أياماً ثم رحل منها إلى الشام في ١٥ ربيع الآخر سنة (٨٠٣هـ)، واقتفى أثره حتى أدركه عند جبل الثلج، ووقعت معركة شديدة بين طلائع الجيشين، فقتل فيها "ابن تيمورلنك " وصهره وأسر عدد من أمرائه ومات كثير من عسكره بالجوع والبرد، ثم ولي مهزوماً إلى الروم، حتى وصل "أذربيجان" فخرج إليه السلطان بايزبد خان بعساكر من التتار و"كرمان" و"منتشا" وغيرهم، ولما التقى الفريقان خانه عسكره وهربوا إلى تيمورلنك، وشرع عسكر بايزيد في الانهزام، وثبت هو وقليل معه، واستمر يقاتل إلى أن وصل تيمورلنك شاهراً سيفه قاصداً قتله، فألقوا عليه بساطاً وأمسكوه وقيدوه وسجنوه، فلحقته الحمى الغضبية، فتوفى -لرحمة الله تعالى- سنة (٨٠٧هـ)، ولكن الله انتقم فوراً من تيمورلنك، فابتلاه بعلة من كثرة شربه الخمر، فصار يتقيأ الدم وذاب فيها قلبه، وتفتت كبده وعجل الله بروحه إلى النار، ونهاية الظلم وسفك الدماء الدمار وعاجل البوار.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |

# البلاد وتاثير الحروب بها



#### البلاد وتأثير الحروب بها

كانت البلاد قبل هذه الحروب التي انتابتها والكوارث التي أصابتها عامرة زاهرة، تزهو بما تركه الرومان فيها من العمران والمدنية؛ وترفل بما جلب العرب إليها بعد الفتح الإسلامي، من الرقى والحضارة والحصافة والثقافة والنضارة، فأصبحت بهذه الحروب التي غامرتها والكروب التي لمت بها وداهمتها خاوية على عروشها، تندب عمرانها وحضارتها، وتنوح على تدمير آثارها وتخريب حصونها، وفقد ثروتها واضمحلال رجالها وانقراض أسرها؛ سيما "القدس" و"بيت جبرين" واعكا" واصورا وايافا واعسقلانا و"غزة"، وما كفاها شر الحروب الصليبية التي استغرقت قرنين كاملين، حتى داهمها التتار بجيشه الجرار، ولم ينج من شره مسلم ولا غيره، حتى وصل إلى "الخليل" و"بيت جبرين" وأطراف "غزة" فقتلوا وسبوا وخربوا وأسعروا البلاد بلاء وحرباً وقتلاً ونهباً، حتى عادوا إلى دمشق فكسروا كسرة ثانية قرب "بيسان" بعد ما خربوا "بانياس" و"بعلبك" وكانت مدتهم سبعة أشهر وعشرة أيام، كما ذكره "المقريزي" في كتاب "السلوك" قال : " وفي سنة ٦٤٢هـ قطع الخوارزمية الفرات ، وهم زيادة عن عشرة آلاف ، وهجموا على "القدس" وبذلوا السيف في النصاري، حتى أفنوا الرجال وسبوا النساء والأولاد وهدموا المباني التي في "القمامة" ونبشوا قبور النصاري وأُخْرقوا رممهم ، وساروا إلى "غزة" ونزلوها وسيروا إلى الملك الصالح يخبرونه بقدومهم فأمرهم بالاقامة في "غزة"، ووعدهم ببلاد الشام بعد ما خلع على رسلهم ، وجهز عسكراً بقيادة أحد مماليكه الأخصاء ركن الدين بيبرس، فسار إلى "غزة" وانضم إلى الخوارزمية جماعة من القيمرية نسبة إلى قيمر، وهي

قلعة بين الموصل وخلاط من الأكراد، وكان الصالح إسماعيل جهز عسكراً من دمشق، وأخذ الأفرنج ليحاربوا معه عساكر مصر والخوارزمية، وساروا نحو "غزة" فالتقى الفريقان بظاهر "غزة"، ودارت بينهما حرب شديدة، وأحاط العساكر المصرية والخوارزمية بالفرنج وعساكر الشام، ووضعوا فيهم السيف حتى أتوا عليهم قتلاً وأسراً، وقتلوا منهم زيادة عن ثلاثين ألفاً، وفي تلك السنة عظمت مضرة الخوارزمية ببلاد الشام، وكثر نهبهم للبلاد وسفكهم للدماء وانتهاكهم للحرمات، ثم زالوا بأجمعهم وتركوا في البلاد آثار مخازيهم وآثامهم، وشواهد الخراب التي تصب بسببها اللعنات عليهم، وكم خرب فيها من قرى ومدائن، وهلك من رجال وأبطال، وتدمر من بيوت وآثار وانقرض من أسر وجماعات، حتى أقفرت البلاد وتعطلت الأراضي والمزارع من العمل والزراعة، واضمحلت الصناعة والتجارة، ولم يبق من أهالي البلاد وسكانها إلا النذر اليسير، فمن لم يقتل في تلك الحروب، مات بالجوع والأمراض، ومن رحل منهم ذهب في البلاد شذر مذر، ولكن لحسن موقعها وكثرة مزارعها تواردت الوفود عليها من بلاد الشام والعراق والحجاز والمغرب ومصر والأكراد والجراكسة والأتراك والتركمان، وهم قبائل كبيرة رحالة نزلوا على عهد دولة بني مرداس العربية في شمالي حلب، وسير منهم "الأتابك زنكى "طائفة إلى الشام وأسكنهم في ولاية "حلب".

وأبهكن صلاح الدين الأيوبي كثيراً من التركمان والأكراد في لبنان وساحله، وكثروا جداً في بلاد الشام على عهد الدولتين "النورية" و"الصلاحية"، وكان منهم قسم عظيم من جند المسلمين، فتديروا في البلاد واستعربوا، إلا قليلاً منهم وقد عمر صلاح الدين المساجد والمدارس التي خربتها يد العدوان، حين دخول الأفرنج البلاد وهدم كل ما صنعوه من

الكنائس سوى كنيسة القمامة اقتداء بعمر -رضى الله عنه- وأنشأ قلعة الجبل وسور "القاهرة" وقد أمر بنقل الغلات من البلقاء إلى فلسطين لتقوية الفلاحين وإعانة المنقطعين، وكذلك أمر بنقل الغلات من مصر إلى أعمال "عسقلان"، ليعيد إليه الزراعة والعمران، وكذلك فعل من بعده من الملوك وقد استدعى لسكنى فلسطين كثيراً من العلماء والمشاهير في الحجاز والعراق وسوريا ومصر، سيما "القدس" و"الخليل" لحرصه على عمارتها برجال الدين و"العلم" وقد حقق الله له بغيته وحل في البلاد من المغاربة خلق كثير بعد فظائع الأسبان بالأندلس(۱) وغيرها.

ولم تجئ دولة المماليك حتى كثر الجراكسة في البلاد، واستعربوا وكذلك الأتراك في عهد الدولة التركية، قال في الخطط: " ومن المدن ما نبه ذكره بعد خموله في عهد الدولة الأتابكية والأيوبية مثل " حماة "، فلم يكن لها في القديم نباهة ذكر، وكان الصيت لحمص دونها، فلما آلت إلى ملك بني أيوب مصروها(٢) بالأبنية العظيمة، والقصور الفائقة والمساكن الفاخرة، وفي جوامعها أثر من آثار الصنائع في القرون الوسطى وما قبلها؛ ومنها ما حرق وخرب واستعيض عنه مكان آخر مثل " طرابلس"، ففي سنة ١٨٨هـ فتحت طرابلس وأخرب سورها وكان من الأسوار العظيمة. وأمر السلطان بتجديد مدينة على مثل "طرابلس"، فبنيت ثم سكنها الناس، وكانت في يد الفرنج، مثل ذلك يقال في "غزة" فقد قال "الظاهري" في القرن التاسع للهجرة:

<sup>(</sup>١) تقدمت الإشارة إلى أفعالهم بنصب "محاكم التفتيش" وذبح وحرق المسلمين الذين لم يمسوهم طوال القرون العديدة التي حكموهم فيها بأى سوء!!. (المحقق).

<sup>(</sup>۲) " مصروها : مصرَّ الأمصار تمصيراً كما يقال مدن المدن . " انظر مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ( ت٦٦٦هـ) ص ٦٢٥ . طبعة إستانبول : دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٣) الظاهرى هو خليل بن شاهين الشيخى ( ٨١٣-٨٧٣هـ ) = ( ١٤٦٠-١٤٦٠ م ) فقيه ، مفسر، أديب، شاعر ولد ببيت المقدس ، وتوفى بطرابلس. له من الكتب ( زبدة كشف الممالك وبيان =

"إن فيها من الجوامع والمدراس والعمارات الحسنة ما يورث العجب وتسمى دهليز الملك " أ.ه.. بعدما دارت عليها الدوائر، وأخذت وقائع الحروب فيها مأخذها، وتخربت حصونها وقصورها وآثارها ومنازلها، ودكت أبراجها ومساجدها وأسواقها ومعالمها، وانقرض معظم أهلها، وتشتت من بقى من أسرها وأفرادها، وصار عاليها سافلها، ولم يبق فيها سوى الجامع القديم(١)، وكنيسة الروم، ولكن الله وفق الملوك الفاتحين لها والأمراء المسلمين لإحيائها وتأسيس المساجد والأوقاف بها، وتجديد السوق الكبير، الذى كان يمتد من الكرنتينة بالجنوب إلى الزيتون الرومي بالشمال، وأنشأوا فيها جامع " الشيخ على بن مروان الأشبيلي المغربي الحسيني "(١)، الموجود بمنارته الأثرية ومنبره على بن مروان الأشبيلي المغربي الحسيني "(١)، الموجود بمنارته الأثرية ومنبره

الطرق والمسألك). وأغلب الظن أن العبارة التي أوردها عن غزة بأنها دهليز الملك هي في هذا الكتاب الذي لم نقف عليه ولكن هنالك معلومات عامة ومهمة في نفس الوقت عن هذا الكتاب وردت في كتاب تاريخ الأدب الجغرافي العربي من تأليف المستشرق الكبير إغناطيوس كراتشكوفسكي الذي نقله إلى العربية صلاح الدين هاشم ( طبع في القاهرة بواسطة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٧م) في الجزء الثاني ص ٢٧٤-٤٧٥ وفي عدة صفحات متفرقة ص والترجمة والنشر ، ٢٣٧، ٢٦٧، يقول كراتشكوفسكي بصدد هذا الكتاب : . . . إن المؤلف أراد أن يضع مصنفاً من نمط ( المسالك ) المعروف لنا جيداً . ص ٤٧٣ . راجع ترجمة أخرى للظاهري في الضوء اللامع للسخاوي ج٣ ص ١٩٥٥ - ١٩٧ . طبع في دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة . وانظر ترجمته في ( المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ) تأليف : يوسف بن تغرى بردى الأتابكي جمال الدين أبو المحاسن ت٤٧٨هـ - ١٤٧٠ م ( مج ٥ تراجم – ص٢٥٨ – ٢٦١ )

<sup>(</sup>١) ' الجامع القديم : هو الجامع العمرى ويعبر عنه بالعتيق أحياناً ' . (المحقق).

<sup>(</sup>۲) الشيخ على بن مروان ترجم له الطباع في قسم التراجم (مج ٤/ ص ٧٤/ ترجمة رقم ٩٦) فقال: ومروان بن عامر الإشبيلي المغربي الحسيني كان من العارفين المرشدين والاقطاب الواصلين، وتوفى سنة ٩١٥هـ، وتجدد المسجد المنسوب إليه بالتاريخ المذكور كما تقدم بيانه في المزارات من القسم الأول حيث قال: " رأيت بقيود في الدفاتر الحاقانية أرض وقف زاوية الشيخ ابن مروان ( بغزة) وكان مرشداً كبيراً عارفاً عظيماً ، يعتقد فيه الناس ويزورونه ويتبركون به ، ويذكرون له كرامات كثيرة " وينقل ما أورده بسيسو في كشف انتقاب فيقول عنه: " وهو حسيني لا أموى، وسيدى مروان الحسيني، مدفون بالبلمون بلدة السنبلاوين بمديرية الدقهلية من بلاد مصر، وله مقام أيضاً بالمأمونية بالشرقية، في قسم منية القمح، ويقال إن الشيخ الغريب دفين =

ومحرابه إلى الآن، وقد قمت بالخطبة فيه عدة سنين، وأجريت فيه إصلاحات وتعميرات من أوقافه القديمة، وجامع الجمعة وكان بحذائه من الشمال، وجامع و "مدرسة الباسطية"، والجامع المعلق للأمير "سيف الدين بلبان" المستعربي، و "جامع دغات" و "جامع المارداني" و "مدرسة السلطان قايتباي"، بجانب "ساقية الطوابين" و "المدرسة الكاملية" للملك الكامل، ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب وجامع الأمير "سنجر الجاولي" نائب غزة، وناظر الحرمين الشريفين حرم القدس والخليل وكان وسط قصبة السوق من الجهة الجنوبية وجامع الجولاني وكان في منتهى السوق من الجهة الشمالية و "مسجد السلطان قانصوه الغوري" المعروفة: بزاوية "الشيخ محمد أبي العزم" و "زاوية الشيخ محمد العابد" وجددوا "الجامع القديم العمري" ووسعوه في مدة الملك "الناصر محمد بن قلاوون" و"الجامع الصغير" المعروف: "بكاتب الولاية" و "جامع الشيخ زكريا" و"الشيخ خالد" و"الشيخ ظريف" و"الزاوية الأحمدية" و"زاوية أبي مدين" و"المحكمة البردبكية" و"مدرسة الطواشي" و"مسجد الهواشي" و"الغزالي"

<sup>=</sup> السويس من أبناء مروان هذا أهد أقال (الطباع) رأيت في بعض الأنساب القديمة أن الشيخ محمد الغريب دفين السويس توفى سنة ٩٨٠هـ، وأنه ابن الشيخ عبد الرزاق بن عامر ابن مروان، وأنه خلف ذرية كثيرة منهم عبد الله، وجمال الدين، ومحمد، وعامر، وعلى، وأن مروان هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن مروان بن عبد الرزاق بن أحمد بن شرف الدين بن عبد الناصر بن عامر بن محيى المدين بن مرعى بن إبراهيم بن حازم بن يونس بن أحمد . . . . . . الحسينى ولا بأشبوب من بلاد المغرب سنة ١٦٦، وتربى على والده وحج معه ثم نزل ( بشبين الكوم ) من بلاد مصر ، ثم توجه إلى ( ميت خلف ) بمصر ، وتوطن بها إلى أن توفى سنة ١٩٩٠ ، وخلف بها خلقاً كثيراً واستخلف بعده ولده جمال الدين عبد الله وجمال الدين ومحمد وعامر ، وصار قطبها ومنارها ، وكان له المقام الكبير والدرجة العالية واتخذ هذا المحل معبداً وزاوية له، وصار قطبها ومنارها ، وكان له المقام الكبير والدرجة العالية واتخذ هذا المحل معبداً وزاوية له، ايلى أن توفى ودفن فيه. انظر الإتحاف: قسم التاريخ (مج ٢/ ص ١٤٧). وبصدد مسجد ابن مروان انظر كتاب تاريخ غزة لعارف العارف ص ٣٤١ وكتاب المساجد الأثرية في مدينة غزة (المحقق ) ص (١٤٠ – ٢٠٠٣).

و"الملاحى" و"طنطناج" وجددوا الجامع الكبير المعروف بابن عثمان ومسجد الظفردمرى وغير ذلك مما سيأتى بيانه بالتفصيل ثم صار الأمراء والأغنياء يشيدون فيها الدور وينشئون المنازل والقصور حتى صارت مدينة كبيرة تعد من أمهات الإمارات والولايات وكان يتبعها ويلحق بها سائر بلاد القسم الجنوبى من فلسطين بما فيها القدس ونابلس وعكا.

\* \* \*

## غزة وحالتها الإدارية

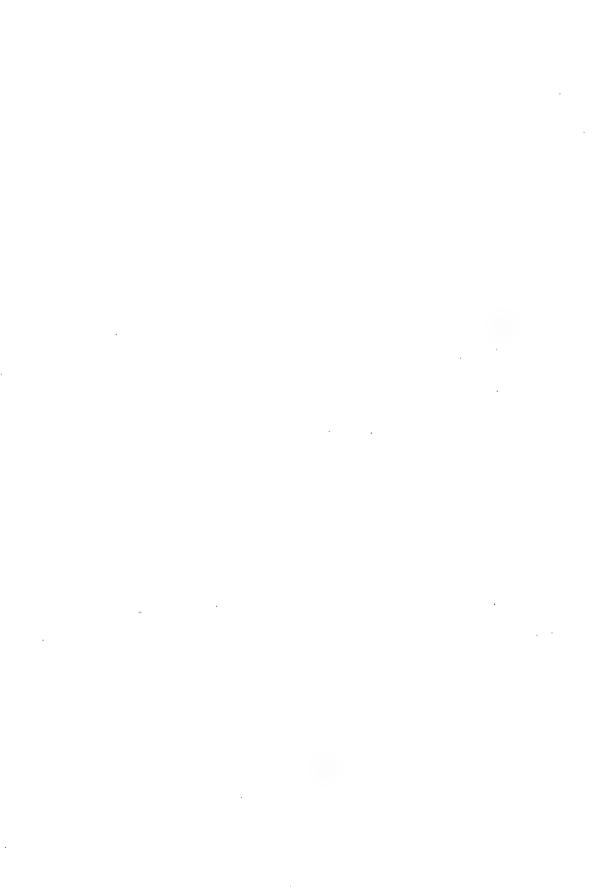

#### غزة وحالتها الإدارية

قد كان لغزة أهمية كبرى وعناية عظمي في نظر الفاتحين من الملوك والقواد والحكام لكونها آخر البلاد الشامية وتنتهى إلى حدود البلاد المصرية وهي همزة الوصل بين هذين القطرين العظميين مع ارتفاع موقعها وإشرافها على البر والبحر وشماخة أبراجها وحصانة سورها وفخامة قلعتها المشحونة بالأسلحة والذخائر وقوة بأس أهلها وحاميتها ومناعة أبوابها فقد كان لها خمسة أبواب فخمة مدعمة بالعمد الكبيرة والحجارة الضخمة الأول منها باب البحر وهو الباب الغربي والثاني باب القلعة وهو الباب الشرقي والثالث باب الداروم وهو الباب الجنوبي والرابع باب الدير دير سنيد وهو الباب الشمالي عند ساقية الحدرة، والخامس باب الجرن، المعروف بباب جرو، وهو غربي أيضاً لذلك استعصت على الفاتح إسكندر المكدوني، الذي دوخ الأرض، وأخضع الممالك وفتح الحصون المنيعة واستصعب عليه فتحها، وجرح عندها واستعمل كل آلات الحصار ، فلم يظفر بها حتى مكث في حصارها أربعة أشهر ، وما فتحها إلا بعد عناء شديد ، فكانت النقطة المهمة ، ومطمح الأنظار في سائر الحروب، التي تجرعت البلاد غصصها وانتابت بويلاتها، وكانوا يرون أن من أخضعها أخضع سواها، ومن ملكها هان عليه تملك غيرها، وما من حرب في فلسطين أو بين مصر والشام إلا وكان لغزة من شدة بلائه(١) وعظيم مصائبه<sup>(۲)</sup> أكبر نصيب، ولسعة مزارعها وكثرة ملحقاتها كانت مملكة مختصرة، وأمارة مستقلة في الأدوار الأولى، ويتولى حكمها الأعاظم من كل أمة، فحكمها "إفرايم بن يوسف الصديق" -عليه السلام- و" يهوذا" و"شمعون"

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والأصح: (بلاثها).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، والأصح: (مصائبها).

و"رحبعم بن سليمان" -عليه السلام- ورؤساء "الحيثيين" و" الكفتوريين"، و" الفلسطينيين " و" الجبابرة" و" الهكسوس" و" الفرس" و" اليونان" و"الروم"، ومنهم " البطريق صليبا بن حنا" و"لاوى بن حنا" و"القيفار". حتى جاء الإسلام فتولى حكمها الأمراء والعمال في عهد الخلفاء الراشدين، والأمويين والعباسيين والفاطميين.

وكان يعبر عنها " بالملكة الغزية" و" دهليز الملك"، ويقال لحاكمها الأمير والنائب ونائب السلطنة، وكافل المملكة الغزية، ولذلك عدت من فيالق الشام قال في الخطط: " وقسم الأوائل الشام خمسة أقسام، الأول فلسطين ومن مدنها "إيلياء" وهي "بيت المقدس" و"عسقلان" و"غزة" و"اللد" و"الرملة" و"حبرون" و"نابلس" والثاني "حوران" ومدينتها العظمي "طبريا"، والثالث "الغوطة" ومدينتها العظمي "دمشق" والرابع "حمص" والخامس "قنسرين" ومدينتها العظمي "حلب"، وهي أشبه بتفسير العرب إلى خمسة أجناد أي فيالق، وهي جند "فلسطين" وجند "الأردن" وجند "دمشق" وجند "حمص" وجند "قنسرين"، ومعلوم أن العرب أطلقوا اسم الشام على "سورية" وفلسطين معاً وجعلها قسمين لا توافق عليه الطبيعة، كما قاله العارفون من علماء الجغرافية لأنهما شيء واحد، ودام ذلك التقسيم إلى القرن الخامس فكان الملوك يقطعون بعض العمال ويدعونها عملكة .

ولما جاء الصليبيون تغيرت الوضعية، فأسس " بلدوين الأول " كونتينة "يافا" و "عسقلان " وجعلها لقريبه "هيودى بوزى"، وبعد وفاة "هيو الثانى " المبكرة أخذها الملك بلدوين، وجدد قوتها وضمها إلى أخيه "أمالرك" الذى كان كونتاً على "عسقلان"، وفي هذه الكونتية كانت تقع "غزة" ولما ظهرت طوائف الفرسان وقوى نفوذهم، أعطوا بعض الحصون التى على الحدود، فكانت بئر السبع من نصيب فرسان "القديس يوحنا"، وغزة من نصيب فرسان "القديس يوحنا"، وغزة من نصيب فرسان الهيكل سنة ١١٤٩م.

وعندما قام صلاح الدين بحملته على فلسطين، وأخذت جنوده تغزو المدن الساحلية الجنوبية، تحرجت وضعية "بلدوين" ملك القدس، فأرسل له فرسان الهيكل معونة من "غزة"، وبهذا العدد الضئيل تمكن من دحر المسلمين إلى ميوما، ثم استعيدت بخروج الصليبيين من فلسطين إلى الدولة الأيوبية، وكانت إحدى الممالك التسعة التى قسمت إليها فلسطين وسوريا زمن الأيوبيين، كما في المصادر الإنكليزية ولما جرت الهدنة بين الملك المنصور قلاوون، وبين الإفرنج "بعكا" مدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات على أن يكون له ولولده الممالك الأتية، الديار المصرية والبلاد الحجازية وثغر غزة المحروس، وما معها من المواني والبلاد، والمملكة الكركية والشوبكية وبلاد الجليل والقدس الشريف ونابلس وأعمالها، وعسقلان والحابية وحمص وحماة، وأرسوف واللجون والمملكة الصفدية (الدمشقية، والحاروم والعريش وتل الصافي وكراتيا وبيت جبرين، والخليل وبيت عسقلان والداروم والعريش وتل الصافي وكراتيا وبيت جبرين، والخليل وبيت القدس ويافا وقيسارية وأرسوف كما ذكره الدمشقي.

<sup>(</sup>۱) لعبت صفد دوراً في التاريخ الإسلامي اثناء الحروب الصليبية وفتوحات الايوبيين والمماليك فقط، ويما هو جدير بالملاحظة أن اسمها ذكر قديماً بلفظ "صفت" وفيما بعد ذكرت "صفد" إلى جانب :صفت" ثم صفد فقط. وقد زاد الملك بيبرس صفد سنة ٦٦٥هـ. (٧ - ١٢٦٦م) وأمر بإعادة بناء المدينة. ومنذ ذلك الحين أصبحت إحدى عاصمتي فلسطين (فقد كانت الثانية غزة، أما القدس فبقيت قليلة الأهمية حتى سنة ١٩٧٦م). وفي القرن الرابع عشر صارت صفد مركزاً ثقافياً مقصوراً على مسلمي فلسطين. وبالإضافة إلى المساجد والمدارس أقيمت فيها بنايات علمانية كمارستان (من إنشاء تكز نائب الشام) وبضعة حمامات ولا نعلم إلا القليل عن صفد في القرون الوسطى لان التاريخ الخاص الوحيد الذي كتب عنها في تلك العصور هو ما كتبه صدر الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، وقد فقد هذا التاريخ ولا يعرف عنه إلا مما الدين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العشماني، وقد فقد هذا التاريخ ولا يعرف عنه إلا مما الستشهد به منه، ومنذ بضعة أشهر كشف الأستاذ برنارد لويس من جامعة لندن النقاب عن النسخة المخطوطة الوحيدة، وإنا لنرجوا أن هذا الكتاب سينشر قريباً. (البنايات الدينية لماير ص٣٦).

وفي صبح الأعشى قواعد الشام العظام، ست "دمشق" و"حلب" و"حماة" و"طرابلس" و"صفد" و"الكرك" وكل قاعدة منها تعد مملكة، بل كانت كل قاعدة منها مملكة مستقلة بسلطان في زمن بني أيوب، وأصبحت الشام في دور المماليك تقسم إلى قسمين جنوبي وشمالي، ويعين لكل منهما كافل أي وال، وعد "الظاهري" بالشام في القرن التاسع سبع ممالك وهي : " المملكة الشامية " و " المملكة الكركية " و " المملكة الحلبية " و " المملكة الطرابلسية " و " المملكة الحموية " و " المملكة الصفدية " و " المملكة الغزية " وكان لدمشق أربع صفقات، غربية وقبلية وشمالية وشرقية ففي الصفقة الأولى : عشر نيابات منها : "غزة" و"القدس"، وخمس ولايات وهي : "الرملة" و" اللد" و" الخليل" و" نابلس" و " قاقون"، وذكر "الظاهري": " أن الجيوش كانت تنقسم في القرن التاسع أقساماً، وهي أجناد حلقة وبحرية وتركمان وأكراد وعرب وغير ذلك، وأجناد الحلقة في الشام اثنا عشر ألفاً ومماليك كافلها، والأمراء بها ثلاثة آلاف، وأجناد الحلقة في حلب ستة آلاف ومماليك كافلها، والأمراء بها الفان وأجناد الحلقة بطرابلس أربعة آلاف ومماليك كافلها، والأمراء بها ألف وأجناد الحلقة بصفد ألف ومماليك كافلها، والأمراء بها ألف، وأحفاد الحلقة بغزة ألف ومماليك كافلها والأمراء بها ألف، وقد كانت البلاد الشامية بما فيها سوريا الجنوبية وهي فلسطين تابعة إلى الدولة المصرية، ولكنها مقسمة إلى إمارات مستقلة، وكثيراً ما كانت أمراؤها تشق عصا الطاعة وتخرج على السلطان للتغلب على الملك، أو يحملها الطمع للتغلب على جيرانها، حتى أن الأمير الناصر داود، لم يتنازل عن حصن الشوبك لعمه الكامل صاحب مصر فسار الملك الكامل من مصر، إلى الشام، ونزل على " تل العجول " بظاهر "غزة " ثم سير الملك الناصر يوسف بن أيوب عسكراً من دمشق، إلى "غزة" ليكونوا بها فأقاموا على " تل

العجول " وفيه يقول أحد المجردين صحبة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور:

يذكرنا زمان الذكر حقاً زمان اللهو في تل العجول ونطلب مسلماً يروى حديثاً يرغب من أحاديث الرسول

وسار إليها الملك الظاهر بيبرس مراراً وأقام بها وتزوج فيها قبل أن يلى الملك امرأة من طائفة الشهروزية، ثم طلقها بالقاهرة وتزوج أربعة من بنات الأمراء، وقد اهتم بمساجد "غزة" وجوامعها ومدارسها، اهتماماً كبيراً، وأسس بها مكتبة قيمة كانت تحتوى على عشرين ألف كتاب، كما سيأتى بيانه (۱) ثم إن "الملك الناصر فرج ابن برقوق "(۱)، وكان من أفرس ملوك الترك بعد الملك الأشرف "خليل بن قلاوون "، تجهز لبلاد الشام سبع مرات لتمهيدها وقهر متغلبيها، حتى توفى سنة ٨١٥ هـ، ثم تولى مملوك أبيه الملك المؤيد شيخ، وخرج إلى الشام مرتين ومهدها، ثم خرج إلى بلاد الاتراك وافتتح قلاعاً كثيرة، وتوفى بمصر سنة ٨٢٤ هـ ثم رحل الملك الأشرف قايتباى من مصر إلى أقصى بلاد الشام "سنة ٨٨٨ هـ ثم رحل الملك الأشرف وأنشأ فيها آثاراً فخمة ومدارس عدة، وأرصد لها أوقافاً عظيمة بفلسطين، سيأتى التنويه بها، وكان أجل الملوك قدراً وأرفعهم همة وأطولهم يداً – حكم تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وتوفى بمصر سنة ١٠ هـ هـ ثم وقعت فتنة بين تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر وتوفى بمصر سنة ١٠ هـ هـ ثم وقعت فتنة بين

<sup>(</sup>۱) هى مكتبة الجامع العمرى الكبير حيث تسمى قديماً مكتبة الظاهر بيبرس . انظر بهذا الصدد نبذة عن هذه المكتبة في كتاب المساجد الأثرية في مدينة غزة ص ٣٧ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) " ونزلها بعسكره ( الملك المنصور قلاوون ) ، وكانت في ذلك العهد من أعمال الرملة فجعلها ولاية مستقلة وأقام فيها نائباً ينوب عنه في الحكم ، يلقب بملك الأمراء وسكن الفتنة التي أثارها نائب دمشق الأمير " سنقر " سنة ٦٨٧هـ ، حيث إنه خرج عن الطاعة ودعى الناس إلى مبايعته ملكاً ولقب نفسه بالملك الكامل ، وخطب باسمه في دمشق ، ولما وصل الملك المنصور غزة ، انهزم سنقر ومن معه من الأمراء ، وأمراء العرب ، فتبعهم عساكر السلطان وأسروا منهم وغنموا إلى أن تمت هزيمتهم بالقرب من دمشق وسكنت تلك الفتنة " هـ . ط ( ص ٨٣) ) .

الدولة المصرية الجركسية، والدولة العثمانية التركية، كانت سبباً لسقوط دولة الجراكسة، وضم بلاد مصر والشام والحجاز إلى الدولة العلية العثمانية، التى قام سعدها وارتفع شامخ عزها بسبب عدل الكثير منها مئات السنين .

\* \* \*

البلاد العربية وفتح السلطائ سليم لها

|  | · |  | , |
|--|---|--|---|
|  | , |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

#### البلاد العربية وفتح السلطان سليم لها

هو الملك الغازي السلطان "سليم خان ابن السلطان بايزيد خان "(١)، وكان ملكاً جليلاً وسلطاناً جريئاً مهيباً سار على سيرة الخلفاء، وجاهد بنفسه وفتح ممالك العجم والعرب، غير أنه كان شديد البطش سفاكاً للدماء، نقم على ملك مصر بمؤازرته لملك العجم، فزحف بعسكره الجرار إلى بلاد الشام قاصداً فتح مصر، وما يتبعها من البلاد المصرية والشامية، فخرج إليه من مصر الملك الأشرف قانصوه الغوري، وصحبته الخليفة ونحو ثلاثين ألفاً من العساكر، ولما وصل إلى مدينة "غزة" قابله أهل "بيت المقدس" وشكوا إليه ظلم نائبهم، فلم يلتفت إلى كلامهم وأهانهم بالطرد والضرب، ثم مر على "حمص" فشكى إليه أهلها ظلم نائبهم فلم يلتفت إليهم، ولم يزر السيد الجليل خالد بن الوليد مع أن الطاغية تيمورلنك لما دخل "حمص" زاره وجعل أهلها في غفارته، كما ذكره "القرماني"(٢) في تاريخه، ومن ذلك يعلم ظلم العمال في البلاد وتهاون الملك بالرعية، وعدم إنصافهم من عماله الظالمين، ثم خرج من "حلب" لملاقاة السلطان سليم فالتقيا بمرج دابق بالقرب منها في شهر رجب سنة ٩٢٢هـ، والتحم الحرب بين الملكين، واستمر القتال حتى وقع السلطان الغوري عن فرسه بعد ما خارت قواه، وفرت عساكره وتركوه على الأرض في ساحة الحرب، حتى مات تحت

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۸۷۰ هـ الموافق ۱٤۸۰م، وعاش أربعاً وخمسين عاماً، قضى منها تحت السلطنة ۸ سنوات، توفى سنة ۹۲۹هـ. انظر: تاريخ سلاطين بنى عثمان من أول نشأتهم حتى الآن (ص٥٦ ـ ٥٦)، تأليف: حضرة عزتلو يوسف بك آصاف. تقديم: د. زينهم محمد عزب. القاهرة: مكتبة مدبولى، ۱۹۹٥م، صفحات من تاريخ مصر ٣٦.

<sup>(</sup>٢) القرماني : هو أحمد بن يوسف (مؤرخ) سنة ١٠١٩ م ، معجم الأعلام ص ٨٥

سنابك الخيل، ولم يعلم به أحد، وطلب أهل حلب الأمان من السلطان سليم خان، فأجابهم واحتلها ورفع علمه العثمانى عليها، ومهد أمورها وخطب فيها باسمه، ثم رحل منها إلى "دمشق" ودخلها بموكب عظيم، واستمر فيها حتى ضبط حصونها ومهد أمورها، ثم زحف منها إلى "مصر"ولما وصل "غزة" عدل فى نفر يسير إلى زيارة "القدس" و"الخليل"، وكان كلما مر ببلد أو قرية أحسن إلى أهلها، ولما بلغ أهل مصر قتل سلطانهم، ومن ثبت معه من الجراكسة ولوا عليهم مكانه ابن أخيه الملك الأشرف طومان باى، وكان السلطان سليم قد استولى بعد "حلب" و"الشام" على "حمص" و"حما" (") و"طرابلس" و"صيدا" و"صفد" و"حيفا" و"نابلس" وزحف لأخذ القدس والخليل وقد فتحت البلاد أبوابها و"حيفا" و"نابلس" وزحف لأخذ القدس والخليل وقد فتحت البلاد أبوابها

ولم يجد بها مقاومة قال في الخطط: "سار "السلطان سليم" عن طريق البر إلى غزة، فعصت عليه ففتحها حرباً، والتقى جيش العثمانيين مع جيش المصريين في "خان يونس" بين "غزة" و"العريش" فشتت الجيش العثماني الجيش المصرى، ثم عصت "غزة" و"الرملة" فقمع ثائر الغزاة فيها وكانت الوقعة المهمة على الشريعة، بالقرب من "بيسان"اندحر فيها المصريون وقائد جندهم الغزالي قال: "ابن طولون" وفي ١٦ ذي الحجة سنة ٩٢٢هـ التقى "سنان باشا" الوزير الأعظم مع "جان بردى الغزالي" فكسر الغزالي فدقت البشائر بقلعة دمشق، وسيب نفط كثير ثم نادى النائب بالزينة واستمرت مدة أسبوع، ثم رأى الغزالي أن يستأمن السلطان سليماً ويخدمه، فأعانه على قهر طومان باى وقتله، وفتح مصر فنصبه السلطان نائباً ووالياً على "دمشق" وأضاف إليه "القدس" و"غزة" و"صفد" و"الكرك".

وبينما كان السلطان سليم سائراً إلى مصر، وكان قد تأخر من عسكره

<sup>(</sup>١) ' حماة ' وليست حما كما في الأصل .

بعض أناس فى "الرملة "شاع الخبر أن أهل "الرملة "قتلوهم، وبلغ ذلك السلطان فأمر بقتل أهل البلد فقتلوا عن آخرهم ولم يبق فيها ديار ولا نافخ نار. ويقول "القرماني": "إن السلطان أمر بقتل عامة أهل الرملة عند عودته من مصر وقد بلغه الثقاة أن أهلها قتلوا من كان عندهم من العسكر المجروحين أ.هـ ".

وقال في حوادث سنة ٩٢٢ هـ من تاريخ "ابن إياس "(١) : "وفي الخامس من ذي القعدة، وردت الأخبار بأن ابن عثمان زاحف إلى غزة، وأرسل ناتب غزة دولات باي الذي أضيفت إليه نيابة القدس والكرك، يقول أدركونا بالعسكر قبل أن يملك ابن عثمان مدينة غزة، وتتعبوا في خلاص البلاد من يده، وفي يوم تاسعه حضر دوادار خاير بك نائب حلب، وزعم أنه فر من ابن عثمان وأخبر أن ابن عثمان، أرسل عسكراً نحو خمسة آلاف فارس، صحبة ابن سوار، وقد أشرفوا على أخذ غزة، بل أشاعوا أخذها، وأن ناتب "غزة" قد هرب فاضطربت الأحوال وتنكد السلطان للغاية، وخرج لمقاتلة ابن عثمان بنفسه، وصحبته نائب حلب أمير كبير، وهو في الحديد وجماعة من جند الحلقة بغزة، وهم في الحديد، وكان نائب "غزة" أرسل يرافع فيهم، بأنهم كاتبوا ابن عثمان بأن يحضر إلى "غزة" ويملكها، من غير مانع فلما حضروا بين يدى السلطان حلفوا له أن هذا الأمر ما وقع منهم، ولا كاتبوا ابن عثمان وإنما دولات باى نائب "غزة" بينه وبين أجناد "غزة" حظ نفس فكذب عليهم بهذه التهمة الباطلة، فصدقهم السلطان وفكهم من الحديد بعد الشفاعة فيهم ".

وفي اليوم الحادي عشر تزايدت الإشاعات بأن "ابن عثمان " أرسل إلى غزة

<sup>(</sup>۱) ابن إياس هو محمد بن أحمد ت ٩٣٠ هـ مؤرخ صاحب كتاب آثار الأول في تاريخ الدول معجم الأعلام ص ١٢٢.

عسكراً صحبة جماعة من أمرائه، منهم "إسكندر باشا " و "داود باشا" وأشيع أنهم قد ملكوا غزة، وأحرقوا منها بعض بيوت وأن نائب غزة هرب، وعسكر "ابن عثمان" زاحفًا على مصر، فخرج السلطان بعساكره للقتال، وارتجت القاهرة في ذلك اليوم، وكان نائب الشام "جان بردى الغزالي" بالقرب من "غزة" يحاصر جماعة ابن عثمان، الذين "بغزة" وقبض على "عبد البر بن محاسن" الذي حضر لمصر صحبة جواسيس ابن عثمان، وكانوا خمسة عشر جهة المطرية، فلما مثلوا بين يدى السلطان شرع يطنب في أوصاف ابن عثمان، وفي تزايد عظمته، فمن جملة ما حكى عنه أنه لما دخل حلب، قطع في يوم واحد ثمانمائة رأس من أعيان أهل مصر، الذين كانوا بها من طرف الدولة المصرية، وأن عسكره فوق الستين ألفاً، وأنه خطب باسمه من بغداد إلى الشام، وهو في همة زائدة، ويقول لا أرجع حتى أملك مصر، وأقتل جميع من بها من المماليك الجراكسة، وأخبر عنه وعن عسكره بأفعال شنيعة، وقد قطع بما حكاه عنه قلب العسكر المصرية، ووصلت مطالعات منه للأمراء والمباشرين والأعيان غالب ألفاظها تركية، وكان مضمونها من مقامه السعيد إلى الأمير طومان باي، أما بعد فإن الله قد أوحى إلى بأن أملك البلاد شرقاً وغرباً، كما ملكها الإسكندر ذو القرنين، ومن جملة المطالعة وعد ووعيد وتهديد وتشديد، ومنها قوله إنك مملوك تباع وتشتري، ولا تصح لك ولاية، وأنا ملك ابن ملك إلى عشرين جد وقد توليت الملك بعهد من الخليفة والقضاة، وإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة في مصر باسمنا، وكذلك الخطبة وتكون ناتبنا بمصر، ولك من "غزة" إلى "مصر"، ولنا من الشام إلى الفرات، وإن لم تدخل تحت طاعتنا، أدخل مصر وأقتل جميع من بها، من الجراكسة حتى أشق بطون الحوامل، وأقتل الأجنة التي في بطونهن وأظهر التعاظم وقوة الباس، وقال في آخرها ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾(١) فلما قرأت هذه المطالعة على السلطان بكي، وحصل له الرعب، واضطربت أحوال الديار المصرية. وفي الثالث من ذي الحجة، وردت أخبار بأن العسكر الذين توجهوا إلى "غزة" قد انكسروا في ١٤ ذي القعدة، وذلك أن "جان بردى الغزالي " نائب الشام خرج إلى التجريدة قبل العسكر بأيام، وصار الأمراء والعسكر يخرجون بعده متفرقين بكسل زائد، فلما أبطأوا على الغزالي، جمع بعض العربان وتقدم إلى "غزة" هو، والأمير "أرزمك الناشف" الذي ولي نيابة "حماة" ودولات باي نائب غزة، وأصله من مماليك السلطان الغوري، وجماعة من المماليك السلطانية فقاطعوا على عسكر ابن عثمان من طريق الدرب السلطاني، وتلاقوا على الشريعة بالقرب من "بيسان"، وكان قائد العساكر العثمانية سنان باشا، ومعه آخرون من أمرائه، وألجم الكثير من العساكر، فوقع بين الفريقين وقعة مهولة تشيب منها النواصي، فانكسر الأمير "جان بردى الغزالي" ومن معه من الأمراء والعساكر. وفي اليوم الخامس دخل الأمراء والعسكر الذين توجهوا إلى "غزة"، وانكسروا في أنحس حال بسبب القتل والنهب، وفي السادس ورد على السلطان أخبار رديئة، بأن "سنان باشا" الذي ملك مدينة "غزة" قد لعب في أهل "غزة" بالسيف وقتل منهم نحو ألف إنسان، ما بين رجال ونساء وصغار. وكان سبب ذلك أن الغزالي لما تلاقى مع "سنان باشا" على الشريعة أشيع في "غزة" (٢) أن الغزالي انتصر على عسكر ابن عثمان، وقتل "سنان باشا" وعسكره، فبادر على باي " دوادار نائب اغزة " و أجناده ا فنهبوا وطاق(٢) العثمانية وأحرقوا خيامهم، وقتلوا من كان في الوطاق

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/ آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) " من ذلك ينبغى أن لا يعول على الإشاعات سيما فى أوقات الحروب والاضطرابات لأنها تكون عكس الحقائق وربما يترتب على التصديق بها أضرار كبيرة كما وقع هنا " هـ. ط ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) " وطاق: الوطاق في التركية أوتاق وأوتاغ ، وأوطاق ، وهي على الأرجح من الكلمة التركية =

والمدينة، من العثمانية نحو أربعمائة إنسان، ما بين شيوخ وصبيان ومن كان بها مريضاً، وأحرقوا الخيام التي كانت في وطاقهم(١).

فلما ظهر أن الكسرة كانت على عسكر مصر، وقتل من قتل من الأمراء ورجع "سنان باشا" إلى "غزة" جمع أهل "غزة" قاطبة، وقال لهم من فعل هذا بنا فقالوا "على باى دوادار" نائب "غزة" وأجناد "غزة"، ولم نفعل نحن شيئاً من ذلك، فأمر "سنان باشا" بكبس بيوت "غزة"، فوجدوا بها قماش العثمانية وخيولهم وخيامهم(٢)، فقال لهم "سنان باشا" : نحن لما دخلنا "غزة" هل شوشنا على أحد منكم؟ أونهبنا لكم شيئا؟ قالوا: لا، فقال لهم: كيف فعلتم بعسكرنا ذلك؟ فلم يأتوا بجواب ولا عذر ولا حجة(٢)، فعند ذلك أمر عسكره أن يلعبوا فيهم بالسيف، فقتلوا منهم مالا يحصى عدده، وراح الصالح بذنب الطالح، ﴿وكان ذلك في الكتاب مسطورا﴾(١)

<sup>=</sup> المصرية (أودة) بمعنى الحجرة ، والأطاق في التركية اسم للخيمة الكبيرة المزخرفة التي تعد للعظماء ، والوطاق في العربية هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام . " انظر بتوسع كتاب بعنوان " تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص ١٩٨ - ١٩٩ " تأليف د. أحمد السهيد سليمان . - القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>۱) " وهذا صريح في أن هذه الجريمة والتعدى الفظيع ما وقع إلا من نائب غزة وجبنه " هـ ۲ . ط . ص۸۷ " ووطاقهم : أي خيامهم ومعسكرهم ، كما تقدم " ( المحقق ) .

<sup>(</sup>٢) ' يجوز أن بعض الأطراف والمحتكين بالجند اشتركوا معهم وخبأوا المنهوبات في محلاتهم فلا يصح إلصاق هذه الجريمة بأهل غزة ولا إدانتهم بها " هـ . ط ٣ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) وهذا يدل على أن المخاطبين لم يكونوا من أشراف غزة وأعيانها وإلا لاستطاعوا أن يأتوا للسائل بجواب ويظهروا عذراً ويقيموا حجة، لأن الذين خاطروا بأنفسهم من الأطراف واأحمال. وقد شوهد عند انكسار الدولة العثمانية في الحرب العامة وتركها لعنابرها أن نهبها كان من الأطراف والغوغاء كما أن عساكر الجيش الإنكليزي كانت تتبع أمتعتهم وأرزاقهم ولا تجرأ عليها غير الأطراف وذوى الأطماع أما ذووالهيئات يتباعدون عن ذلك حفظاً لكرامتهم " هـ . ط ٤ ص ٨٧ ".

<sup>(</sup>٤) وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . الإسراء آيه (٥٨) والنص هو كان ليس هناك واد ونص الآيه هو الآتي : ﴿وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً﴾ الإسراء آية ٨٥.

وقد قيل في المعنى :

إن ترمك الأقدار في أزمة أوجبها إجرامك السالفة فادع إلى ربك في كشفها ليس لها من دونه كاشفة

ا.ه.. ثم توجه السلطان سليم بعساكره إلى مصر، وقاتل السلطان اطومان باى ومن ثبت معه من الجراكسة، حتى جاء طائعاً بعد قتل خلق كثير ونهب أموال وافرة، فأمر بقتله وصلبه، وزالت دولة الجراكسة عن مصر والشام من ذلك الوقت، وارتفعت السلطنة منها، وعادت إلى النيابة مثل الشام، وما سبب ذلك إلا هرم الدولة بكثرة الظلم والاستبداد، وفحش البغى والفساد، ومجاوزة الحدود وهضم الحقوق، وسلب الأموال وإعانة الظلمة والطغاة على قتل الأبرياء، وإخافة الآمنين وتسليط المتشردين، وإذلال الأعزاء وإعزاز الأذلاء، كما هو شأن من لم يتدبر العواقب، ولم يخش النوائب، فانتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم منه وقيل في المعنى:

أيها المستطيل بالبغى قصر طالما طأطأ الزمان رؤوساً وتذكر قاول الإله تعالى أن قارون كان من قوم موسى (١)

ولما غادر السلطان سليم مصر وألف جمل أمامه، تحمل ما غنمه من الذهب والفضة إلى الأستانة، اقترب من الصدر الأعظم يونس باشا، وهو سائر معه، وقال له أرأيت كيف أصبحت مصر وراءنا؟ وغداً نبلغ "غزة" فلم يتمالك الصدر أن أجاب السلطان نعم وأى ثمرة حصلت من هذا التعب والمشقة؟ إن لم يكن هلاك نصف الجيش السلطاني في الحروب، ووسط الرمال، وبقيت حكومة مصر بعد في أيدى الخونة المستبدين، فاستشاط

 <sup>(</sup>١) ﴿إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى
 القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ سورة القصص آية ٧٦ .

السلطان غضباً من كلامه، وضرب عنق ذلك الوزير الناصح في الحال، وقتله في صحراء قطية كما قتل وزيره الآخر حسن باشا، في رحيله إلى مصر ودفن في الخان، الذي كان أنشأه بين مصر والشام يونس بن عبد الله التركي الدوادار بالقرب من غزة، فدفن يونس باشا في خان سمية يونس الدوادار(١١)، كما في الخطط ولم يطل للسلطان سليم الأمر حتى(١) أدركته منيته في سنة ٩٢٦هـ عن ٥١، سنة ولقى ربه بما فعل من سفك الدماء وقتل الأبرياء وخلفه ولده السلطان سليمان القانوني، وكان أجل منه وأفضل وأقدر وأعقل أصلح دولته، وجاهد وقوى أسطولها وأنشأ المدارس وشيد المساجد، ولها عمارات جليلة بالبلاد الحجازية والمقدسية، ومنها بناء سور القدس وتجديد الصخرة وأنشأ البرك والتكايا والأوقاف، والمرتبات الضخمة، وكانت الملوك تخشى سطوته وتلجأ إليه حتى استغاث به فرنسيس الأول ملك فرنسا، واستنجده على خصمه شرلكان ملك النمسا، فكتب له ما صورته: "الله، بنعمة الله جل جلاله وتعالت كلمته، وببركة شمس سموات النبوة وكوكب برج الأولياء، رئيس الطهرة الأبرار محمد الطاهر ﷺ وبظل أنفس صحابته الأربع الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى -صلوات الله عليهم- شاه سلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان الغازى أنا سلطان السلاطين، وملك الملوك ومانح الأكاليل لملوك العالم، ظل الله على الأرض، بادشاه سلطان البحر الأبيض والأسود وبلاد الروملي والأناضول وقرمان وأرزوم وديار بكر، وكردستان وأذربيجان والعجم و"دمشق" و"حلب" و"مصر" و"مكة" و"المدينة" و"القدس الشريف" وسائر بلاد العرب واليمن وأيالات شتى، افتتحها سلفاؤنا العظام وأجدادنا الفخام، بقواتهم الظافرة وكثير من البلاد التي

<sup>(</sup>١) هي مدينة خان يونس الموجودة اليوم وسيأتي تعريفها فيما بعد .

<sup>(</sup>٢) "حدث بظهره قرحة منعته الراحة وعجزت حذاق الأطباء في علاجه واتسع الخرق وكانت توضع الدجاجة في جرحه فتذوب من حره وشوهد معليق أكباده من خلف ظهره" (هـ. ط ص ٨٨).

أخضعتها عظمتى الملوكية بسيفى الساطع، أنا ابن السطان سليم ابن السلطان بايزيد شاه السلطان سليمان، اكتب إليك يا فرنسيس بك، بلاد فرنسا أن الكتاب الذى طرحته أمام سدتى الملوكية، ملجأ الملوك على يد فرنكيبان المستحق لثقتك والألفاظ الشفاهية التي حملها إلى قد علمت منها أن العدو مستحكم من مملكتك، حتى صرت إليه أسيراً وتطلب إلى إنقاذك فجميع ما قلته قد عرض على أعتاب كرسى عظمتى، الذى هو ملجأ العالم، وقد فهمت شرحه وأحاط علمي الشريف به، فإذا قهر الملوك هذه الأيام فلا تعجب، بل فليتشدد قلبك ولاتصغر نفسك، وقد رأينا سلفاءنا وأجدادنا الفخام لم يحجموا في مثل هذا الحال، عن قتال الأعداء والنهوض للغزوات والفتوحات، وأنا قد اقتفيت آثارهم وأخضعت ممالك عديدة، وفتحت حصوناً منيعة، فلا أنام ليلاً ولا نهاراً إلا وسيفي لا يفارق جانبي، فنتوسل إليه تعالى أن يسهل طريقنا إلى ما فيه الخير، واسأل رسولك عما رآه وسمعه، وأيقن أنه هكذا " كتب في العشر الأولى من هلال ربيع الثاني سنة ٩٣٢هـ، من السدة الملوكية في محروسة الآستانة العلية، قال في كتاب العالم الإسلامي سعى فرنسيس الأول ملك النمسا في التحالف مع آل عثمان، وكان في آن واحد ملكاً لأسبانيا وهولاندا وإمبراطوراً لألمانيا وحاكماً لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية، إلى ما هنالك من جمهوريات وجزر في أوربا كانت تابعة له وطوع أمره، ويظهر من سعى فرنسا في استمالة الدولة العثمانية وبذل الجهد في محالفتها، أنها بلغت في ذلك الوقت شأناً عظيماً، لم تبلغه من قبل وأرسلت الملكة لويز زوجة فرنسيس الأول، ترجو منه أن يصد ملك المجر ويمنعه من مساعدة "شرلكان" على فرنسا فسار سنة ١٥٢٦م لمحاربة المجر عن طريق الصرب، وفتح عدة قلاع ذات أهمية وحارب المجر وانتصر انتصاراً مبيناً، وقتل ملك المجر وسلموا إليه مفاتيح المدينة، وعين "جان زابولي" أمير

ترنسلفانيا ملكاً على بلاد المجر، ثم استنجد به المذكور على فردينان ملك فرنسا، وكان احتل بلاده وأزاله عن ملكه، فسار إليه بجيشه وحاصره حتى هرب وأعاد "زابولى" إلى عرش ملك بلاد المجر، إلى غير ذلك من الانتصارات والفتوحات التى لا تحصى.

\* \* \*

## حوادث واضطرابات في العهد التركي

ثم لا زالت البلاد بعد تلك الحروب الهائلة، والحوادث المدمرة مهددة بالأخطار، وتُبتلى بالظلمة والأشرار من الدول الأجنبية مرة ومن ملوك الإسلام وأمرائه الطغام مرة أخرى، مع ما كان يتعاورها من البغاة وطغاة المماليك والإنكشارية والأسباهية، وسلطة عرب البوادى وقطاع الطريق واللصوص، حتى فقد الأمن واختل النظام خارجاً وداخلاً.

ولذا قال السائح ميشو لام من يهود إيطاليا وقد أتى إليها في سنة ١٤٨١م: " غادرت وصحبي خان يونس، وكانت وجهتنا "غزة" وفي الطريق سمعنا أن العرب قتلوا ثلاثة رجال، على بعد ميل واحد من "غزة" ونهبوا ثلاثة جمال محملة بضائع، وقيل لنا إنه لن يتيسر لنا الوصول إلى "غزة" إلا إذا كان برفقتنا أربعة آلاف من الرجال المسلحين، وبالرغم من ذلك وصلنا سالمين، ودخلنا خاناً يدعى الحيونوس، وكان مزدحماً بالزائرين وقوافل السائحين، بسبب الهياج الذي عم المدينة، وكان في "غزة" يومئذ سبعة آلاف رجل، وعشرة آلاف جمل على أهبة السفر إلى الشام، وأن نائبها كان على أهبة السفر لنصرة زميله نائب "الرملة" إذ كان البدو قد غزو "الرملة" وحرقوا جانباً منها، وأنه قطع رأس أحد عشر بدوياً وأرسلهم إلى غزة، ولكن البدو حملوا عليه في نفس اليوم حملة شعواء، وقتلوا من رجاله ثلاثة وعشرين ألفاً، ولم ينج من شرهم أحد سواه ومائة من رجاله، فقفل راجعاً إلى "غزة" والحزن يملأ فؤاده أ.هـ "(١) وسبق في سنة ٦٨٠هـ أن عرب (١) نفس النص ورد في تاريخ غزة لعارف العارف ص ٢٣٧ وقد علق عليه قائلاً : " هذا ما قاله

ميشو عن غزة وقد أمتدحها وامتدح هواءها العذب وأطنب في مدح ثمارها وفواكهها . وقال: =

البوادي ثاروا ونهبوا مدينة "غزة" وقتلوا خلقاً كثيراً، فأرسل السلطان لقتالهم جيشاً من الشام وآخر من القاهرة وأدبهم كما أنهم ثاروا مرة أخرى، ونهبوا مدينة "نابلس" وقتلوا عدداً كثيراً من أهلها، فركب الأمير "علاء الدين" إيدكين الفخرى من "غزة" وقبض على جماعة منهم، وشنق اثنين وثلاثين من أكابرهم، وسجن كثيراً منهم "بصفد"، ثم أقام الأمير "علاء الدين" إيدغدى الصرخدى(١) نائباً على البلاد الغزية والساحلية، لردع عشائر البدو، وفي سنة ٨٠٣هـ هرب كثيرون من بلاد الشام إلى الديار المصرية، ولكن عربان العشائر نهبوهم في الطريق، وجرى عليهم منهم ما لم يجر من عسكر تيمورلنك، ولم يبق للدولة هيبة ولا قيمة، وأصبحت البلاد فوضى والرعية بلا راع، وفي سنة ٨٧٧هـ وقعت فتنة بين الدارية والأكراد في مدينة "الخليل"، وقتل فيها من الفريقين ١٨رجلاً، واستنفر كل من الطائفتين من ينتصر لها من عشائر عربان البادية، فحصل بسبب ذلك نهب في المدينة وتخريب وأهوال لم يسمع بمثلها، ثم مضى القرن العاشر والحادي عشر، والبلاد بين الحياة والموت، تعطى إلى الولاة إقطاعات يتصرفون فيها، كما شاءوا بدون قاعدة ولا نظام ومن آنس من نفسه قوة تشوق إلى الاستقلال التام، أو الملك ورفع عصا العصيان ولو جرٌّ ذلك إلى الدمار والخسران، وتذهب نفوس الأهالي وأموالهم ضحية تلك الأطماع، ونتيجة الجهل والغرور، ولذا قال"الدمياطي" في رحلته موانح الأنس: "وقد أتى "لغزة" في أواخر سنة ١١٤٣هـ وسرنا نتأمل في مشارعها ونتملي برؤية جوامعها، لا سيما جامعها الذي هو للمحاسن جامع، وفلك حسنها الذي به قمرُ لمسرة

<sup>=</sup> إن الحبز موجود فيها بكثره النبيذ وتجارته . ومما قاله هذا السائح عن غزة : إنه لم يكن حولها يومئذ سور . انظر تاريخ غزة ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>۱)على بن أيد غدى فقيه حنبلى ، من أهل دمشق ، كان يلقب بحنبل. تركى الأصل . معجم الأعلام ص ٥١٠.

طالع فرأيت غالب البلد خراب من ظلم الأمراء، وتحكم لمسط(١) الأعراب فارتحلت عنها لهفاً وأنشدت أقول وا أسفا: !!

يا ويح "غزة" مذ أوهت مرابعها

إلى الحضيض وقد ناحت سواجعها

كانت معاهدها للأنس جامعة

من كل معنى سما والحسن جامعها

فأصبحت من سطى الأعراب خاوية

على العروش مخيفات بلاقعها

فقل لعينيك تبكى عندها أسفآ

يحق للعين أن تهمى مدامعها

وقل لقلبك يبدى من تلهف

إن البروق دجي تخفي لوامعها

واستنجد الصبر إن ودعتها سحراً

فللن*ف*وس جوي ممن يودعهـــــا<sup>(٣)</sup>

وذكر "المرادى" في تاريخه (٣) : "أنه حصل للجندى طموح في مدة

<sup>(</sup>١) لمسط الأعراب : أي مكان السطو الذي يسطو فيه البدو على متاع الناس .

<sup>(</sup>Y) لم أقف على النص الأصلى لرحلة اللقيمى، وقفت على بعض النصوص فما أوردها أحمد سامح الخالدى في كتابه رحلات في ديار الشام ص ٥٩ يقول على لسان اللقيمى عن غزة: وجلت بصولجان الفكر في واديها عندما كشفت نقابها وتجلت للناظرين في حلل إعجابها فإذا هي بحبوحة حنان وللحمائم يروحن زهورها ألحان فتنزل في خانها المعروف بخان الزيت الآن وهو بجانب (الجامع الكبير) مع بعض الرفاق، وهو حماية من عسكر الدولة في غاية الإشفاف . انظر رحلات في ديار الشام مصدر سبق ذكره ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المراد بتاريخ المرادى هو كتابه: " سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر " طبع الكتاب في =

"الوزير محمد راغب باشا" والى "دمشق" وكان ابتداء ظهور شوكتهم وتطاولهم ثانياً لأن الوزير المذكور كان بطبئ الحركة ضعيف الهمة عن شهامة الوزارة - فحصل - بسبب ذلك التطاول، والتعدى من اليرلية، في زمنه وحصل من الظلم والفتن، ما لم يعهد من قديم الزمان، وظهر الغلاء والقحط في "دمشق" وعظم الضيق واشتدت الأمور وضجت الرعايا، وقامت رعاع الأوجاقات اليرلية(١) والقبى قول(٢)، وكذلك قام غيرهما من طوائف الأكراد والعساكر، وحصل ما حصل من الفتن والحروب، حتى في رمضان في حدود سنة ١١٧٠هـ جرى الحرب وتكرر القتال، واشتد العناد والطغيان، وعقب ذلك الطاعون والزلازل، وصدر في تلك الأوقات من الفتن والخطوب والأمور المعضلات ما يطول شرحه ويعجز اللسان عن ذكره، وحصل للأعيان والرؤساء مزيد الكرب وعظيم الضيق، وقامت عوام الناس بالتطاول عليهم، حتى في يوم دخول الوزير المترجم "حسين باشا مكي "(٣) "حاكم غزة وأمير الحاج "، ولما ذهب مع الحاج اجتمع عرب بني صخر ، مع عربان البرية وهاجموا الجردة ونهبوها، وكان أمير الجردة أمير الأمراء "موسى باشا المعراوي" ، لما وصل إلى منزلة القطرانة، خرجوا عليه وشلحوه هو من معه في الجردة، وأخذوا جميع ما معه ولم يبقوا له شيئاً، ورجع منهم ناس إلى الشام وناس إلى "القدس" وتفرقوا أيدى سبأ . وأما الأمير المذكور فرجع معرى ما عنده شيء، وأقام في قرية داغل، فلما وصل الخبر للشام أرسلوا له تختأ، فلما وصلوا إليه وجدوه ميتاً، فحملوه ليلاً إلى دمشق،

مطبعة بولاق فى القاهرة فى أوائل هذا القرن ثم أعادت تصويره دار البشائر فى بيروت سنة
 ١٩٨٦ م دون أى تعديلات . ( المحقق ) .

<sup>(</sup>١) " دوائر العساكر المحلية " (هـ . ط ص ٩١) .

<sup>(</sup>٢) أ يعنى المستخدمين في دوائر الدولة أ (هـ.ط ص٩١).

 <sup>(</sup>٣) حسين باشا مكى - انظر ترجمته فى قسم التراجم من الإتحاف (مج ٤/ ص ١٧٥ ـ ١٨٠/
 ترجمة رقم ١٦٢). وراجع ترجمته فى سلك الدرر ص ٦١ : ٦٢

ودفن بها، ثم إن العرب ربطوا للحج ومنعوه السبيل من قلعة تبوك، ثم هجموا عليه لضعفه ونهبوه جميعاً، وجرى على الحجاج ما لم يجر أبداً، وفر الوزير المزبور هارباً مع شخص واحد مختفياً في لباسه إلى قلعة تبوك، ومنها فر هارباً إلى "غزة"، وبقى بها إلى أن وردت له رتبة الوزارة مع منصب مرعش، فتوجه إليها وحكمها سنة ثم عزل وعاد إلى "غزة"، فركب عليها عرب بنى صخر وعربان الوحيدات، فجهز عليهم عساكره وخرج لقتالهم، وبعد عن "غزة" خمسة أيام، فلحق بهم وحاربهم قليلاً من الزمان ثم فر كتخذا بعساكره، وبقى هو في نفر قليل فاستأصلوهم قتلاً وجرحاً، وقتل الوزير المذكور في يوم الخميس الموافق ٢٥ من ربيع الأول سنة وضبطت أمواله لجهة الدولة بأمر منها، (رح)" أ.هـ

قال في خطط الشام: " وقتل الوزير "حسين باشا مكى" والى "غزة" وصادرت الدولة أمواله وكان حارب بنى صخر وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلوهم" أ.ه.. ثم في سنة ١١٨٣هـ حاول عثمان باشا والى دمشق أن يغزو " ظاهر العمر "(١)، بالاتفاق مع أمراء جبل الشوف لتغلبه على "عكا" و"صيدا" و"طرابلس"، وقد أخذ الوالى المذكور يلح على الأهالى في طلب الأموال، فضج الناس من ظلمه وعصاه أهل "الرملة" و"يافا" و"غزة" ولم يطيعوه إلا بعد حروب كثيرة، فأرسل ظاهر العمر يستنجد بوالى مصر على بيك، وكان هذا قد عزم على رفع لواء العصيان على الدولة، يريد امتلاك بلاد العرب من عريش مصر إلى بغداد، فجهز له ستة سناجق كبار واستكثر أمير مصر على بيك سنة ١١٨٤هـ ، من جمع طوائف العسكر وأمر بسفر تجريدة إلى الشام وأميرها إسماعيل بيك، وكان أرسل أحد رجاله فقتل سليطأ

<sup>(</sup>۱) " ظاهر العمر الزيداني : وهو ظاهر بن عمر بن أبي زيدان (۱۱۰٦–۱۱۹۲ هـ) = ۱۲۹۰ - ۱۲۹۰ - ۱۲۸۲ م) داهية شجاع ، كان حاكماً على "صفد "معجم الأعلام ص ۳۷۱ "

شيخ عربان 'غزة' هو وإخوته وأولاده وصلبه 'بغزة'. وذكر الجبرتي : " أنه في منتصف رجب سنة ١١٨٤هـ أمر "على بيك عبد الرحمن أغا" مستحفظان بالسفر إلى ناحية "غزة"، وهي أول حركاته إلى جهة الشام، وأمره بقتل سليط شيخ عربان "غزة" فلم يزل يتحيل عليه حتى قتله هو وإخوته وأولاده، وكان سليط هذا من العصاة العتاة له سير وأخبار، وقال في ترجمة "عبد الرحمن أغا" المذكور أن "على بيك أمير مصر" أرسل المترجم إلى غزة حاكماً، وأمره أن يتحيل على سليط ويقتله، وكان رجلاً ذا سطوة عظيمة، وفجور، فلم يزل يعمل الحيلة عليه حتى قتله في داره، وأرسل برأسه إلى على بيك بمصر، وهي أول نكثة تمت لعلى بيك في الشام، وبها طمع في استخلاص الشام " أ.هـ قال وعلى أثر تلك الفوضى وقتل حسين باشا مكى ومن معه، من العسكر أرسل على بيك أمير مصر عبد الرحمن أغا المصرى حاكماً ومحافظاً لبلاد غزة وأمره بقتل سليط الوحيدى شيخ عربان غزة ، لتمردها وعصيانها، وكان ذلك في سنة ١١٨٤هـ ، ثم في سنة ١١٨٥هـ أخرج على بيك من مصر تجريدة وأميرها "محمد بك أبو الذهب"، فلما وصلوا إلى الديار الشامية حاصروا "يافا"، وضيقوا عليها حتى ملكوها، ثم توجهوا إلى باقى المدن والقرى، حتى استولوا على الممالك الشامية، فخيم أبو الذهب حول مدينة "دمشق"، وأرسل إلى أهلها كتاباً يشير فيه إلى ما أتاه عثمان باشا، من الظلم والشدة وإهانة الحجاج والزوار وظلم المسافرين والتجار، ويذكر أعماله الفظيعة في البلاد وما فعله في العام السابق بعلماء "غزة" من دفنهم في الأرض أحياء، وأنه أخذ فتوى المذاهب الأربعة بقتاله، فخرج العلماء والعوام من أهل دمشق كافة وطلبوا منه الأمان فأمنهم وأكرمهم، ودخل المدينة وجلس في دار الوزارة ونادي بالأمان، ولم يتم له الأمر وتخوف عاقبة التمرد على السلطان وكر راجعاً إلى مصر، ثم

أذنت له الدولة بمحاربة "ظاهر العمر"(١) واستخلاص ما بيده من البلاد وخراب بلاده فوصل إلى أرجاء غزة، وارتجت البلاد لوروده، ولم يقف أحد في وجهه وتحصن أهل"يافا" بها، ولما وصل إلى "يافا" سنة ١١٨٨هـ حاصرها وضيق على أهلها لامتناعهم عليه وحاربوه من داخل وحاربهم من خارج، وألقى عليهم المدافع والقنابر والمكاحل عدة أيام وليال، حتى نقبوا أسوارها وهجموا عليها من كل ناحية وملكوها عنوة، ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم بالحبال والسلاسل، وسبوا النساء والصبيان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، ثم جمعوا الأسرى خارج البلد وأعملوا فيهم السيف، وقتلوهم عن آخرهم ولم يميزوا بين المسلم والمسيحى والإسرائيلي والعالم والجاهل والشريف والعامى والسوقى، ولا بين الظالم والمظلوم، وبنوا من رؤوس القتلى عدة صوامع، ووجوهها بارزة تنسف عليها الأتربة والرياح والزوابع كما في الخطط وهذه الفظائع لا تقل عن فظائع إسكندر المكدوني، وبختنصر البابلي والتتار والصليبيين، فقد ناب الناس منهم مثل ما نابهم من هؤلاء الطغام، وربما زادوا في التنكيل والإيلام، ومن ذلك يعلم كيف كانت حالة البلاد في القرون الأخيرة، ولا زالت الفوضي ضاربة أطنابها في طول البلاد وعرضها، تلعب بها الظلمة المستبدين والخوارج والبغاة المفسدين، حتى تغلب في حدود سنة ١٢٠٠هـ جماعة من الغزاة وعصابة من الأشقياء على مدينة "غزة" و"يافا" و"الرملة" واستبدوا بها، وخرجوا عن طاعة السلطان، وقهروا الحكام وعرفوا بالخوارج الصيادية، ويقال لهم الأغوات والظاهر أنهم من الإنكشارية واستقلوا بها وملكوها مدة أربع سنين، ثم زال تغلبهم وقطع

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب: "ظاهر العمر وحكام جبل نابلس" (۱۱۸۵ - ۱۱۸۷ هـ): (۱۷۷۱-۱۷۷۱ م) مخطوطة بقلم ابراهيم الدنفى السامرى حققها ، شرحها موسى أبو دية نابلس : جامعة النجاح الوطنية مركز التوثيق والأبحاث ،۱۹۸۲ م. سلسلة المخطوطات رقم (۱)، ۱۹۸۲ (ص۸۱). وانظر مقدمة المخطوطة من (ص ٥ ـ ۱۱).

دابرهم، بعد ما قتلوا وخربوا وسلبوا ونهبوا وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وما تخلصت البلاد من كارثة حتى وقعت في أخرى، وما مضى طاغية إلا وحل طاغية، فتولى "أحمد باشا الجزار سنة ١٢٠٥هـ" وظل مقيماً في "عكا "وبث نوابه في البلاد، وكان شديداً قاسياً ظالماً طاغياً سفاكاً للدماء لا يُعارض، ولا يُعاند، وقد سام البلاد سوء العذاب، وأراهم أنواع الشدائد والبلاء، وهو بشناقي الأصل من جماعة أمير مصر على بيك هرب إلى الشام، لما قتل مولاه وكان كاشف البحيرة بمصر، فعهد إليه الانتقام من عربها لقتلهم "عبد الله بيك" من مماليك مصر، فأسرف في القتل فلقب بالجزار(١٠)، وكان يقتل الكبير والصغير من وزراء وأفندية وعلماء وأغوات، ويدارى وكان يقتل الكبير والصغير من وزراء وأفندية وعلماء وأغوات، ويدارى السلطان ويرضيه بالمال فيتغاضى عنه، وكان له أعمال من نوع الجنون، حتى أحرق سبعة وثلاثين سرية من سراريه بالنار، وذبح ثلاث عشرة امرأة في بستانه، بسبب ضمة زهور رآها بيد إحداهن، وكان رآها قبل ذلك بيد أحد بستانه، بسبب ضمة زهور رآها بيد إحداهن، وكان رآها قبل ذلك بيد أحد

<sup>(</sup>۱) " قال فى الخطط: كان فى جماعة على بيك أمير مصر فلما قتل هرب إلى الشام ثم توجه إلى الاستانة وعين والياً على صيدا وعكا وحكم من ١١٩٠هـ وتولى دمشق بعد ولاية عكا سنة ١٢٠٠هـ، وذهب مع الحج أمير فرفع أهل دمشق الشكاوى عليه وبينوا للدولة مساويه فرفع عن ولاية الشام سنة ١٢٠١هـ فحنق عليهم وبيت الحقد بقلبه لهم ثم تولى دمشق ١٢٠٥هـ وظل مقيماً فى عكا وبقى خمس سنين سامهم فيها أنواع العذاب والانتقام وسلسة من المظالم لا حد لها وكان يقتل فى كل سنة جماعة حتى قتل فى السنة الثانية من ولايته ١٦٠ رجلاً خنقاً وقتل فى السنة الثالثة نحو ٢٠رجلاً حتى فزع كثير من السكان وتركوا عيالهم وأوطانهم وكان يصادر أموال الاغنياء والصيارفة على اختلاف مذاهبهم ثم يقتلهم وكم من رجل قتله بعد أن حاذره وكم من بيت خربه وسلب ماله ظلماً وكان يتفنن فى التعذيب وإهراق الدماء بالقتل والحرق وقطع الآذان والأنوف قال (صاحب الخطط – المحقق): وذكر المؤرخون أن الجزار قبيل وفاته أمر أن يغرقوا من كان فى سجنه فنفذ أمره فقبض على مفتى عكا وإمامها ورئيس مينائها فقتلهم قبراً وظلم جميع أهالى دمشق وسلب أموالهم أ . هـ " هـ . ط ص

<sup>(</sup>٢) بصدد ترجمة أحمد باشا الجزار وتاريخه وفظائعه انظر :

١ - أعلام فلسطين لمحمد عمر حماده ج١/(ص١٦٢ - ١٦٣) دمشق : دار قتيبة . وراجع ما =

<sup>=</sup> ورد عنه في حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للشيخ عبد الرازق البيطار ص ١٣٧-١٧٧ . حققه ونسقه وعلق عليه محمد بهجت البيطار بيروت : دار صادر . (تصوير) . نشرة سابقاً مجمع اللغة العربية في دمشق في الخمسينيات (المحقق) وانظر ماورد عنه بالتفصيل في كتاب : ((مصطفى أغا بربر حاكم ولاية طرابلس وجبلة ولاذقية العرب صفحات دفينه خطيره وأبواب وجيهه من تاريخ القرنين ١٨ - ١٩ (ص ٥٨ - ٢٧). بيروت : دار جروس برس (وفي هذا المصدر فيه ما لايوجد في غيره من معلومات عن الجزار منتقاة من الأرشيف ومن تقارير وقناصل رجال الدولة الفرنسية وغيرها من الدول) . انظر ما ورد عنه في تاريخ جبل نابلس والبلقاء (ج١-ص ٢٠٥ - ٢١٥) تأليف إحسان النمر (ط٢ نابلس مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونيه ١٣٩٥ - ١٩٧٥) . وفي هذا المصدر معلومات مهمه تفيد أن سبب دحر نابليون عن عكا هو نضال واستبسال أهل نابلس في القتال فقد أجهضوا جيش الغزارة قبل توجهه إلى عكا . وراجع : تاريخ الأمير حيدر بك الشهابي ( لبنان في ظل الإمارة الشهابية ، ج ٤ ص ١١٠٢ - ١٠٤ على حواشيه المكتور – مارون رعد ، إشراف نظير عبود بيروت : دار الجبل (تصوير) ١٩٩٣ م. وانظر بلادنا فلسطين للدباغ ج ٧ ص ٢٤٧ – ٢٥٢)

|   | - |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

حرب الفرنساوي

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ٠ |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## حرب الفرنساوي

في سنة ١٢١٣هـ أتى القائد نابوليون بونابرت الفرنساوي بجيشه إلى مصر، واحتلها وفتك بأهلها ومكث فيها سبعة أشهر، ثم سار منها زاحفاً على بلاد الشام عن طريق البر، حتى وصل العريش، فحاصر قلعتها ثمانية أيام وقيل أربعة عشر يوماً، وكان فيها ألف وخمسمائة مقاتل، وكان جيشه ثلاثة عشر ألفاً، وثبت جند القلعة إلى أن فرغت مؤنتهم وبارودهم، فطلبوا الأمان وأن يخرجوا من القلعة بغير سلاح، فأجابهم واحتلها، ثم سار أمير الجيش بعساكره من قلعة العريش إلى "خان يونس" ، ومنها إلى "غزة" ، ونزل في الجهة القبلية منها، وكانت عامرة بالبساتين وكروم الزيتون، فقضت العساكر عليها وأبادت أشجارها، واستخلص "غزة" من الغزا<sup>(١)</sup> عساكر الجزار وضبط قلعتها فوجد فيها حواصل ذخيرة، من بقسماط وشعير وخيام وأربعمائة قنطار بارود واثنى عشر مدفعاً وكللاً وقنابر فحاز الجميع وخرج إلى لقائه جماعة من أهل غزة، وأظهروا له الطاعة ، وطلبوا منه الأمان فأجابهم ودخلها بغير كبير قتال ولم يفتك بها، ولكنه خرب قلعتها التي بناها الصليبيون ، وكانت قلعة حصينة عامرة بالذخيرة والعساكر ، ولها دوددار وكتخدا وجربجي ومرتبات، ورأيت في بعض الصكوك الشرعية أن الحاج مصطفى بن صالح المغربي التونسي كان كتخدا قلعة غزة في سنة ١١٤٠هـ، قال الجبرتي في تاريخه: وفي ٢٥ رمضان سنة ١٢١٣هـ ورد الخبر بأن الفرنساوية ملكوا قلعة العريش وأسروا عدة من المماليك ، وهو ١٨ مملوكاً" وأربعة من الكشاف كانوا مقيمين بالعريش وصحبتهم ألف عسكري مغاربة وأرنؤوط ، فجهز لهم الفرنسين الذين كانوا في المقدمة في أواخر شعبان

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

وأحاطوا بالقلعة ، فحاربوهم من داخلها ونالوا منهم ، ثم حضر ساري عسكر بمجموعة بعد أيام وشددوا في حصارهم ، فأرسل من بالعريش إلى غزة يطلبون نجدة وإمداداً ، فأرسلوا إليهم نحو السبعمائة وعليهم قاسم بيك أمين البحريني ، فلم يتمكنوا من الوصول إلى القلعة لتحلق الفرنساوية بها، وأحاط بها وأحاطتهم حولها، فنزلوا قريباً من القلعة فكبستهم عسكر الفرنسيس بالليل، فاستشهد " قاسم بيك " وغيره، وانهزم الباقون، ولم يزل أهل القلعة يحاربون حتى فرغ ما عندهم من البارود والذخيرة، فطلبوا عند ذلك الأمان فأمنوهم، ومن القلعة أنزلوهم وذلك بعد أربعة عشر يوماً وذهب الفرنسيس إلى ناحية "غزة" فكشفوا قبل الظهر عسكر المماليك وعسكر الجزار جالسون تجاه غزة ورئيسهم الجنرال "إسكندر برتيه" ، وفي ليلة ١٩ رمضان بات العساكر الفرنساوية في "خان يونس"، وفي الفجر توجهوا سائرين إلى ناحية "غزة" فتوجه إليهم الجنرال مع عساكر الفرنساوية مراراً من خيالة ومشاة، مراده اغتيالهم فلما انتهوا له فروا هاربين، ووقع بينه وبين أطراف العساكر مضاربة يسيرة، جرح فيها شخصان ومات واحد من الفرنساوية، ومات من عسكر المماليك والجزار أناس قلائل؛ وحين تشاغل ساري عسكر مراراً بالمقاتلة دخل سارى عسكر " كليبر " "بندرغزة " وملكها من غير معارض له، ووجدوا فيها حواصل مشحونة بالذخائر، وحاصلاً كبيراً مملوءً بالخيام الكثيرة وجللا وبنبات مهيئات محضرات كصنع الإفرنج أ. هــ".

ونادى فى رعيتها بالأمان، وأمر بإقامة الشعائر الدينية، وإكرام العلماء والتجار والأعيان، ثم ترك فيها جملة من عسكره وسار حتى وصل إلى "يافا" فوجد العساكر متحصنين بها، فبنى المتاريس أمامها وأرسل يطلب من حاميتها التسليم، وكانت نحو ثمانية آلاف، فأبت وقتلت الرسول، فأدار عليها المدافع وقوى الصدام، وحمى الوطيس، فقتل من العسكر ما ينوف

على خمسة آلاف، ومن أهالي البلد ألفان، وقيل إنه قتل من أهلها نحو أربعة آلاف، وهلك من عسكر الجزار نحو خمسة آلاف، وهجم الفرنساويون على المراكب التي في المينا "وأخذوا منها بضائع ثمينة، وبعد حصارها ثلاثة أيام دخلوها بالسيف، وملكوها، ومن الغد أطلق الأساري والشاميين والمصريين، وقتل جميع الهوارة والأرناؤوط، ووجدوا في قلعة "يافا" ثمانين مدفعاً، وغنموا منها غنائم كثيرة، وكان مجموع عسكر المسلمين فيها يزيد على اثنى عشر ألفاً، فما سلم منهم إلا القليل، وقتل كثير من النساء والأولاد، حتى جرى الدم في أسواق "يافا" كما في الخطط؛ وذكر في تاريخ فلسطين " أنه أرسل فرقة من جيشه لمهاجمة "يافا" الغاصة بجنود الجزار المؤلفة من عرب وأتراك ومغاربة وأرناؤوط وأكراد وجركس، فحصروا المدينة مدة ثم فتحوها، فانسحبت الحامية إلى بعض الخانات وأبوا التسليم، قبل أن يؤمنهم على حياتهم فأجابهم إلى طلبهم القائد الأفرنسي، فاستأمن له أربعة آلاف، شخص فساقهم إلى المعسكر، ولما رآهم نابليون سأل قائده عن هذه الجموع المحتشدة، فأخبره أنها حامية المدينة التي سلمت إليه أماناً، وقبلهم حقناً للدماء، فبهت وحار في أمره، وقال ماذا تريدون أن أفعل بهذا العدد أعندكم زاد يكفيهم؟ ألكم مراكب تنقلهم إلى مصر أو فرنسا ؟ومن يتولى خفارتهم إذا أرسلناهم، يجب أن تعطوا الأمان إلى الأطفال والشيوخ والنساء، لا للرجال الأشداء المقاتلين، ثم استشار ضباطه في قتلهم فخالفوه، ولكنه أصر على رأيه وأمر بهم فقتلهم رمياً بالرصاص في ١٠ آذار سنة ١٧٩٩م" أ.هـ. ثم ابتدأت الحرب على "عكا" في ٥ شوال سنة ١٢١٣هـ ، وهدموا أبراجها وأسوارها، فقاومهم الجزار وساعدته من البحر المراكب العثمانية والإنكليزية<sup>(١)</sup>، وأهلكوا

<sup>(</sup>۱) يذكر إحسان النمر في تاريخ جبل نابلس والبلغاء في الجزء الأول ص ٢٠٥ : ٢١٥ أن سبب هزيمة نابليون ليس هو الجزار فقط ، بل هو نضال واستبسال أهل نابلس في القتال حيث أجهض جيش نابليون قبل توجهه إلى عكا.

من العساكر الإسلامية والإنكليزية خلقاً كثيراً وذهب من الأهالي الآمنين ضحية الظلم والطغيان ما لا يحصى عدده زيادة على النهب والتعذيب والحرق والتخريب(١)، ورأيت في " الفتاوي الحسنية" أنه سئل في الطائفة الطاغية الفرنساوية؛ حيث جاسوا خلال الديار؛ واستولوا على أعظم الأقطار وهتكوا الأستار وقتلوا الكبار والصغار، فأجاب بأن الجهاد فرض عين، فيتعين على كل مسلم المبادرة مع العساكر المنصورة، إلى قتالهم والثبات عند لقائهم، ويتأكد فرض الجهاد بأمر مولانا السلطان نصره المنان، فمن تأخر استحق عقوبتين لتقصيره فيما فرض الله تعالى ولمخالفته أمر السلطان الواجب الامتثال، ومن هنا أفتى العلماء بتعزيره التعزير اللائق به من عقوبة، وبعد ذلك بادرت الناس من أهالي البلاد القريبة والبعيدة، وأهالي الجبل، وانضموا إلى عساكر الجزار، وجاهدوا في العساكر الفرنساوية حق الجهاد، حتى ردوهم على أعقابهم خاسرين، ووقع الطاعون فيهم، وهلك بعض قوادهم على أسوار عكا مع ثلاثة آلاف وخُمسمائة جندي، ومات منهم في الطاعون وعلى الطريق ما يزيد على الألف، ورجعوا مقهورين مكسورين وما وصل منهم غير القليل، ولم يكن للجزار من الفضل والعمل المشكور غير حزمه وثباته في حرب الفرنساويين، وقتل أهل البلاد منهم في حال رجوعهم جملة كبيرة، ونهبوا ما معهم جزاء وفاقاً وقد حقق الله بذلك ظن العلامة الشيخ حسن العطار المصرى حيث قال فيهم:

"إن الفرنسيس قد ضاعت دراهم في مصر ما بين حمار وخمار وعن قريب لهم في الشام مهلكة يضيع فيها لهم آجال أعمار

<sup>(</sup>۱) "حتى قال الأمير حيدر الشهابي في تاريخ لبنان : وحصلت أهوال تشيب منها الأطفال وأحرقت عدة قرى بجبل نابلس وتغلب الفرنساويون غير مرة ثم حصل فيهم الطاعون ومات منهم خلق لا تحصى والحروب قائمة على مدينة عكا ليلاً ونهاراً إلى أن ارتدوا منهزمين في ۱۱ ذي الحجة سنة ١٢١٣ وقبضوا على السيد يحيى مفتى مدينة يافا وأربعة ألفاً من التجار " هـ. ط ص٩٦٠ .

ثم أرسلت الدولة العثمانية في أثرهم الوزير المعظم يوسف باشا المعدني المغازى، سارى عسكر جيوشها "بالأوردى الهمايوني "(١)، وما زال يسير ويجمع العساكر من البلدان حتى وصل إلى مدينة "غزة" في شهر رجب سنة ١٢١٤هـ ثم وجه عسكراً أمامه إلى "العريش"، وكان الفرنساوي ترك جملة من عسكره بها لتقوية عسكرها، وحمايتها وتوجه في أثرهم ففتحها في نحو خمسة أيام، ثم سار إلى مصر<sup>(٢)</sup> وقاتل الفرنساويين قتالاً شديداً، إلى أن وقع الصلح وخرجوا منها في سنة ١٢١٦ هـ، وكانت مدة تصرفهم بمصر ثلاث سنين، وقد ازداد الجزار بعد كسره الفرنساوي تيهاً وكبراً وعتواً وجبروتاً وظلماً وعسفاً، وقتل كثيراً من العلماء والأشراف والكبراء بغياً وعدواناً، حتى أراد قتل مفتى الشام، فهرب بعياله إلى حلب؛ فأرسل له من يلقى إليه السم في القهوة، ولكنه لم يشرب منها لمرض، فشرب من كان عنده؛ فمات أكثرهم وقتل متسلم "غزة" "على أغا أبو مرق " وأولاده، لكونهم قاموا بخدمة الوزير الأعظم يوسف باشا المعدني، الذي قدم بالجيش العثماني لطرد الفرنساوي من مصر سنة ١٢١٦هـ، وقدموا له كثيراً من المهمات، فتقربوا عنده وكان ذلك من موجبات إضعاف سلطته، لأنها كانت ممتدة من العريش إلى الشام، وكان يطمع في ولاية "دمشق" فسلخت عنه "غزة" و"القدس" و"الخليل" وما يلحق بها؛ وعين لها " محمد باشا أبو مرق "ورشح لولاية مصر، فزاد ذلك في غيظه، وأصيب بعلة شديدة نذر من جهله وحمقه إن شفاه الله منها ليذبحن أربعين رجلاً من ذوات البلاد وأعيانها، وكتب أسماءهم

<sup>(</sup>۱) وهو الفرمان الذي يحرره السلطان العثماني بخط يده ويكون منه على درجة كبيرة من الأهمية، كما يطلق عليه اسم "خط شريف" أو "الإرادة الشريفة". انظر: فهرس الأرشيف العثماني ص ٤٧١ فهرس شامل للوثائق المحفوظة بدار الخلافة في استانبول. نشر في عمان بالمشاركة مع مركز الأبحاث في استانبول.

<sup>(</sup>۲) 'ودخلها في ربيع الأول سنة ١٢١٦هـ ودخل صحبته إبراهيم باشا المحصل ومحمد أبو مرق وغيرهم أ. هـ ص ٩٦

وأمر كاتبه الخاص بعدها، فبلغت تسعاً وثلاثين فقال له اكتب اسمك تمام الأربعين، فكانت هي القاضية فأرخ العلامة "ابن عابدين" هلاكه بقوله:

هلك الجزار ولا عجب ومضى بالخنزى وبالإثم وبمهلكه البارى عنا أرخ قد كف يد الظلم سنة ١٢١٩هـ ١٠٠١ ١١٤ ١٠٠١

الموافقة سنة ١٨٠٤م، وأقام الوزير الأعظم تابعه ومخدومه "سليمان باشا الكرجى " أميراً على الحج الشامى(١)؛ عوضاً عن سيده " أحمد باشا الجزار" الذى ترك له بظلمه القاسى وعسفه الشديد فى التاريخ صحيفة سوداء ودفن بساحة الجامع الذى أنشأه "بعكا"، وجعل فيه مدرسة علمية ومكتبة قيمة وقبره بداخل غرفة كبيرة بخيمتين(٢)، قال فى الخطط: " ولم يكف فلسطين ما حل بها من ظلم الجزار ثم وقائع " بونابرت "،حتى قام " محمد باشا أبو مرق " يسومها العسف والحسف ويجور على أهل "البيت المقدس" ومدينة "الخليل" و "غزة" و "الرملة" و "لد" و "يافا" ؟ مما لم يقع مثله ؟ حتى اضطر "الخليل" و "غزة" و "الرملة" و "لد" و "يافا" ؟ مما لم يقع مثله ؟ حتى اضطر

<sup>(</sup>۱) كانت قافلة الحج الشامى إحدى قافلتين رئيسيتين في الدولة العثمانية القافلة الأخرى هي قافلة الحج المصرى وقد أوجدت عام ٩٦٣هـ ، ١٥٥٦هـ قافلة ثالثة ، هي قافلة الحج اليمنى وقد لعبت دوراً هاماً في تاريخ دمشق وبلاد الشام بعامة من النواحي السياسية والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والدينية وكانت لها أهمية خاصة في الدولة العثمانية لأن السلطان العثماني منذ فتحه حلب في عام ١٥١٦ م، اتخذ لقب حامي أو (خادم) الحرمين الشريفين ، واقتضى ذلك تأمين سلامة الحجاج لزيارة الحرمين الشريفين ، كما أن انتقال العلماء والافكار ، وكذلك التجار ورؤوس الأموال ، من دمشق وإليها ، إبان فترة الحج ، كانت له آثاره الواضحة محلياً وفي الدولة العثمانية ككل) . انظر بهذا الصدد بحث الدكتور عبد الكريم رافق بعنوان " قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني ضمن كتاب بعنوان بحوث في التاريخ اقتصادي والأجتماعي لبلاد الشام في العصر الحديث . دمشق/كلية الآداب جامعة دمشق . ص١٩٣ - ٢١٠ .

<sup>(</sup>۲) " معقودة بالحجارة ومكتوب عليه : هذا قبر المرحوم المحتاج إلى غفران الواحد : الغازى الحاج أحمد باشا الجزار- عليه رحمة العزيز الغفار- في ۲۷ محرم سنة ۱۲۱۹هـ ، وخلفه قبر مملوكه الذى ولى الحكم بعده ، ومكتوب عليه أنه توفى سنة ۱۲۳۴هـ وتاريخ إنشاء الجزار سنة ۱۱۹۲هـ وتاريخ السبيل سنة ۱۲۰۸ كما هو مكتوب عليه " هـ . ط ص ۹۸ .

السادات الأشراف الأبرياء لكثرة مظالمه أن يبيعوا أملاكهم وأولادهم؛ كما تباع العبيد والجوارى؛ ولكن الدولة أرسلت إليه من قطع رأسه، ثم عين "سليمان باشا الكرجي " \_ من مماليك الجزار\_ سنة ١٢٢٠هـ والياً على عكا، فأقام حاكماً على "يافا" و "غزة " محمد أغا أبو نبوت أحد مماليك الجزار ، وجدد جامع يافا، وجعل له أوقافاً، وبقى حاكمها إلى أن طمع بالاستقلال فيها وعندما تحقق الوالى "سليمان باشا " ذلك ركب إليه بالعسكر، فهرب إلى مصر ثم إلى الأستانة؛ وشفع فيه الشافعون، فنال رتبة الوزارة(١) إلى أن توفى سليمان باشا المذكور في عكا سنة ١٢٣٤هـ وتولى "عبد الله باشا ابن على باشا، كتخذا سليمان باشا الخزندار الكرجي " وكان أمير الحاج الشامي في سنة ١٢١٤هـ كما ذكره الجبرتي، وتقلد ولاية الشام وغيرها قبل "عكا" وعزل عنها، وقد عينته الدولة لولاية الشام في سنة ١٨١٩م بعد وفاة " سليم باشا "،الذي خدم خمسة عشر عاماً، ومنحته لقب الوزارة والبشوية كما في تاريخ " مشهد العيان "(٢)، وكان يوقع إمضاءه هكذا : " أمير الحاج السيد عبد الله والى "الشام" و"صيدا" و"طرابلس" ومتصرف ألوية "غزة" و"يافا" و"نابلس" و"سنجق" "القدس" الشريف حالا" وكانت أهل "دمشق" قويت على واليها سليم باشا حتى قتلته، وعظمت الفوضى واشتد الظلم بالبلاد، فأرادت الدولة أن تضرب على يد عبد الله باشا " لتسبيه في وقعة المزة، فأمدت والى "دمشق" بوالى حلب وأذنه ليتعاونوا على ضرب والى عكا، فساروا إليه فتحصن في "عكا" بألفي جندي فحاصروه تسعة (١) \* وجاء في المحفوظات الملكية المصرية أنه في سنة ١٢٢٥ كتب محمد على باشا إلى الباب

<sup>(</sup>۱) ° وجاء فى المحفوظات الملكية المصرية أنه فى سنة ١٢٢٥ كتب محمد على باشا إلى الباب العالى يشكو سليمان باشا والى صيدا وأنه على اتصال بالماليك يمدهم بالمشورة ويحرضهم عليه لأنه منهم ويرى بأن مصلحة الحجاز تقضى بإبعاده عن منصبه فلم تلفت للشكاية عليه ولا زالت ترقيه بالوسائط . ° ه . ط ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) " وطلب من الدولة إيالة عكا فوجهت عليه جميع الإيالات المحلولة من سليمان باشا وصارت قضاء والى صيدا وطرابلوس وصور ونابلوس ولواء غزة ويافا حالاً " هـ . ط ص ٩٨ .

أشهر بلا طائل، مع أنهم كانوا ستة عشر ألف جندى، ولما عجزت الدولة عنه وأصبح في يده \_ حقيقة معظم القطر الشامي، عفت عنه ورتبت عليه خمسة وعشرين ألف كيس، "والكيس الرومي عشرون ألف نصف فضة وكل خمسة وعشرين نصفاً بدرهم" ـ وهي تساوي نصف مليون ليرق وذلك بوساطة والى مصر محمد على باشا ودفع عنه للدولة ستين ألف كيس غرامة اقتصها منه لترضى عنه، وكان خازنه " إبراهيم أغا خزندار " و " على أغا خزندار " ومن ذلك ترى الفوضى ضاربة أطنابها في طول البلاد وعرضها، الولاة تخرج عن طاعة الملوك وتعصى دولتها وتعتدى على أقرانها، وتفتك بنظرائها، والرعية لذلك ترى الخروج عليهم وعصيانهم، ويستطيلون على بعضهم ويستحلون دماء أنفسهم وأموالهم وأغراضهم، والضعفاء يذهبون ضحية الظلم والسياسة الهوجاء التي تسير وراء الغاية والطمع والحرص والغرور والجشع، وفيها ثار عربان التياها والترابين مع أهالي لواء "غزة" ضد متسلمها وحاكمها وواليها، وطرد بعض موظفيها، فأرسل الوالى مرسوماً الإنذارهم وتهديدهم ونصحهم وتذكيرهم، وصورته كما هي مدرجة في المحفوظات الملكية المصرية(١):

"قدوة النواب المتشرعين – نائب غزة هاشم حالاً أفندى – زيد فضله وافتخار العلماء الكرام المأذون بالإفتاء أفندى زيد علمه وفرع الشجرة الزكية قائمقام نقيب السادة الأشراف أفندى زيد شرفه وقدوة الأماثل والأقران ميرالاى زيد قدره ومفاخر أقرانهم علماء وخطباء وأئمة وسائر وجوه البلدة وأرباب التكلم بوجه العموم يحيطون علماً أنه طرق سامعنا بهذا الأثنى(٢)

<sup>(</sup>١) المحفوظات الملكية المصرية هي مجموعة من وثائق ومحفوظات أسرة محمد على حتى عهد فاروق قام بفهرستها وتحقيقها وتوثيقها الدكتور أسد رستم. طبعت في المرة الأولى في أربع أجزاء ثم أعيدت طباعتها في المكتبة البوليسية في بيروت في خمسة مجلدات، الخامس هو فهرس (مفتاح) لهذه المحفوظات، سنة ١٩٨٧، ونشرت ضمن الأعمال الكاملة للدكتور أسد رستم.

<sup>(</sup>٢) بدلاً من هذه الأثناء واللهجة عامة كما هو واضح .

أنكم تظاهرتم بالعصيان لطرفنا وصار بينكم وبين عرب "التياها"(١) و"الترابين"(٢) اتفاق وبذلك الوقت كان افتخار الأماجد والأعيان متسلمنا في لواء "غزة" و"يافا" و"الرملة" ولد حالا حسين أغا زيد مجده مرسل لطرفكم وكيل من طرفه على الكمرك فطردتموه وسحبتم أعناقكم من قلادة الإطاعة فقوى استغرابنا هذا الحال، كون إيالة "يافا وغزة والرملة" وتلك النواحي بالكافة لنا ببراءة مخلدة بيدنا مدة حياتنا، كذلك لله الحمد ما وقع عليكم ظلم وتعدى يوجب منكم هذا الفساد الذى وقع بل الأموال الميرية من قديم الزمان وسالف العصر والأوان بورود جناب شيخنا " الشيخ محمد أفندى سكيك "(٣) المحترم، لطرفنا سمحنا منها بمقدار وافر مرحمة للفقراء وتلطفاً بالرعايا. وبعد هذا كله لله الحمد عساكرنا وافية كما تعلمون وتتحققون أن لواءهم دائماً منصور ولا يتوجهوا إلى محل إلا والنصر أمامهم، وربما بلغكم ما حصل في الخاسر درويش باشا وأعوانه بالوقعات المتعددة، وهي وقعة راشيا وجسر بنات يعقوب و" المزة " التي في أبواب الشام، وحصره داخل قلعة الشام والمولى تعالى كان يعطينا قوة واقتداراً إلى دخول عساكرنا لنفس الشام وأسره وأسر من يلوذ به، ولكن مرحمة بالفقراء وصيانة

<sup>(</sup>۱) التياها: موطنها الأصلى الأراضى الواقعة بين قضاء الخليل والبحر الميت، إلى الشمال والشمال الشرقى من مدينة بثر السبع، ويقول شيوخها أإهم يرجعون فى نسبهم إلى قبيلة بنى هلال، وقُدر عدد أفراد هذه القبيلة فى صيف عام ١٩٤٦ بأكثر من ٢٥ ألف نسمة. انظر: كتاب "النقب والقبائل البدوية فى فلسطين" ص ١٨٥، تأليف: توفيق أبو معيلق. دمشق، مطبعة ابن خلدون، ط١٠٩٠م.

<sup>(</sup>۲) الترابين: هي أكبر القبائل في النقب عدداً، وأغناها أرضاً، والرأى الراجع أن أصل قبيلة الترابين يعود إلى جدهم عطية من منطقة بقم الحجاز من قريش، وكانت منازلهم في وادى تربة شرقى مكة وأخذوا اسم الترابين نسبة إلى هذا الوادى، وإن جدهم عطية جاء إلى سيناء قبل ٧٠٠ عام تقريباً، وهو مدفون في التيه مع والديه نجم وحسبل، وقبورهم ما برحت مجمع العربان في سيناء حتى يومنا هذا. أ. هـ. نفس المصدر السابق ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) بصدد ترجمة "الشيخ محمد سكيك" انظر قسم التراجم (مج٤/ص٢١٤/ ترجمة رقم ١٦٩).

العرض ولئلا تتعطل مصلحة الحج الشريف عدلنا عن دخول الشام، وأمرنا عساكرنا بالقيام منها والرجوع إلى جسر بنات يعقوب، ومنتظرين فقط خروج ركب الحج الشريف وقيامه من دار المزاريب لجانب المقصود بوقتها بحوله تعالى، يحصلون على كمال الخسران وأنتم إن وجدتم ناسًا رعايا وضعفاء وهذه المادة ما حصلت منكم، إلا من عدم تبصركم بالأمور لكونها مادة تصير سبباً لإباحة دمكم، وعرضكم وما لكم وتصيروا عبرة لمن اعتبر، فلزم الآن إخباركم بذلك لكى تعلموا وتتحققوا أن عساكرنا - بحوله تعالى وافرة مكملة العدة والعدد ومتأهبة بهذه المرة للانتقام من كل طاغ وباغ ومتعدى الحدود وأيديهم على براجق السيوف، وعلى الخصوص مع الاتحاد والاتفاق الواقع الآن بيننا وبين سعادة والدنا الدستور الوقور الأكرم، والمشير الأفخم إلى الديار المصرية حالاً الحاج "محمد على باشا" الأعظم، وإظهار زيادة ميله وحبه القلبي لطرفنا فتأكيداً لذلك أرسل قبل تاريخه طلب توجيه "كتخدانا" (1)

<sup>(</sup>١) جاء في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص ٣٦٣ ما يلي : كتخدا : لفظ تركي فارسي أصله: كدخدا ، معناه : رب الدار ، أصبح فيما بعد لقباً بمعنى : حاكم أو عمدة أطلق على أمراء الأقاليم في الدويلات الإسلامية التي نشأت في الشرق ، وفي العهد العثماني اعتمد هذا اللقب رسمياً فأصبح يطلق بصفة أساسية على كل معاون أو مساعد للموظف الكبير في الدولة ، فعلى مستوى السلطنة مثلاً كان للصدر الأعظم معاون بعرف بلقب : كتخدا بك أفندى ، وعلى مستوى كل ولاية كان إلى جانب الباشا كتخدا يعتمد بتسيير أمور الولاية في كثير من الأحيان . ورد ذكره في بعض المصادر باسم: كتختا ، وأحياناً : كيخيا أو كخيا . أما على مستوى الإنكشارية فقد ارتبط هذا اللقب بالمعاون الأول لأغا الإنكشارية ، وكان يرمز إليه بلفظ كتخدا سي ، أو قول كتخدا سي ، له صلاحيات أغا الإنكشارية نفسه تقريباً وقد لعب الكتخدا عبر تاريخ الانكشارية دوراً بارزاً في تشكيلات فرقهم وطوائفهم ، وكان من حقه الإشراف على من دونه من الرتباء والمحافظة على أصول وقواعد الإنكشارية وتقاليدها ، لذلك فإنه كان ينتقي من بين أكثر الشخصيات خبرة في شؤون الأوجاق ، وهو من حيث الزي واللباس قريب من أغا الإنكشارية باستثناء لباس الرأس. ألغيت هذه التسمية واستعيض عنها بتسميات أخرى في إطار خطة الإصلاح العثماني التي اعتمدتها الدولة بدءاً من عهد السلطان محمود الثاني ١٢٥٥هـ / ١٨٣٩م. وراجع ما ورد عنه في تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص١٧٦. تأليف: د. أحمد السعيد سليمان .

لعنده لأجل يوقفه على زيادة ميله وحبه القلبي لطرفنا فتأكيداً لذلك أرسل قبل تاريخه طلب توجيه كتخدانا لعنده لأجل يوقفه على زيادة ميله وحبه الأكيد لطرفنا ويحقق لنا ذلك بالمواجهة، ومن بعد الاتكال على واحد أحد قبل تاريخه بيومين سيرنا ولدنا كتخدانا المومأ إليه لطرف سعادة المشار إليه إن شاء الله تعالى، قريباً يرحضر كتخدانا من ذاك الجانب، ويتضح للجميع اتحاد الحال بيننا وبين سعادة المشار إليه، ومن المعلوم مهما طلبنا عساكر من جانب سعادته لا يمنع تسيارهم، وتصبحون أنتم فيما بين أرجل عساكر سعادة المشار إليه ، وبين أرجل عساكرنا وتندمون حيث لا ينفع الندم، فها نحن عاملناكم بالرفق والمرحمة لقول القائل : " من حذر فقد أنذر " والمراد أن تجمعوا كباركم وعقلاءكم، وأفنديكم وعلماءكم واختياريتكم وتتلوا مرسومنا هذا علناً وتمعنوا النظر به، وبالحال تلقوا القبض على الشقى " الخائن مصطفى كاشف "، وترسلوه "ليافا" لعند متسلمنا المومأ إليه تحت الحفظ، وتقدموا مراسم الطاعة لطرفنا وتتعاطوا أشغالكم وأعمالكم وتكونوا براحتكم، وبهذا تغتنموا حفظ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فإن فعلتم ذلك وهو المتقدم ذكره بإلقاء القبض على "الخائن مصطفى كاشف" وقدمتم أنفسكم للطاعة لطرفنا وتركتم هذا الحال فعليكم أمان الله، ورأى الله ورأى جدنا الأعظم رسول الله رأينا وإن أبيتم وعلى غيكم تماديتم فها هي عساكرنا المنصورة مهيأة على المنصورة مهيأة للقتال، وأيديهم على براجق السيوف كما ذكرنا وعساكر سعادة والدنا المشار إليه تحت طلبنا، وحينئذ لا أمان عليكم ولا رأى ﴿ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ♦(٢) فبناء على ذلك أصدرنا لكم مرسومنا هذا، من ديوان دار الجهاد محروسة "عكة" المحمية بوصوله تدققوا في معناه وتتجنبوا مخالفته

<sup>(</sup>١) يمتد نسب المذكور بالرسول الأعظم سيدنا محمد ﷺ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب أية رقم ٤

وتعتمدوه غاية الاعتماد. تحريراً في ٨ شوال سنة ١٢٣٧هـ "

| رقم | محفظة | عدد |
|-----|-------|-----|
| ۶٦  | A     | ٩.  |

عبد الله باشا

والى الشام وصيدا وطرابلس

ومتصرف ألوية غزة ويافا ونابلس وسنجق القدس<sup>(۱)</sup>

وجاء فى المحفوظات الملكية المصرية أيضاً؛ أنه فى سنة ١٢٣٨ هـ حصلت حركات وفتن بين عبد الله باشا ووالى الشام وغضبت عليه الدولة بسبب أنه سعى بإحضار نسافتين نمساوتين ونسافة إنكليزية؛ على مينا "عكا" ولكن محمد على باشا ساعده وسعى مع الباب العالى بإبقائه بمنصب الوزارة، ثم سعى لتوجيه ألوية "يافا وغزة والرملة" إليه (٢٠)، كما تفيده تحريرات ٢٩ شوال سنة ١٢٣٨هـ، ومن ذلك يعلم مقدار انتمائه لأمير مصر واعتزازه به ومساعدة الآخر له، ثم شذ عنه وعاكسه، حيث أن الفوضى واشتداد الظلم فشا فى الأقاليم، حتى عم بلاد مصر فى عهد محمد على باشا، ولما ضاقت نفوس بعض فلاحى الشرقية بمصر من أعنات عماله بالجندية والضرائب، لم يسعهم إلا أن هاجروا إلى جهات "غزة" ملتجئين إلى والى "عكا" المذكور، وكان عددهم ستة آلاف، فطلب منه محمد على باشا إرجاعهم خوفاً من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام، وكانت البلاد الشامية فى حاجة إليهم لكثرة الأراضى من يتبعهم إلى الشام، وكانت البلاد الشامية فى حاجة إليهم لكثرة الأراضى وقلة المزارعين، فامتنع الوالى من ذلك ولم يجب طلبه بدعوى أن الإقليمين

<sup>(</sup>١) انظر: المحفوظات الملكية المصرية للدكتور أسد رستم، (مصدر سبق ذكره) ٣٧/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحفوظات الملكية لأسد رستم، بيروت: منشورات المكتبة البوليسية مجموعة الدكتور أسد رستم، ط٢، ١٩٨٧م، ٥٧/١ .

تابعان لسلطان واحد<sup>(۱)</sup>، فاستشاط محمد على غضباً خصوصاً وهو الذى استرضى خاطر الدولة عليه، ودفع عنه ستين ألف كيس فاتخذ عزيز مصر من ذلك حجة لفتح بلاد الشام<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

(۱) وفي تاريخ جبل نابلس أرهق محمد على باشا المصريين بالضرائب والتجنيد فاضطر كثير منهم لاسيما أغنياء بلبيس على الرحيل إلى فلسطين فنزلوا في غزة ويافا ونابلس ونزل غيرهم سائر القرى ورحب بهم عبد الله باشا والى عكا وأعطى الفلاحين الأراضى والقرى الخالية من المزارعين ومنهم للأسر الآتية : القمحاوى والعزيزى والقطب وغزالة وعميرة والعش وحجاب وأبو العافية وأبو طبيخ وخشانة والمصرى البلبيسي والحناوى وأبو لبن وأبو جبنة وعرفة والشيخ على وأبو جياب والاعوج " هـ . ط ص ١٠٠ . راجع : تاريخ جبل نابلس والبلقاء تأليف : إحسان النمر ، ( ج٣ ص ٣٤٧ ) . وورد هذا الهامش الذى أورده الطباع باختلاف عما ورد في الكتاب المنقول عنه : ( تاريخ جبل نابلس والبلقاء ) والذى ورد هو الآتي : " ومنهم الأسر الآتية : القمحاوى ، والعش ، والقطب ، والعزيزى ، وأبو طبيخ ، وأبو العافية وعميرة ، وأبى العافية فيما بعد في يافا ) ج ص٢٤٧ . (لاحظ الاختلاف في النقل لدى الشيخ الطباع ). وأبى العافية فيما بعد في يافا ) ج ص٢٤٧ . (لاحظ الاختلاف في النقل لدى الشيخ الطباع ).

" احتاج محمد على باشا في إيجاد الجيش والأسطول وإخماد العصيان في نجد وكريد واليونان الى الأموال والرجال الكثيرين ، فأرهق المصريين بالضرائب وأفقدهم عدداً كبيراً من أبنائهم فاضطر كثيرون منهم لاسيما أغنياء بلبيس على الرحيل من مصر إلى سوريا فنزلوا في غزة ويافا ثم جاء أغنياؤهم البلابسة إلى نابلس ونزلوا ضيوفاً على أحمد أغا النمر فآواهم وأسكنهم في دوره إلى أن اشتروا دوراً سكنوها وحوانيت اشتغلوا فيها فشجع ذلك المصريين على الرحيل إلى جنوب سوريا فطلب محمد على باشا من عبد الله باشا والى الإيالة منعهم وإرجاعهم فرفض وأجاب محمد على باشا جواباً قاسياً فاتخذ محمد على باشا هذا السبب ذريعة للاستيلاء على سوريا وقد بلغه عدم رضا البلاد عن سياسة عبد الله باشا ، وكان أهالى البلاد لا سيما أهالى جبل القدس وجبل نابلس يتوقعون عدم رضا السلطان عن فصل البلدين عن إيالة الشام وتوقعوا إرسال جيش لتأديبه فلما دخل الجيش المصرى قوبل بالترحيب واتصل به آل عبد الهادى فتغيرت حالة البلاد كلياً " . انظر تاريخ جبل نابلس والبقاء لإحسان النمر ج ١ ص ٢٤٧ . نشر في دمشق ( الطبعة الأولى ) مطبعة ابن زيدون ، ١٩٣٨ م . في أربعة مجلذات ثم أعيد نشرة — طبعة ثانية – في نابلس سنة ١٩٧٥ وقامت بنشره مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية .

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

## حملة إبراهيم باشا المصري

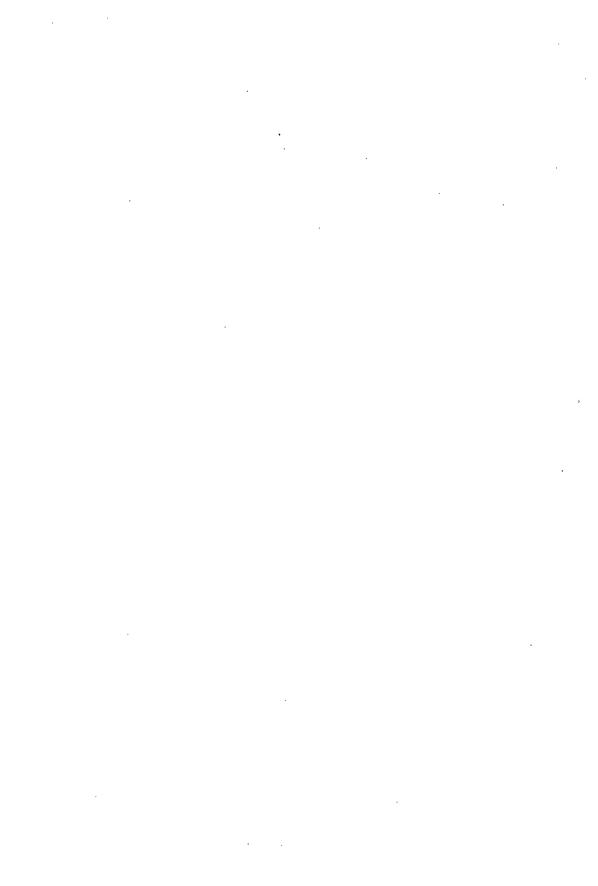

## حملة إبراهيم باشا المصرى

بينما كانت البلاد في فساد واضطراب، وواليها يعمل فكره ويصرف جهده في توطيد الأمن، وقمع الفتنة وتأديب العصاة والأشقياء حتى جاء في المحفوظات الملكية "(١) أنه في ٢٢ جمادي الآخرة سنة ١٣٤٧هـ ورد تحرير إلى عبد الله باشا يفيد وصول رؤوس أشقياء "غزة" إلى "الأستانة" ويصف تدحرجها على المذلة أمام الباب الهمايوني، وورد إلى والى الشام يخبره عن نجاح السلطة بتأديب الأشقياء في "غزة" وعن ورود رؤوس بعضهم إلى الأستانة، وسرور السلطان من ذلك، إذ أحدق بها خطر كبير وحلق بها شر مستطير؛ حيث أمر في نفس تلك السنة سنة ١٢٤٧هـ عزيز مصر بإعداد جيش لفتح بلاد الشام، والسفر إليها عن طريق العريش، وطريق البحر في آن واحد؛ لمحاصرة "عكا" من جهتين، وعين ولده إبراهيم باشا قائداً تاماً للجيوش، وسليمان بيك الفرنساوي قائمقام له؛ وجند ستة إيالات من المشاة، وأربعة من الفرسان ومعهم أربعون مدفعاً، وكثير من مدافع الحصار الضخمة، وما يلزم لذلك من الأعتاد والمؤن، فوصل إبراهيم باشا مع الأسطول إلى "يافا" وفتحت له "غزة" و"يافا" و"القدس" و"نابلس" وكان أهل "حيفا" يبلغون آنذاك ثلاثة آلاف نسمة، و"عكا" أشهر مدن الشام بحصانتها؛ وفيها خمسة آلاف مقاتل فدام حصارها سبعة أشهر تحاصرها من البحر بوارج حربية مسلحة بالمدافع الكبيرة؛ ومن البر ثلاثون ألف جندى؛ وبعد فترة قليلة تمكنت الدولة من تجنيد عشرين ألف مقاتل بقيادة والى حلب عثمان باشا، فترك

<sup>(</sup>۱) انظر: المحفوظات الملكية المصرية لأسد رستم، بيروت: منشورات المكتبة البوليسية مجموعة د. أسد رستم، ط۲، ۱۹۸۷م، ۱۳۲/۱ .

إبراهيم باشا قسماً من الجيش على "عكا" والتقى في ضواحي "حمص" بالقسم الآخر مع الجيش العثماني، فأبلى المصريون بلاء كبيراً، حتى أوصلوا العثمانيين إلى العاصى، غرق فيه كثير منهم، واختفى عثمان باشا، ثم احتل إبراهيم باشا "بعلبك" وعاد إلى "عكا" وشدد عليها الحصار؛ ففتحها بمعاونة العرب والدروز والموارنة الذين أتوه بأنفسهم طوعاً، بعد أن ظهر على الأتراك في "حمص"، فتحت بضرب المدافع ثلاث ثغرات من سور "عكا" واستمر القتال بالسلاح الأبيض فاستسلمت حاميتها، وأخذ واليها عبد الله باشا أسيراً، وكتب إبراهيم باشا إلى والده في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٤٧هـ صار الهجوم على أسوار "عكا" والاستيلاء عليها وتحويل مدافعها على القلعة الداخلية، والهجوم المعاكس فالهجوم الثاني، فخروج العلماء لطلب الأمان وخروج عبد الله باشا منها إلى قصر البهجة، ثم إرساله في ٢٨ ذي الحجة إلى الإسكندرية عن طريق "حيفا" بحراً محفوظاً، وقد كنا كلفنا وكيل الباشا المذكور الكتخدا بأن يظل هنا ليشرف على أحوال حرمه وتوابعه، ولكن الباشا استولى عليه خوف شديد وتبع وكيله باكياً ، وقال : إما أن يقطع إبراهيم باشا رأسى وإما أن يسمح لوكيلي بالسفر معي، وصار يتضرع ويبكي فتقرر أن يسافر معه على السفينة التي جاءت بقائمقام الطوبجية إلى حضرتكم السامبة أ.هـ. "

ولا زال بمصر إلى أن سمح له واليها بالإقامة بالمدينة المنورة فسافر إليها وبقى بها إلى أن توفاه الله تعالى .

ثم تقدم إبراهيم باشا بعساكره في البلاد، وفتح الأسطول المصرى سواحل الشام "كصور" و"صيدا" و"بيروت" و"طرابلس" و"اللاذقية" وقصد "دمشق" فدخلها بعد قتال طويل، وسار إلى "حماة" "فحلب" فملكها من غير قتال، ثم جاء "أنطاكيا" و"عنتاب" واستولى على حصن "إسكندرونة"

و"بانياس" و"بيلان" بعد مقتلة عظيمة، واجتاز جبال طوروس ولما بلغ الدولة العثمانية ذلك غضبت، وأرسلت إلى محمد على باشا تأمره بإرجاع العساكر، والكف عن العصيان وأنه إذا كان بينه وبين والى "عكا" نزاع ودعوى يقدمان إلى الباب العالى، فيحكم بينهما فلم يمتثل لأوامر دولته، وطمحت نفسه لضم بلاد الشام إلى مصر، فأصدرت الدولة فرماناً بعصيان محمد على باشا وسلخ ولاية مصر عنه، وجهزت العساكر لقتاله فالتقى الجيش العثماني بالجيش المصرى في سهول "قونية"، فانهزم الأتراك ووقع القائد رشيد باشا أسيراً في أيدى المصريين، وما زال يتقدم في الأناضول حتى وصل كوتاهية، وأراد أن ينزل بورصة وتوفى السلطان محمود سنة ١٢٥٥هـ، الدول وخلفه ولده السلطان عبد المجيد، وقبل معاونة دولة إنكلترا، وتدخلت الدول مختاراً، وتوسطت له بالصلح مع الدولة، وأرضت محمد على بتقريره على ولايته، وقد كانت ولايته على مصر سنة ١٢٧٠هـ على أن تنتقل إلى ذريته.

وقد أثرت تلك الحملة على البلاد، وأضرت بها، وحينما وصل الجيش المصرى "لغزة" سنة ١٢٤٧هـ، نزل بظاهرها من الجهة القبلية، فخرب ما بقى من أشجار الزيتون والكروم، كما فعل الفرنساوى قبله، ثم دخل "غزة" وأخذ منها عسكراً وذخيرة، وكان بها بيعة لليهود، وهدمها ونقل حجارتها إلى "عسقلان" على أمل أن يبنى سورها ويعيده كما كان، فلم يوفق لذلك، ثم رحل عنها وترك فيها جملة من عساكره، والظلم والاضطراب ظاهر في أنحاء البلاد، ورأيت في المحفوظات الملكية بتاريخ ١٥ ربيع الآخر سنة ١٢٥٠ هـ كتب متسلم "غزة" الشيخ سعيد المصطفى إلى محمد على باشا " أنه بحسب الإرادة الشريفة و " السر عسكر " توجه صحبة الأوردى المنصور إلى الخليل، وأنه بسطوة سعادة الخديوى المعظم والسر

عسكر جمع المخالفين، وحصلوا على ترتيب الجزاء التام وتحرك الركاب الشريف بالعساكر الظافرة إلى "الكرك" لتأديب عربان "غزة" وغيرهم، من الثوار الذين التجأوا إليها، ثم يفيد أنه بموجب الإرادة الشريفة قام هو إلى "غزة" وصدرت الإرادة الكريمة بتحويل متسلمية "يافا" إلى داعيكم ولدنا الشيخ مصطفى أ.ه. "(۱) وكان يفعل مثل ذلك في سائر البلاد التي يأتي عليها، ويستولى على ذخائرها ومؤنها، وارتعدت منه أهاليها واختل الأمن بها، وساءت إدارتها لأنه كان قاسياً جباراً شديد البطش سفاكاً للدماء، وكان يقول لا أرجع حتى أملك إستانبول(۱) قال في خلاصة التاريخ: " إنه أخذ من شباب البلاد عدداً كبيراً ونسقهم في الجندية المصرية جبراً " وطهر فلسطين وسوريا من العصاة، وشنق كثيراً من رؤسائهم في "القدس"، وكان قد انتفض عليه أهالي جبل "الخليل" و"القدس" و"نابلس" وقتلوا عدداً ليس بقليل من عساكره؛ فطلب من أبيه قوة عسكرية، وحاربهم بهم حتى أذلهم،

<sup>(</sup>۱) انظر: المحفوظات الملكية المصرية لأسد رستم، بيروت: منشورات المكتبة البوليسية مجموعة الدكتور أسد رستم، ط٢، ١٩٨٧م، ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) " وفي تاريخ مصر الحديث: أصدر محمد على باشا أوامره لابنه إبراهيم باشا أن يضرب الجندية على كل فرد بدون تمييز بين الجنسية والديانة وأن يجرى التجنيد الإجبارى ، ويأخذ كل ما يحتاج إليه الجيش وأن ينزع السلاح من السكان فتذمر الأهالي وثاروا عليه في سنة ١٢٥٢ هـ وأحدثوا فتنة تفاقم خطبها وامتد لهيبها في طول البلاد وعرضها وقاومه الثائرون مقاومة عنيفة في طرابلس وعكا وجبال لبنان ونابلس والقدس والخليل حتى حضر محمد على باشا إلى الشام لتسكين الفتنة وكان عدد الجيش ٢٦ألف جندى يتبعهم عشرون ألفاً من النساء والأطفال ، ثم أرسله بعد ذلك بزمن يأمره بإخلاء بلاد الشام ، وحزن حزناً شديداً لان مركزه أصبح حرجاً جداً ولم يتمكن من إرسال النجدات إليه فأرسل سليمان باشا إلى العقبة وسار هو ومن معه إلى أن وصل غزة وقد هلك أثناء هذا التقهقر ثلثا من معه من الجند وكثير من المستخدمين الملكيين ولاقي الجيش في سيره عناء شديداً إذ كانت الأعراب تتخطفه من أطرافه ، وأهل البلاد يناوشونه حتى كان يضطر إلى محاربتهم من آن لآخر ولم يبق من جيشه عند وصوله لغزة غير عشرين ألفاً لم يتمكن منها من الإبحار لمصر إلا فئة قليلة والباقي سار عن طريق البر مشاة وفرساناً " ه . ط

وقتل أهالى مدينة "الخليل" من ابن اثنتى عشرة سنة فما فوق<sup>(۱)</sup>، وتوجه إلى "الكرك" فحاصرها حتى أخضعها لسلطانه (۲)، وبقى فى بلاد الشام عشر سنين حتى هزمته الدولة، ورجع مقهوراً فى سنة ١٢٥٦هـ بعد أن فرق ذخائره ومتاعه على المساجد والجوامع وبيوت الأرامل والأيتام، وأخذ معه جميع الحبوب والمواشى، بعدما هلك ما لا يحصى من الخلائق، وتفرقت عساكره وتشتت جموعه، وهرب العسكر الذين جمعهم من أهالى البلاد بما معهم من الذخيرة والأمتعة، وتأخر فى البلاد من عساكره عدد كبير، ونهب من تبعه فى خروجه وكان يقول: "حرقنى نفس السلطان عبد المجيد " وانتهت هذه الحملة النكراء ببؤس ليس عليه مزيد، ثم تنازل له والده عن ولاية مصر فتولاها سنة ١٢٦٤ هـ ولم تطل مدة ولايته حيث توفى فى حياة أبيه فى ١٢ ذى الحجة سنة ١٢٦٤، وقد أرخ وفاته الشيخ شهاب بقوله:

صبراً على ما قد مضى إذ لا مخلص من قضا كيف التصبر والمنا يا ذات عضب منتضى أردت بإبراهيم منذ بلغ المقام المرتضى

<sup>(</sup>۱) "قال في المستدرك على المعجم عند ذكر حبرون وفي سنة ٥١٣هـ استولى عليها صلاح الدين الأيوبي وفي سنة ١٢٥٠ أطلق عليها المدافع إبراهيم باشا المصرى وفتحها عنوة " هـ. ط ص ١٠٣.

<sup>(</sup>Y) وفي تاريخ سوريا وفلسطين للأستاذ سعيد الصباغ: أنه أمر بتنظيم الدرك والمحاكم ، وكان قاسياً في جباية الضرائب وفي تسخير السكان في الأعمال الحربية وفي إجبارهم على الخدمة العسكرية واحتكر بعض الصناعات المتعلقة بالجيش لذلك قامت عليه الثورات في أماكن كثيرة من البلاد السورية لا سيما في دمشق وجبل الدروز ولبنان وعكا ونابلس فأقلق ذلك محمد على فحضر من مصر إلى فلسطين ومعه جيش جديد ليساعده على إخماد ما قام من الثورات الخطيرة، وقد ندم ابراهيم باشا على ما فرط منه من قساوة ، وأدرك أخيراً الفرق بين طاعة الفلاح المصرى الطاعة العمياء وبين عناد السوري والفلسطيني ونزعته إلى الحرية والاستقلال وقد أشار على والده بالعدول عن ذلك فلم يجب طلبه على التجنيد الإجباري ، وهو لا يفيد في الحروب بل يضر لانه مجرد عن الإخلاص والشعور والعقيدة " ه. . ط ص ١٠٣ .

وإليـــه آل الأمر في حكم الأيالة وانقضى فمضى وقلت مؤرخاً الله يرحم من مضى سنة ١٢٦٤

وتوفى أخوه طوسون باشا(١) سنة ١٢٣٠هـ، ومات أخوه إسماعيل باشا حرقاً سنة ١٢٣٧هـ، وتولى بعده عباس باشا بن طوسون؛ ولم يمكث محمد على بعد توليه غير بضعة أشهر، كان في أثنائها منحط القوى العقلية والجسمية لشيخوخته، ومات في ١٣ رمضان سنة ١٢٦٥هـ عن ٨٥ سنة، وبذلك انتهت حياة هذا الرجل العظيم، وفي هذا القرن وقعت اضطرابات ومذابح في البلاد بين الموارنة والدروز، وبين المسلمين والنصاري والأرمن، وبين النجديين والحجازيين، وبين اليمنيين والدروز والأتراك، وبين الوهابين والمهديين(٢) والدولة العثمانية والمصرية، وبين قبائل البدو والحكومة، وبين عشائر العرب مع بعضهم، وربما تجاوز شرهم إلى القرى والمدن، وقطعوا الطريق وأخلوا الأمن، وأكثروا من النهب والسلب والقتل سيما عرب التياها والترابين، والحناجرة حتى أرسلت الدولة لهم ثريا باشا متصرف "القدس" بقوة عسكرية فأدبهم سنة ١٣٠٣ هـ ثم عادوا في سنة ١٣١٠ هـ فأرسلت لهم طابوراً من العساكر الشامية بقيادة الميرالاي رستم باشا، فنهب مواشيهم وقتل أشقياهم، وحبس شيوخهم وزعماءهم، وجلد وضرب وشهر بهم ونكل، ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عمر بن طوسون: عمر بن طوسون بن محمد بن سعيد بن محمد على (١٢٨٩-١٣٦٣هـ= ١٣٠١-١٣٦٣ه. تأليف: معجم الأعلام، تأليف: بسام عبد الوهاب الجابي، ص ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٢) " والإنكشارية والمماليك " هـ . ط ص ١٠٣ .

الحرب العامة وما ناب غزة فيها



## الحرب العامة وما ناب غزة فيها

فى أواخر سنة ١٣٣٢هـ اتفقت الدولة العلية العثمانية، مع دولة ألمانيا والنمسا وسدت غار (۱) الدردنيل، وألغت الامتيازات الأجنبية فى جميع البلاد العثمانية، وأخذت فى التجنيد العام من تولد سنة " ١٢٨٠ هـ " لغاية " سنة ١٣١٦هـ"، وأعلنت الحرب على الدول المتحالفة إنكلترا وفرانسا وروسيا، وجمع الجيش بين الفتى والشاب والشيخ والكهل والمسلم والمسيحى والمدرب وغيره، حتى زاد على مليون واستولت الدولة على أرزاق الرعية، وأرهقت البلاد بالتكاليف الحربية؛ وجمعت ما لا يحيط به الوصف من سائر المواد الغذائية، والكمالية والألبسة والأدوات السفرية والحيوانات المتنوعة؛ وشحنت به الأنابر في سائر الجهات ؛ وتساوى بذلك الغنى والفقير، وتعطلت الأسباب واضمحلت التجارة وتأخرت الزراعة خصوصاً "بغزة" وقضاها.

وفى سنة ١٣٣٣هـ زحف الجراد "لغزة" من جهة الشرق والشمال، وعم البلاد وأباد غالب المزروعات وأضر الأشجار وبقى مدة -رغماً عن شديد المقاومة له من الحكومة والأهالى- حتى صرفه الله بعد أضرار وخسائر جمة.

وفى " سنة ١٣٣٤ هـ " حصل وباء وموت كثير بأمراض متنوعة فى الرجال والنساء والأطفال، بسبب الغلاء وسوء الغذاء وفساد الهواء، وصار الفقراء يقتاتون من الأعشاب والترمس والقشور والجيف، فأحدثت فيهم الأمراض الفاتكة ومات أكثرهم بالجوع، وفى آخر السنة المذكورة شرعت الحكومة والعسكرية بفتح شارع "بغزة" من الغرب إلى الشرق، وأخذت فى

<sup>(</sup>١) " غار الدردنيل : هو مضيق الدردنيل "

هدم المحلات المتينة والأبنية الجسيمة، ومسحت القبور المقابلة لمزار الشيخ شعبان، وهدمت أكثر جامع الوزير بسوق الخضرة وما والاه من الحوانيت والدور، حتى اتصل الهدم بخان الزيت فقسمه الشارع نصفين، ولحق الناس ما لا مزيد عليه من الغصة والحسرة، عندما شاهدوا الهدم والتخريب بمحلاتهم ومساكنهم بالقهر والسطوة من غير رحمة ولا مفاوضة ولا تعويض، وفيها صار إعدام كثير من العساكر شنقاً ورمياً بالرصاص لفرارهم من الخدمة العسكرية، كما شنق كثير من أعيان البلاد العربية بسبب طلبهم من الدولة الإصلاح قبل الحرب، واستنصارهم بالدول الأجنبية، وغربوا كثيراً من الوجوه لبلاد الأناضول، وكان الأتراك يسيئون الظن بالعرب ويضمرون لهم العداء، حتى أصر الاتحاديون على إبادتهم أو تتريكهم بنقلهم إلى بلاد الأتراك، ونقل الأتراك إلى البلاد العربية، وفي "سنة ١٣٣٥هـ "أمر ناظر الحربية وقائد الجيش والحملة على مصر " أحمد جمال باشا " بتغريب جماعة من أهالى القدس والخليل ويافا وغزة، فكابدوا من ذلك أنواع الشدائد، ومن فر منهم صار قبضه وإعدامه.

وفى ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٣٥هـ حضر "لغزة" متصرف القدس، وقومندان الفرقة التى بالشلالة، وبلغا حكومتها وأهاليها أن جمال باشا قد قرر جعل "غزة" خطأ حربياً وأمر بإخلائها وترحيل جميع أهاليها فى ظرف يومين، ولو زحفاً على الركب، وأن كل من تأخر منهم يصير حرقه وحرق داره وأمتعته، وأرسلوا منادياً يعلم الناس بذلك ليلاً، فصار الناس فى هم وكرب عظيم، أنساهم سائر الهموم والشدائد التى مرت عليهم فى سنى الحرب، وعم الحزن والبكاء وكثر الضجيج والعويل لعزة الوطن، وعجزهم عن الرحيل، وذهاب رجالهم وثروتهم وعدم المواصلات وأسباب التنقلات، وتمنوا الموت من هول ما لاقوه وفظائع ما عاينوه، فرحل جميع أهالى "غزة"

بحالة تفطر الأكباد، إلى القرى القريبة من "غزة" طمعاً في قرب عودتهم إليها؛ وتركوا أكثر موجوداتهم وأثاثهم في دورهم، فصارت العساكر تكسر الأبواب وتنهب ما فيها، والحكومة اقتفت آثار الأهالي في القرى فرحلتهم منها إلى "حمص" و "حما "ومات أكثرهم بها غماً وجوعاً، ولم يوجد من يرثى لحالهم ويخفف من ويلاتهم ومصابهم بل لم يوجد من يغسلهم ويكفنهم ويصلى عليهم ويدفنهم، وإنما كانوا يرمونهم بثيابهم في الآبار المهجورة رمى الجيف، ومنهم -وقليل ما هم- من رحل إلى "الرملة" و"اللد" و"القدس" و"الخليل" و"نابلس" و"دمشق" ثم إن العساكر الأتراك أعادوا الكرة على "غزة" فلم يتركوا باباً إلا خلعوه ولا سقفاً أو جداراً فيهم حديد أو خشب إلا هدموه؛ ونقضوه حتى خلعوا منابر الجوامع وبددوا الكتب والمصاحف الموثوقة بها؛ والكتب الموجودة بدور أهل العلم والفضل، وأخذوا منها ما أخذوه وباعوه بقيمة زهيدة لا توازي مؤنة حمله؛ وأصبحت "غزة" وأهاليها بحالة يرثى لها، وجرى عليها ما لم يسبق له نظير، وكانت رحلتي إلى مدينة "الرملة" فسافرت منها إلى "غزة" عن طريق "الفالوجة" ثم "المحرقة" لتحقق ما بلغني عنها ومشاهدة ما حل بها، ونقل ما تركته فيها من مكتبتى النفيسة، فدخلتها مع المخاطرة في يوم الأحد الموافق ٢٤ جمادي الثانية سنة ١٣٣٥هـ، والمدافع من الأسطول الإنكليزي وجيشه تتوالى قذائفها على العساكر العثمانية التي كان مقرها خلف جبل المنطار، فرأيت حالتها تبكى العيون وتفطر الأكباد مدينة خالية خاوية على عروشها لا يقع النظر فيها إلا على خراب؛ وأنقاض من كل جانب بها شرذمة من العساكر يلتقطون بقايا أمتعتها وأساسها ويهدمون الأسقفة والجدران لأخذ ما فيها من الأخشاب والكرميد والحديد، والخروع ويقطعون الأشجار من الكروم والبساتين والبيارات، ويسرحوا الدواب والخيول في المزروعات؛ ورأيت أوراق المصاحف

والتفاسير وكتب الحديث وغيره مبعثرة في سائر الطرقات، ومنها ما هو ملقى في القاذورات، فتذكرت بذلك واقعة الأندلس ووقائع التتار؛ وما بها اقترفوه ﴿ولو شاء ربك ما فعلوه﴾(١)، فخرجت منها لهفاً وبكيتها حزناً وأسفاً وحمدت الله وسلمت وقلت في ذلك وتصبرت:

وخيمت البلوى بكل المصائب لعدتنا فى حادثات النوائب تطول أسى فالصبر حلو العواقب تحل عبرها يا عظيم المواهب إذا ضاقت الدنيا وحاق بنا الردى تدرعت بالصبر الجميل وإنه فيا قلب لا تجزع لفرط مرارة إلى الله أشكو إن شكوت لكربة

ثم توجهت إليها ثانية وانتظرت سكوت المدافع حتى تمكنت من دخولها في يوم الثلاثاء ٢٢ شعبان سنة ١٣٣٥هـ، فقصدت " القومندان " المقيم بها بتحريرات من قومندان "الرملة"؛ فآنسنى ورحب بى، وأرسل معى نفراً من العسكر ليساعد من كان بصحبتى على استخراج بقية كتبى؛ من مخبأها ويحافظ علينا، حتى نخرج منها فطفت بعض شوارعها فوجدت التخريب قد زاد بها وعم سائر منازلها من توالى قذائف المدافع؛ واجتهاد العسكر الأتراك على الهدم بهمة لا يعتريها فتور لم يتركوا بيتاً إلا خربوه، ولا جداراً فيه خشبة إلا لأجلها نقضوه، ومن سوء تدبيرهم أنهم وضعوا معظم الجبخانة (٢٠ في بيت الجامع الكبير الأثرى التاريخي فسلط العدو عليه القذائف حتى خربه ودمر منارته، التى كانت لا نظير لها، وانفجرت الجبخانة فيه، فقضت عليه،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) " الجبخانة: اصطلاح عسكرى من العهد العثماني يقصد به مستودع السلاح والذخيرة " ( انظر: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ص١٢١) مصدر سبق ذكره . " وقد جاء تعريف آخر لها في القاموس التركي حيث أن معناها : فرقة أو كتيبة من الجيش " . انظر القاموس التركي ص٢٩٥ ( قاموس تركي كافية اصطلاحات عربية وفارسية وأجنبية / مؤلفي : ش . سامي . إستانبول دار سعادت ١٣١٧هـ .

﴿ليقضى الله أمراً كان مفعولاً﴾(١).

إذا لم يكن عون من الله للفـــتى فأول ما يجنى عليه اجتـــهاده وقد خرجت أسفاً ولحالها المحزنة راثياً وقلت:

يا راحم الخلق ، يا رب العباد

ومن علیه فی کل أمر حل معتمدی

اشكو إليك أموراً لست أحملها

وقد تضاعف عن صبرى لها جلدى

نهب وهددم وترحيل ومضيقة

وكل بأس وهي من بؤسه جسدى

هذى المصائب لا شيء يعادلها

صبت على الكل كل الهم والنكد

قفوا على غزة وابكوا مرابعها

وارثوا لجامعها المنقض ذى العمـــد

صالت بها نار أهل البغى مضرمة

من القذائف تعلوها بلا عدد

وخرب الترك ما فيها وكان بهم

خرابها ، وعفا عمرانها بيد

وأصبحت بعد ذاك الأنس موحشة

كأن لم يكن في الحي من أحد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٤٢ .

ومن نظر أعمالهم المنكرة وتصرفاتهم المستهجنة، وسوء تدبيرهم واضطراب سياستهم وفساد داخليتهم وتنفير رعيتهم قضى بفشلهم وخسارتهم، فكأنهم ما جيشوا جيوشهم ولا حشدوا عساكرهم إلا لتدمير البلاد وإهلاك أهلها، لا لحرب العدو ومقاومته واسترجاع ما سلب من بلادهم، حتى أن الضباط الأتراك كانوا يقولون نخرب البلاد حتى لا يأخذها الإنكليز عامرة، ونأخذ ما فيها خير من أخذ العدو له ومنهم من قال نحن لا نريد فتح مصر فقط بل فتح الهند فقيل له إن شاء الله فقال إن شاء وإن ما شاء، ولذلك ارتدوا على أعقابهم خاسرين، عندما هاجموا ترعة مصر في مساء الخميس الموافق ٢٠ من ربيع الأول سنة " ١٣٣٣هـ "، وأمرهم جمال باشا بالرجوع، وأعلن بأن ذلك اكتشاف ومناوشة فقط، ولم يكن الغرض الحرب بهذا الزحف، وقد خسروا بقذائف الأسطول والطيارات والمدافع الرشاشة ما يزيد على أربعة آلاف جندي أكثرهم من العرب، ومات لهم في الطريق زيادة عن عشرين ألف جمل، وفقدوا كثيراً من المهمات والذخائر، وصار الإنكليز بعد الغارة التي قام بها الجيش العثماني على قنال السويس يعملون على تعزيز مركزهم حول القنال، وينظمون خطوط الدفاع تنظيماً محكماً؛ وأخذوا يفكرون في الزحف على العريش؛ لاحتلال العثمانيين لها وقدروا القوة التركية التي يمكن للأتراك حشدها بمائة ألف جندي، وقد اضطر الترك لوضع بعض قواتهم في "كليكيا "، للمحافظة على خطوط المواصلات بين الأستانة والبلاد العربية؛ وكانت الموصلات مع فلسطين أحسن وأسرع من غيرها، وأرسل الألمان قوة ألمانية نمسوية إلى فلسطين لمساعدة الترك وكانت عظيمة التدريب ولم يبدأ الإنجليز بالزحف على فلسطين، إلا بعد أن مدوا السكة الحديدية من القنطرة إلى الصحراء، ومعها مواسير الماء وحولها المراكز العسكرية لحمايتها(١)،

<sup>(</sup>١) "كان الخط الحديدي ومواسير المياه يمتد مع الجيش وتيسرت لهم المواصلات براً وبحراً في آخر =

وزحفت الجنود العثمانية من " بير العبد " إلى "رماني" بقيادة "فون كرس" و" قدرى بيك"، رئيس أركان حرب وبعد المناوشة مع الإنكليز تمكن من ردهم واضطر الترك إلى إخلاء موقع " بثر العبد" في ١٢ آب سنة ١٩١٦م، وقد خسر الترك ما لا يقل عن أربعة آلاف أسير وألفى بندقية وخمسمائة جمل ومائة حصان وأما القتلى فيقدرون أنها لا تقل عن خمسة آلاف، وأما خسائر الإنكليز فهي بتقديرهم لا تقل عن ألف ومائة جندي، بين قتيل وجريح وبتراجع الترك عن رماني زال كل خطر عن قنال السويس، وأصبح الإنكليز هم الذين يهاجمون القوات التركية، ولضعف القوة انسحب الأتراك عن العريش واحتلها الجيش الإنكليزي بدون مقاومة، ثم زحف الجيش الإنكليزي على رفح، وكان الأتراك متحصنين في مركز منيع في المفروستين وحصلت فيها وقعة أسر فيها طابور واحد، وقومندانة يطلب المدد فلم ينجد ودام الحرب وتوالى الضرب بينه وبينهم يوماً كاملاً، وعساكر الشلالة والشريعة و"السبع" و"غزة" تسمع ذلك فلم يتحرك إليه أحد منهم، حتى سلم بعد ما خسر الإنكليز ٤٨٧ بين قتيل وجريح ثم استولى على "خان يونس " وزحفت عساكره إلى وادى "غزة". وحضرة القائد جمال باشا يعمل فكره في الانتقام من العرب، وترحيل أهالي البلاد من أوطانهم وتغريب

<sup>=</sup> آذار سنة ١٩١٦ م، بلغت سكة الحديد خان يونس وصارت تتقدم إلى غزة وكانت القوات الإنكليزية تقدر بمائة وخمسين ألف جندى إنكليزى بقيادة الجنرال موراى قائد القوات الإنكليزية بمصر وستة آلاف هندى وثلاثة عشر ألف عامل مصرى ، والقوات التركية بمصر وسوريا لا تزيد عن خمسة وخمسين ألف جندى عثمانى ، ثم بلغ مجموع العساكر التركية فى جبهة غزة اثنتى عشرة فرقة معظمها من الأتراك، وقوة الإنكليز تزيد عليها فى كل موقع ريادة كبيرة؛ لأنه ضم إليه دولة إيطاليا وأمريكا وبذلك رجحت الكفة وظهرت الغلبة على ألمانيا ومن معها وتأمن الاستيلاء على البلاد العربية . . . شريف مكة الحسين بن على وقطعوا له العهود والمواثيق على استقلالها وتوجوه ملكاً عليها فجمع جيوشاً كبيرة، وحارب هو وأولاده الأمير على والأمير فيصل على سوريا فيصل والأمير عبد الله وطردوا العثمانيين من بلاد الحجاز ، وزحف الأمير فيصل على سوريا "ه. . ط ص ١٠٠٧".

أناس وشنق آخرين، وقد امتد خط الحرب من ساحل البحر، عن موقع الشيخ عجلين والرمالة إلى ما وراء المنطار، و"المحرقة" و"الشريعة" لغاية "بئر السبع" والإنكليز بوادي "غزة" أمامهم، وقد أفرغوا وسعهم في حفر الاستحكامات، ووضع الطوابي على طول الخط المذكور، ووضعوا فيها معظم الحديد والأخشاب التي انتزعوها من "غزة" وتحصنوا بها، ولما كان "فونكرس" لا يعرف أى نقطة سيهاجمها الإنكليز، وليس لديه القوة الكافية لصيانة الخط، فقد احتفظ بمعظم قواته لتوجيهها إلى أى نقطة يتهددها الهجوم، وكان القائد الإنكليزي "موراي" ينتهز الفرصة للهجوم، وبعثت إليه وزارة الحربية بالكتيبة ٧٤ وثلاث كتائب من المشاة، وعهد بالأعمال الحربية إلى السير" شارل دويل"، وتقرر إنجاز الغارة في مرحلتين الأولى لاحتلال وادى "غزة" وتحصينه في أثناء ليلة ٢٥ و ٢٦ آذار، والثانية قيام الخيالة بتطويق "غزة" ومهاجمتها من الشمال والشرق، وقد حاولوا ذلك وكادوا يتوفقون إليه حتى صار الماجور تلر قائد الأتراك في قنوط، وأبلغ فونكرس باللاسلكي اقتراحه الاستسلام . ولكنهم أنهكهم الإعياء ونالهم اليأس فارتدوا وعادوا إلى الوراء ثلاثة أو أربعة أميال، وبادر الأتراك إلى نجدة رجال الحامية، وقد أدهشتهم الحركة التي بدرت من الإنكليز وحملتهم على التراجع، وذلك أنه بيوم الاثنين ٤ جمادي الثانية سنة ٣٣٥ حضرت قوة كبيرة من الإنكليز لوادى "غزة" من جهة البر، وزحفت لتطويق مدينة "غزة" كما أنه خرجت قوة لا يستهان بها من البحر من بين قرية "هربيا" و"بيت لاهيا" وأحاطوا بالجيش العثماني المقيم "بغزة" وما حولها، فأمر جمال باشا قواد العساكر أن ينسحبوا بانتظام لباب وادى "القدس" وخالفه القائد الألماني تلر بيك، وقال لا يمكن الانسحاب بانتظام بل لا بد من الحرب، وحرض العساكر على المثابرة على الحرب والثبات فيه والتحم القتال واشتد النزال وقامت الحرب

على ساقها جميع ذلك النهار إلى اليوم الثاني، وكانت قذائف المدافع والطيارات من الفريقين كرش المطر، ويزيد عليها عمل الأسطول الإنكليزي من البحر، وجاء للأتراك المدد من جهد"الشريعة" و"الحمامة" و"السبع" و"الرملة" وتظافروا وتكاثروا وحملوا من كل جهة حملة منكرة على الإنكليز وأحاطوا بهم، حتى قتلوا منهم "رغماً عن إرادة جمال باشا" نحو ثمانية آلاف، وملثوا الجامع الكبير من الأسرى، وغنموا كثيراً من المدافع والأسلحة والذخائر والخيل والمهمات، وفر الباقي "ولو تتبعوهم لقبضوا عليهم بلا مقاومة" وأذيع في ذلك الوقت أن الإنكليز كسر كسرة عنيفة، وأن الخسائر الإنكليزية بلغت أربعة آلاف، والتركية ألفان وأربعمائة وخمسين بين قتيل وجريح، ثم في ١٧ نيسان عاودوا الهجوم ولزم الأتراك جانب الهدوء بشكل غريب، وظلت المدافع تقذف قنابلها من البر والبحر، حتى استولوا على المنطار بيد أن الأتراك لم يلينوا في المقاومة، وأصلوا الإنكليز طول النهار ناراً حامية خارت بها قواهم وأصيبوا بخسائر فادحة، بلغ عدد القتلي والجرحي منهم ٦٤٠٠ وهكذا مني الهجوم الثاني على "غزة" بالفشل المربع أشد من الفشل الأول وعبثاً، استبسل الإنكليز في محاولتهم الثانية للاستيلاء على "غزة"، وكانت أكبر معركة وقعت في جبهة فلسطين، وقام جنود الأتراك في دفاعهم ببأس شديد وصدمة قوية، ذبحت الإنكليز ذبحاً منكراً قال في المصادر التركية وبلغت خسائرهم من ١٧ إلى ٢٠ نيسان ٦٤٤٤ وسترت جثث قتلاهم في ساحات المعركة وجه الأرض، وخسروا أيضاً ٢١٢٩ حيواناً وأسروا نحو من مائتي جندي تركي، مع أن عدد القوة الإنكليزية بلغ ٤٨٨٤٥ جندياً وبلغت الخسائر التركية ٢٠١٣ ما بين قتيل وجريح ومفقود، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في تبديل القيادة العامة الإنكليزية في مصر، فقد اعتبروا فشلهم أمام "غزة" أمرأ خطيراً وانتكاساً عظيماً يهدد مركزهم ويضر نفوذهم في البلاد العربية، فأبدلوا القائد العام موراى بالجنرال اللنبي الذي رافقه النجاح بعد ذلك في رحفه على فلسطين، وذكرت المصادر الألمانية أن الجنود العثمانيين خصوصاً العرب منهم عرب فلسطين تمكنوا من صد الزحف الإنجليزي على غزة مرتين مع قلة مواردهم وسوء حالهم واضطراب نظام الإعاشة عندهم "وليس من السهل إنكار هذه الظاهرة فقد اعترف الإنكليز أنفسهم بثبات الجنود العربية وصرحوا " بأنهم يستطيعون المقاومة في المراكز المنبعة بقوة خارقة خيبت لهم أكثر الآمال من كسر الجيش العثماني واحتلال فلسطين وسوريا والعراق.

ولكن كانت الثورة العربية التى اشتعلت فى الجزيرة، وتحالف الإنكليزية وتحقيق وفرانسا مع الشريف حسين أكبر عامل فى إثارة الآمال الإنكليزية وتحقيق غايتها(۱)، وكان احتلال العرب للعقبة ونسفهم للسكك الحديدية ظاهرة لفتت أنظار العالم عامة والإنكليز خاصة، ولذلك ربطوا التحالف معه بتعهدات وثيقة أعطوها للملك حسين باستقلال البلاد العربية، وتحقيق وحدة العرب وعليه صار ولده فيصل بمن معه من رجالات العرب يحاربون بالجيش العربى مع الإنكليز جنباً لجنب، وقد حصل خلاف داخلى بين الأتراك، وسبب تأخير الإمداد عن فلسطين حيث لم يكن بها سوى ٤٦ ألف جندى وقرر وخدع الأتراك بأنه يريد أن يهاجم "غزة" رأساً فحصنوا جهة "غزة" فقط وخدع الأتراك بأنه يريد أن يهاجم "غزة" رأساً فحصنوا جهة "غزة" كما فهاجم اللنبى بجيشه ناحية "السبع" وطوق الجناح الأيسر فى "غزة" كما كانت المدفعية فى البر والأسطول فى البحر قبل الهجوم بأربعة أيام تواصل

<sup>(</sup>۱) " وقد كان العرب يطالبون الدول التركية بالاستقلال فرأى أمير مكة أن الفرصة قد سنحت له فأعلن في ٩ شعبان سنة ١٣٣٤ هـ الاستقلال وثار العرب على الترك بمكة وسيروا الحامية التركية وقتل من قتل وكذلك ثار ابنه الأمير في عرب المدينة الموالين لأبيه وأثرت هذه الثورة في جيش الأتراك المؤلفة أكثريته من العرب " هـ . ط ص ١٠٩ .

ضرب المراكز الحصينة كي يمزقوها تمزيقاً بمدافع لا تقل عن ثلاثمائة مدفعاً (١)، فاحتلوا السبع في ٣١ تشرين أول وانسحب الأتراك بسرعة حينما أدركوا الحيلة في خطة الهجوم، واحتلوا "غزة" في ٢ تشرين ثاني سنة ١٩١٧ ولم يوفقوا لاحتلال "غزة" إلا بعد أن أخلاها الأتراك، وانسحبوا منها بعد مضي خمسة أيام من المعركة دافع عنها الأتراك دفاع الأبطال، وتم الانسحاب بمعرفة القائد التركى رأفت بيك، وتركوا وراءهم ألفى أسير وخمسمائة قتيل، واحتلوا البلاد بعد ذلك بدون مقاومة، وكانوا يتوقعون مقاومة شديدة إذا بهم يجدون الأتراك يتركون مراكزهم وينسحبون عنها، وتركوا طريق "القدس" مفتوحة لهم حتى قالت المصادر الإنكليزية إن استسلام "القدس" في التاسع من كانون الأول كان أمراً غير منتظر عند قوات الجنرال شتورد التي كانت تتقدم نحوها ، وقد كان قائد القوة التركية أمرها بالانسحاب وإخلاء "القدس" من الجند لضعفهم عن المقاومة، وفقدوا القوة المعنوية وانكسرت قلوبهم، ودخل الجنرال اللنبي القدس في ١١ كانون أول سنة ١٩١٧، ولما وصل إلى بابها، ترك سيارته ودخلها على قدميه وخلفه أركان حربه ويعض ضباطه، وقال اليوم انتهت الحروب الصليبية، وأعلن فيها الأحكام العرفية، وأعلن أن الأماكن المقدسة تظل محترمة؛ والقوانين المتعلقة بها تظل نافذة وحض الناس

<sup>(</sup>۱) "وجاء في المحفوظات الوطنية أن الضرب توالى على غزة وما حولها من البر والبحر مدة أربعين يوما كان يسمع دويها من الرملة والطيارات عملت عملها وأفرغت جهدها بقصد إبعاد الجيش العثماني عن استحكاماتها المنيعة وهو ثابت لا يتزلزل وكانت الغلبة له وأسر منهم في هذه المعركة كمية كبيرة سفروها إلى القدس والشام وبلغ مجموع الأسرى لغاية ٢٠ رجب ١٣٣٥ هـ خمسة آلاف أسير ومع ذلك لم ييأس قواد وضباط الإنكليز بل كانوا بفوزهم عاملين على ما يوجب لهم النصر والظفر يكرمون عساكرهم ويرفهونهم ويتحببون إلى أهالى البلاد ويلاطفونهم ويمنعون العساكر من الشدة والقباحة والفحش والخيانة والاتداء والإساءة مع من يلاقونهم أو يمرون عنهم بعكس ما كان عليه جيش الاتراك من الظلم والإرهاق لأهالى البلاد وللعساكر بما ليس في طاقتهم سيئ العرب منهم وقدموهم في جهات الحروب حتى هلك منهم نحو أربعمائة ألف (هـ. ط. ص. ٢١٠)

على العودة إلى أعمالهم، وقدر الإنكليز في تلك المدة الماضية خسائر الأتراك بخمسة وعشرين ألف قتيل وجريح، واثنى عشر ألف أسير خلاف الذخائر والأعتاد والمؤن، وبقيت السكك الحديدية نحو ستة أشهر تنقل لجهة مصر الذخائر والأدوات والمعدات، وأما الخسائر الإنكليزية فإنها حسب تقديرهم لا تزيد عن ثمانية عشر الفا وإن صح ذلك فيكون خلاف الخسائر التي لحقت جيوش الدول المحاربة معها، وقد هلك منها أرزاق وذخائر لا تحصى، وفي المحفوظات الوطنية زجت الأتراك بجيوشها التي حشدتها لتحارب مع ألمانيا، وأضعفت بذلك قوتها في البلاد العربية وانكسرت قوتها المعنوية بانكسار ألمانيا، وقوى بأس الإنكليز فاستكمل قوته وغير قيادته وجهز حملته وهجم من ناحية "بئر السبع" حتى وصل إلى "تل الشريعة" و"غزة" في يوم الاثنين الموافق ١٨ محرم سنة ١٣٣٦هـ، وقد. . . (١) الأتراك من هذه المواقع قبل وصوله إليها بدون مقاومة، وصار يتقدم في قرى "غزة" والأتراك يتأخرون بسرعة وانزعاج ويتركون وراءهم كثيراً من الذخائر والجبخانة، والمهمات والأرزاق وحرقوا بعض الأنابر التي جمعوها من الأهالي وشحوا بها على عساكرهم وساقوا الأهالي وشحوا بها عساكرهم، ونهبوا بعض القرى التي في طريقهم وساقوا معهم ما وجدوه من مواشيهم، والإنكليز يدخل بدون أذى للأهالي ولا تعرض لشيء من أرزاقهم حتى احتل "الرملة" و"اللد" و"يافا" في يوم الخميس الموافق ٢٩ محرم سنة ١٣٣٦هـ، ثم احتل "الخليل" يوم الأربعاء ٢١ صفر واحتل "القدس" يوم السبت ٢٤ صفر سنة ١٣٣٦هـ بلا حرب، ولا أدنى مقاومة لأن الحكومة الملكية حين شعرت بتقدمه رحلت منها وتركت البلاد، ولو طال لها الأمر لرحلت عموم الأهالي

<sup>(</sup>١) (المحقق ) هنا السياق غير كامل والأرجح أن تكون الكلمة الناقصة هي وقد خرج الأتراك من هذه المواقع . . . . إلى آخر النص.

منها، وأخلتها تماماً وكذلك القوة العسكرية تنحت عنها، ولم تتحصن بتلك الجبال الشاهقة، والحصون الطبيعية وسمعنا من العساكر المصرية : " أن الأتراك لو ثبتوا نصف ساعة في الدفاع عن البلاد، لارتد الإنكليز عنها ويئس منها لأن المدافع غير المهاجم، وكان جيشه خليطاً من الإنكليز والفرنساويين والأستراليين، والطليان والأمريكان واليهود والهنود والمغاربة والسودان والمصريين، وامتلأت البلاد من أرزاقهم ونقودهم، وكان أمراؤهم وحكامهم على تخوف شديد من الأتراك والأهالي، حتى أنهم لم يجرؤوا على دخول "الخليل" و"القدس" حتى ذهب إليهم جماعة من أعيان الأهالي وطلبوا منهم احتلالها لخلوها من القوة، وارتياح الأهالي بهم وأعطوا العساكر بعد ذلك استراحة مدة شهرين حتى انقضى الشتاء، ثم في شهر جمادي الثانية تقدموا واحتلوا "أريحا" و"رام الله" و"مجدل" الصادق، وحصلت وقائع كبيرة هلك فيها كثير من عساكرهم، وتقدموا حتى أشرفوا على "نابلس" وكلما تقدموا شبراً تأخر لهم الأتراك ذراعاً، وأعلن جمال باشا القائد العام بأن هذا التأخر ليس لضعف ولا انهزام بل لمصلحة، والخطة الحربية قضت بذلك وأنه أمر بترحيل أهالي "نابلس" فامتنعت الأهالي خشية أن يصير بهم وبمنازلهم ودورهم ما صار "بغزة" وأهلها، فأثقل كاهل الأهالي بجمع الإعانات وسلب الأرزاق والمصادرات، ودام الجيش التركى محافظاً على الخط الحربى من شمالى "يافا" إلى شرقى "القدس" وكانت قوات الجيش الإنكليزي تفوق قوات الجيش التركي بالعدد والعدة، ويأتيه المدد المتواصل من البر والبحر حتى أخرج من جهة ساحل "طبريا" جيشاً كبيراً تمكنوا به من الهجوم والتحليق على الجيش العثماني في الحادي عشر من ذي الحجة سنة ١٣٣٦هـ، فلم يجد له قوة على الدفاع ولا طريقاً إلى الفرار، سيما وأسراب الطيارات فوق رؤوسهم تقذفهم بنيرانها وتحطم قطارات سكة الحديد، وتدمر

الجسور فاضطر من وجد من جيش الأتراك إلى التسليم، فأخذوا العساكر مع قومندانهم فوزى باشا أسرى إلى مصر، واستولوا على جميع مدافعهم وأسلحتهم وذخائرهم، وكانت الثورة العربية قد فعلت فعلها في نفوس الجنود والضباط العرب فأخذوا يفرون زرافات ووحداناً، وينضمون إلى الجيش العربي الذي كان يكافح الأتراك بقيادة الأمير فيصل وأخوته الأمير على والأمير عبد الله والأمير زيد، فأفلح الإنكليز باختراق خط الدفاع التركى الجديد، واكتسحوا ما بقي من بلاد فلسطين .

ولما تقرر الهجوم العام للقضاء على الجيش التركي الألماني، فاوض الإنكليز الأمير فيصلاً أن يجهز حملة تسير من "أبي الأسل " إلى " جسر تل شهاب" في " حوران " لقطع خط الرجعة على الجيش التركي، فقطع الجيش العربي الخط الحديدي على مسافة عشرة كيلومترات من شمالي درعا، وكذلك خط "درعا" "حيفا" وخط "عمان" درعا ثم احتلت جيوش الحلفاء بمساعدة الجيش العربي مدن الشام، والتقى الجيشان في درعا وكان الأمير فيصل قد احتل شرقى الأردن كلها، ثم دخل الجيشان معا مدينة "دمشق" في ١ تشرين الأول ١٩١٨م وقد اعترف " اللورد اللنبي" القائد الإنكليزي العام بفضل العرب الأكبر، في احتلال "بئر السبع " و"غزة" و"العقبة" ولولا سقوط العقبة لما سقطت "غزة" التي دافع عنها الأتراك والألمان دفاعاً يستحق الذكر والإعجاب ولولا سقوط "غزة" لما تمكن الإنكليز من احتلال فلسطين قال : "كانت غزة من فجر التاريخ حتى يومنا هذا بوابة الفاتحين"، وقد احتلوا العراق أيضاً وخلت البلاد العربية من الأتراك، وكانت الحكومة الملكية قد انسحبت منها قبل ذلك بأيام، ومنحت سائر البلاد الاستقلال التام، وخرجت بذلك من نير الظلم والاستبداد إلى نار البغى والاستعباد، وعلى إثر هذا الانكسار العجيب والتدهور الغريب قامت ثورة في الاستانة بين الاتحاديين وحزب السلطان وحيد الدين الذى تولى الخلافة بعد موت أخيه السلطان محمد رشاد، أسفرت عن تقهقر الاتحاديين وهروب جمال باشا وأنور باشا وطلعت باشا، وطلبت الحكومة العثمانية من الإنكليز دخول الأستانة بالسلم، وفتحت له الدردنيل، فدخل واستلم الأسطول العثماني، والأسلحة وسائر المواقع العسكرية، وقبض على من فيها من الاتحاديين والألمان، ثم فر السلطان وحيد الدين من الأستانة وتولى السلطان عبد المجيد، فقام مصطفى كمال باشا بالأناضول وجمع جيشاً كبيراً وحارب به حتى أنقذ الأستانة وسائر البلاد التركية، من سلطة الأجانب وأسس جمهورية بأنقرة وألغى الخلافة والسلطنة، وطرد جميع آل عثمان من بلاد الترك وضبط أملاكهم واستولى على ذخائرهم وتحفهم وقصورهم ومنازلهم، وبدد شملهم ومزق جمعهم، وقضى على مجدهم الباذخ وعزهم الشامخ، وأخنى عليهم الزمان، وأصبحوا كغيرهم في خبر كان وتفرقوا في البلاد بحالة تفتت الأكباد .

وكان بنو عثمان يحمى ذمارهم ملوك إذا هم سوقة تتظلم فكم من أمير كالغريب بأرضه وكم من حقير فيهم يتحكم

وهكذا انتهت الحرب العامة بأحداث هامة، وانقلاب خطير وتبدل مرير صار به أهل البلاد غرباء، وأعزتها أذلاء وأعيانها في خفاء وأراذلها في ارتقاء، رأى الشرق من صنوف المكر والغدر والكيد الغربي ما لم يكن بالحسبان، وشاهد من الحرص والجشع ما لا يوصف به حيوان، جار فيه الجور وبغى وصار الظلم والعدوان وطغى تضليل وخداع، وتغرير وتزوير وفساد كبير فرقوا الأجناس والعناصر أى تفريق، ومزقوا الولايات والبلاد شر تمزيق، قطعوا عروقها وفروعها وأوصالها وانتهشوا لحومها وامتصوا دماءها وهشموا عظامها، قالوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وائتمنوا فخانوا وعاهدوا فغدروا، جنوا على الأمة الإسلامية بتغيير قوانينها وأنظمتها وتبديل شرائعها وتقاليدها،

قضوا بذلك على كثير من أوقافها وتعاليم دينها ولغتها بمناهج مدارسهم، ووعدوا اليهود بوطن قومى فى فلسطين(١)، ومنّوهم بدولة وهمية وغرروهم بوعد بلفور(٢)، فتاهت نفوسهم وصاروا يحلمون به وأغاروا على العرب فى

<sup>(</sup>١) بصدد وعد بلفور انظر : المصادر التالية .

١- الموسوعة الفلسطينية ج١/ ص١٥- ٤١٨ .

٢- الموسوعة السياسية ج٦/ ص٥٦٠ - ٥٦١ د. عبد الوهاب الكيالي -طح- كفر قرع ١٩٨٩ .
 ٣- فلسطين القضية - الحضارة - الشعب ص٤٥٦٧ - ٤٧٨ بيان الحوت ط١ بيروت - ١٩٩١م.

٤- سلام ما بعده سلام ص٩٠٩ - ٣١٧ دافيد فرومكين ط١ - لندن ١٩٩٢م .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ سورة النساء آية ١٢٠ كيف وقد قال في محكم كتابه ﴿ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ﴾ سورة البقرة آية ٦١ وقال : ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ سورة المائدة آية ٧٨-٧٩، وقال جل ذكره : ﴿ وَإِذْ تَأْذُنْ ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ﴾ سورة الأعراف آية ١٦٧. وقد سلط عليهم ملك بابل ، وأرسل عليهم بختنصر ففعل بهم ما فعل وقتل وسبى وأسر وخرب القدس وسلط عليهم ملوك الروم . قال في كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل لبعض مؤرخي البروتستانت أمير القسطنطين الأعظم الذي كان قبل الهجرة بثلاثمائة سنة تقريباً بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة ثم أمر ملك الملوك الرومي في القرن الخامس للميلاد بإخراجهم من الإسكندرية التي كانت مأنهم من مذة وكانوا يأتون إليها من كل جانب فيستريحون فيها وأمر بهدم كنائسهم ومنع عباداتهم وبعدم قبول شهاداتهم وعدم نفاذ وصيتهم ، ولما ظهر منهم غباوة ما لأجل هذه الأحكام نهب جميع أموالهم وقتل كثيراً منهم وسفك الدماء بظلم ارتد جميع يهود هذا الإقليم ثم أجلاهم من مملكته آخر الأمر وهيج ولاة الممالك الأخرى على أن يعاملوهم هذه المعاملة فكان حالهم أنهم تحملوا الظلم من آسيا إلى أقصى حدود أوروبا ثم كلفوا في عملكة اسبينول أن يقبلوا الملة المسيحية فإن أبوا يكونون محبوسين أن يجلون من أوطانهم وصار مثل هذه المعاملة معهم بل قتلوا في مملكة فرانسا فكانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم ولا يحصل لهم موضع القرار ولم يحصل لهم الأمن في آسيا الكبرى أيضاً بل قتلوا في كثير من الأزمان كما قتلوا في ممالك الفرنج ثم قال : دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمراً وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة ثم يسلبون أموالهم ولما صار قلب أوسطس سلطاناً ديون اليهود التي على المسيحين وأبرأ ذمتهم من الباقي ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته وقد ثبت من التواريخ أن اليهود أجلوا من مملكة فرانسا سبع مرات وعدوا اليهود الذين خرجوا من مملكة اسبانيوك لا يقل عن مائة ألف وسبعين ألف بيت . وفي مملكة النمسا قتل =

عقر دارهم، واعتدوا وضربوا وقتلوا وثبتوا الألغام والقنابل في مجتمعات الناس فغارت العرب عليهم، ونكلت بهم مع مساعدة الحكومة لهم، وإغضائها عن الأسلحة والذخائر التي عندهم ولعدم الوفاء بوعدها انحازوا عنها والتجأوا إلى أمريكا، وأظهروا العداء لها وللعرب لذلك قامت قيامتها، وهكذا يفعل الكذب المتسلسل والفساد المتواصل والظلم القاسي والبغي الفظيع، فإنه يوقع في المشاكل ويجلب الفتن والقلاقل ويفقد المكانة والثقة، وينزع الكرامة والهيبة من نفوس الشعوب التي شملها الانتداب، ونابتها نوائب الاستعمار مع ما يوجبه من الخزى والعار ويجر إليه من الأخطار والانهيار. وقد كانت الطائرات الإنكليزية قبل تمكنها من احتلال البلاد العربية تلقى عليها المنشورات والبيانات المشتملة على الوعود، بتحرير البلاد من الظلم والاضطهاد وإعادة مجدهم وضمانة استقلالهم، وتكوين الوحدة العربية في سائر بلاد العرب، حتى أذاع الجنرال " مود" القائد العام للجيش الإنكليزي على أهالي بغداد البيان التالي: " يا أهل بغداد الغرض من معاركنا الحربية دحر العدو وإخراجه من هذه الأصقاع، ولم تدخل جيوشنا مدنكم وأراضيكم بصفة الأعداء القاهرين وإنما بصفة المحررين، لقد خضع مواطنوكم منذ أيام هولاكو لمظالم الغرباء فتخربت قصوركم وتجردت حدائقكم، وأنت<sup>(١)</sup>

<sup>=</sup> ونهب كثير منهم ونجا منهم قليل وهم الذين تنصروا ومات كثير منهم بأن سدوا أولاً أبوابهم ثم أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم بالإراق والإحراق وقتل غير المحصورين منهم وسلب (رجاردوجان) و (هنرى الثالث) من سلاطين إنكلترا مراراً أموال اليهود حتى فضلوا الجلاء والخروج من مملكته فما قبل منهم حتى جلس إدوارد الأول فنهب أموالهم كلها ثم أجلاهم من مملكته وأجلى منهم خمسة عشر ألفاً في غاية العسر ، وقدر البابا قوانين شديدة في حق اليهود أ . هـ . وما ذلك إلا لشدة خبثهم وفسادهم ودسهم الفتن والقلاقل بين الدول والشعوب وتمردهم إذا آنسوا من أنفسهم قوة حتى قيل إن اليهود ما دخلت مدينة إلا وأفسدتها وقد مر بعض ما وقع به من القتل والتعذيب والأسر وقهرهم (هدريانوس) ملك الرومان وباعهم في سوق غزة بيع العبيد " هـ . ط ص ١١٤ .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولكن الصواب "وانتهكت أشخاصكم" وببدًا يستيقيم المعنى. والله أعلم بالصواب .

أشخاصكم وأسلافكم من جور الاسترقاق، وسيق أبناؤكم إلى حرب لم تنشدوها، وجردكم الظلمة من ثروتكم، وبددوها في الأصقاع الشاسعة، تكلم الأتراك منذ أيام مدحت باشا عن الإصلاح، ومع ذلك أفليس دثور البوم وقفوره برهاناً على بطلان تلك المواعيد، وأمنية ملكى المعظم والدول المتحالفة مع جلالته أن تفلحوا كما في السابق وقد كانت أراضيكم مخصبة، وكان العالم يتغذى بألبان آداب جدودكم وعلومهم وصنائعهم، حين كانت بغداد إحدى غرائب الدنيا، . . . لا تظنوا أن رغبة الحكومة تكليفكم نظامات أجنبية، فأمنية الحكومة أن تحقق ما يطمح إليه نفوس فلاسفتكم وكتابكم مرة أخرى، ولسوف يسعد الأهالي ويتمتعون بالغني المالي والمادي بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة، وأطماعهم القومية والفكرية. لقد طرد العرب من الحجاز الترك والألمان الذين بغوا عليهم، وقد نادوا بعظمة الشريف حسين ملكاً عليهم وعظمته يحكم بالاستقلال والحرية، وهو متحالف مع الأمم التي تحارب دولتي تركيا وألمانيا، وهذه هي حقيقة حال أشراف العرب وأمراء نجد والكويت والعسير، وكثيرون هم أشراف العرب الذين راحوا ضحية في سبيل الحرية على أيدى أولئك الغرباء الذين ظلموهم...

إن تصميم بريطانيا والدول العظمى المتحالفة معها على ألا يذهب ما قاساه هؤلاء العرب الشرفاء هباء منثوراً، وأن الأمل أن تسموا الأمة العربية مرة أخرى عظمة وصيتاً وأن تسعى كتلة واحدة وراء الغاية بالاتحاد والوئام . . . " فاعتبروا يا أولى الألباب كيف كانت وعودهم وأقوالهم للعرب، وكيف صارت أحوالهم وأفعالهم معهم، إلا أن الجد والثبات من أهل البلاد أصحاب الحق الشرعى والطبيعى يرغم العادلين على الرجوع إليه، ولذلك صرح " الملك عبد العزيز بن سعود "(۱) ملك نجد والحجاز حينما سئل عن مسألة

<sup>(</sup>١) عبد العزيز آل سعود بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ، =

فلسطين في سنة ١٣٥٧ هـ: " لا ريب في صداقة بريطانيا والخطة التي جرينا عليها في مفاوضاتنا السياسية مع بريطانيا وغيرها من الدول أن نلزم السر حتى تذلل المصاعب التي تدرسها وقد أبلغت بريطانيا رأيي في الموقف الحاضر على أتم صراحة، وأبنت لها عواقب الخطة الحاضرة التي تتبعها.

ثم قال هناك أشياء تحملني على الظن بأن الأوان لم يثن للجهر بذلك الأول: أن إنكلترا صديقة العرب وأحرص الأمم على مسالمتهم ومنحهم حقوقهم، لأنها تحتاج إلى حماية مصالحها ومواصلاتها، والثاني أن بين إنكلترا والعرب عهوداً واتفاقات كما يعلم ذلك كل واحد، والثالث أن بريطانيا لا تجهل الموقف الحاضر وعواقبه، فإذا نظرت إلى المسألة بعين الاعتبار كما تستحق، فإنه يبقى هناك رجاء في أنها تعيد النظر في موقفها وتتبع خطة ملائمة لمصالحها ومصالح أصدقائها المسلمين والعرب، ولكن إن كان لها مآرب أخرى فلا نفع للكلام، إذا كانت قررت السير وراء تلك المآرب، ثم قال أن تصريح " بلفور " " والحق يقال "أعظم ظلم ارتكبته بريطانيا، وهل يمكن تصور كارثة أعظم من أخذ أراضي العرب ومساكنهم، وقد استوطنها العرب بعد أخذها من الرومانيين منات السنين من غير منازع لهم في حقوق ملكيتها فكيف "والحالة هذه" تقابل أجحف المواعيد " وكتبت جريدة الدفاع عند ذلك في الرد على حكومة بريطانيا فقالت : " إن فلسطين ليست لبريطانيا، ولم يسلم أهلها زمام أمرهم إلى "هوايتهول"، ولم يسمع بأن الله تعالى خالق فلسطين وإنكلترا قضى بأن ما تراه دوائر " دونج ستريت " يجب أن يلقى صداه في الأرض التي تقدسها الأديان الثلاثة.

إن الحكم بين فلسطين وإنكلترا هو عهد جامعة الأمم؛ لا وعد بلفور لأن

<sup>=</sup> من آل مقرن ملك العربية السعودية الأول ومنشئها، ولد سنة ١٢٩٣ ـ سنة ١٣٧٣هـ = ١٨٧٦ ـ من آل مقرن ملك العربية السعودية الأول ومنشئها،

العهد جاء بعد هذا الوعد فنسخه نسخاً تاماً؛ وجهر في المادة ٢٢ من مواده التي تصر الدولة البريطانية على وجوب تطبيقها، بأن فلسطين من البلاد التي بلغت من الرقى منزلة تخولها حق اختيار حكومتها الوطنية بإرشاد الدولة المنتدبة؛ ولم يرد في هذه المادة ذكر لوعد بلفور أو سواه؛ فإذا انتقلنا من الوجهة القانونية إلى الوجهة العملية؛ تبين لنا أنه ليس في طاقة أحد أن يرغم أهل فلسطين على قبول حكم الفناء الذي يراد تنفيذه فيهم؛ بالكيفية التي يختارها أنصار الوطن القومي؛ فإن عرب فلسطين يؤثرون هذا الفناء بكيفية أخرى جروا عليها، وخلقوا لبريطانيا مشكلة ندر أن واجهت مثلها في تاريخ إمبراطوريتها الطويل؛ لقد تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية شرقية عامة تهم العرب كلهم جميعاً؛ هؤلاء الذين سيشتركون الآن في الدفاع عن هذه القضية وهي حقيقة لا يجهلها أقطاب الإنكليز فالقضية الفلسطينية لا تنتهى إلى السلام في تلك الربوع إلا إذا عولجت من أساسها؛ وعدلت بريطانيا عن قاعدة حقها في تقرير مصير فلسطين باختيار وزارة المستعمرات، أو سواها ما دام عهد جامعة الأمم قائماً وحرمته مصونة في لندن، أما إذا أريد غير هذا وأصرت الحكومة البريطانية على أن لها حق التصرف فلا تستغرب أن تستمر مشكلته قائمة، وأن تتحول إلى مشكلة عربية إسلامية عامة مع ما تجره في ذيولها من عواقب في أيام السلم، وخصوصاً في أيام الحرب، ومن له أذنان للسمع فليسمع أ. هـ " وقد فتح الإنكليز "بوعد بلفور المزيف للتغرير " باب الفتنة على مصراعيه ؛ وصار لليهود كبير الأمل في إنشاء دولة يهودية بفلسطين؛ وجعلها بأجمعها وطناً قومياً لهم وخاصاً بهم، بل زاد بهم الأمل فصاروا يطمعون ببلاد سوريا والعراق، وبعض الحجاز ومصر، ولا تكفيهم، وظهر تحيز الحكومة لهم بسياسة الوزارة الصهيونية؛ وفتحت لهم باب المهاجرة؛ حتى هاجر إليها ما يزيد عن خمسمائة ألف، مع كون البلاد لا

تتحمل وسهلت لهم طرق التملك لأراضيها؛ حتى ملكوا زيادة عن ثلث أراضى فلسطين المخصبة؛ وأنشأوا كثيراً من المستعمرات؛ وألجأت الحكومة الأهالى المنتدبة عليها إلى بيع الأراضى إليهم لأخذها بحالة اقتصادية عملأ بسياسة وزارة المستعمرات الصهيونية، وأثقلت كاهل الأهالي بالضرائب الثقيلة والغرامات الفاحشة، وسنت القوانين القاسية إرهاقاً لفلسطين وتمهيداً لما يرومه اليهود؛ ومنحتهم الوظائف العالية والتعهدات الكبيرة والقروض الضخمة والمشاريع المهمة، ومكنتهم من التسلح حتى صاروا لا يعبأون بالأهالى ولا بالحكومة؛ وكأنهم حكومة ضمن حكومة يولون من أرادوا ويعزلون من شاءوا بمداخلاتهم مع رجال بريطانيا وأمريكا؛ فقامت لذلك الثورة في سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٢١(١)؛ فوعدت الحكومة أهالي فلسطين بتعديل سياستها؛ وبان الكذب والخداع والتمويه والتغرير فقامت ثورة كبيرة في سنة ١٩٢٩م(٢) قتل وأعدم وسجن واعتقل فيها كثير من العرب من سائر بلاد فلسطين؛ ثم وقعت سنة ١٩٢٩ ثورة إثر إضراب عام براً وبحراً سنة ١٩٣٦ (٣) واستمرت ستة أشهر وتضرر بها العرب واليهود والحكومة؛ وهي تراوغ وتحاول بالمواعيد الكاذبة والنشرات المزيفة؛ وبالنهاية توسط ملوك العرب وفك الإضراب؛ وسكنت الثورة رجاء الوفاء بوعودها والعمل بعهودها وإعطاء العرب حقوقها؟ فما كان منها غير الشدة والمعاملات القاسية؛ وفتح باب المهاجرة لفلسطين على مصراعيه؛ حتى اكتظت البلاد باليهود الذين هم أضر من الحشرات السامة والمكروبات القاتلة؛ فوقعت ثورة منظمة بدون إضراب واستمرت إلى سنة ١٩٣٨ م الموافقة سنة ١٣٥٧هـ؛ وكلما شددت الحكومة تشددت الحالة وقويت حركة الثوار؛ واعتقل فيها كثير من ذوات البلاد وأعيانها وعلمائها

<sup>(</sup>١) بصدد ثورة عام ١٩٢٠، ١٩٢١ انظر: الموسوعة الفلسطينية/ المجلد الأول (ص ٦١١ – ٦١٤).

<sup>(</sup>٢) بصدد ثورة عام ١٩٢٩ انظر : الموسوعة الفلسطينية / المجلد الأول ( ص ٦١٤ – ٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بصدد إضراب وثورة عام ١٩٣٦ انظر: الموسوعة الفلسطينية / المجلد الأول (ص٦١٧ – ٦٢٢).

وقضاتها وشيوخها وشبابها؛ وذكرت الجرائد المحلية أن عدد المعتقلين العرب الذين اعتقلوا في أوقات مختلفة لاستجوابهم بلغ خمسة آلاف؛ وأما عدد المعتقلين في المراكز فلم يزد عن ألفين ومائة؛ وحكمت بالإعدام على العشرات بل المئات؛ وقتل الجند بالرصاص والتعذيب خلقاً زاد على الألوف؛ ونكلت بالمدن والقرى واستعملت نسف الدور والدكاكين بالدناميت؟ وانتشرت الجيوش في بلاد فلسطين واحتلت المدارس والدور الكبيرة وسلحت اليهود وتغاضت عن جلبهم السلاح والذخيرة وجناياتهم المتكررة واعتداءاتهم على العرب؛ ثم صاروا يعتدون على الحكومة وينسفون دورها ويقتلون رجالها؛ وكثر التخريب وتفتيش الدور والحوانيت؛ بقصد الاتلاف والتخريب ومنع التجول ليلاً ونهاراً؛ وتشرد الوطنيون وتعطلت المحاكم والدوائر؛ واختل الأمن وتعطلت التجارة والصناعة؛ وأعلنت الأحكام العسكرية وحصل من الفظائع والأهوال ما لا يعد ولا يحصى، وحجر على الجرائد وعطل كثير منها وكممت أفواه الناس وحجرت على حريتهم؛ وألغت(١) الجمعيات واللجان الوطنية واللجنة العربية العليا، وشردت واعتقلت(٢) أعضاءها والرجال العاملين في البلاد وبدلت(٣) الأمن خوفاً واليسر عسراً، والوفاء غدراً والعدل ظلماً؛ وخسرت الحكومة هيبتها وثقتها وحصل لها بفلسطين ما لم يحصل بغيرها؟ حتى خرب الثوار سكة الحديد من رفح إلى حيفا؛ وأُحرقَت المحطات ودواثر الجمرك والمساحة والتسوية، حتى رحلت الحكومة كثيراً من دفاترها ومهماتها من بلد لأخرى؛ واستولى الثوار على كمية من أسلحة البوليس وخيولها ونقود الحكومة من المحاكم؛ والبلديات والجمارك والبنوك بصورة توجب الإعجاب والإكبار لهذا الشعب الجرىء الباسل الذى لا يحكم بالإرهاب

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل " والصواب " وألغيت "

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل " والصواب "واعتقل "

<sup>(</sup>٣) " ونفتهم إلى سيشل " هـ . ط ص ١١٨ .

والشدة كما وقع فى مدة إبراهيم باشا المصرى حتى إنه ندم على استعمال الشدة مع أهالى فلسطين، "كما كان يفعل مع المصريين" وقاومته أشد المقاومة وخسر خسارة كبيرة؛ ثم ارتد عنها بوبال ما فعل وسوء ما ترك، وقد رثى فلسطين غير واحد من الفضلاء والشعراء بما جرى عليها فى عهد الانتداب؛ ومنهم الأستاذ الفاضل الشيخ" محمد الأسمر "(۱) بقوله:

سلوا الأرض ما تلك القنا والقنابل

وما خط ماجينو وتلك المعاقل

أرى عصرنا عصر المجرد سيفه

فسل بالظبى من كل ما أنت سائل

تبينت أن الحق إن لم تتح له

بواسل يخشى ظلمها فهو باطل

لعمرك لو أغنى عن الحق أمة

هو الحق ما قام الرسول يقاتل

<sup>(</sup>۱) الشاعر محمد الأسمر . هو شاعر مبدع ولد في دمياط سنة ١٩٠٠م في ٦ نوفمبر . وتوفي في السابع من نوفمبر ١٩٥٦م ومن عجائب المصادفات أن يكون تاريخ ميلاد الشاعر محمد الأسمر يكاد أن يكون هو تاريخ وفاته نفسه حيث أن هناك ست وخمسون سنة بين التاريخين ( ٦ نوفمبر ١٩٠٠ ) . تلقى العلم بمدرسة (محمد الخمراوي ) الأهلية بدمياط ، وهي المدينة التي شهدت مسقط رأسه ، وتوزع هوى نفسه بينها وبين رأس البر بعد ذلك . تأثر الشاعر بشعراء الربابة في بداية حياته الشعرية / له ديوان شعر بعنوان: "تغريدات الصباح". تخرج الأسمر في عام ١٩٣٠م في الأزهر ، وأكثر من نظم القصائد في الأزهر وعلمائه الأعلام حتى أطلقت عليه لقب ((شاعر)) وقد قام السيد عبد الغفار محمد عطا بإعداد رسالة ماجستير عنه بعنوان ( النقد الاجتماعي في شعر محمد الأسمر ) أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي / راجع ما كتب عنه باستفاضة في مقالة بعنوان: "شاعر الأزهر" للأستاذ : أحمد مصطفى حافظ / مجلة الأزهر ج ١/سنة ٧٠ عدد محرم ١٤١٨هـ مايو ١٩٩٧م والجزء الثاني من نفس المجلة العدد الأول ص٩٥ : ١٠١ .

ولم يلق عيسى وهو يدعو لربه

من الناس؛ ما ساقت إليه الأراذل

فلا تحسبن الحق ينهض وحده

إذا ملت عنه؛ فهو لا شك صائل

أقمه وأسنده ودعم بناءه

وذد عنه ذود الليث والليث ماثل

ولا تسندن الحق بالقول وحده

فإن عماد الحق ما أنت فاعل

من العقل أن لا يطلب الحق عاجز

فليس على وجه البسيطة عادل

ولكن قوى يشرب الدم سائغاً

إذا نضبت يوم الورود المناهل

أسود فلسطين تحية شاعر

وكل فلسطين أسود بواسل

حللتم على الوادى المبارك أهله

فأنى نزلتم فالقلوب منازل

ذهبتم إلى المنفى كواكب أمة

وعدتم كما عادت بدور كوامل

همُ أغمدوكم في السجون مناصلاً

فها أنتم عدتم وأنتم مناهل

وما أنتمُ إلا سيوف ملاحم

وما حادثات الدهر إلا صياقل

خرقتم يواقيت السجون وعدتم

يواقيت هول بأسه متواصل

لقد جادلوكم بالسيوف لياليأ

طوالاً وكان القول ما السيف قائل

وعادوا فقالوا فاوضونا ففاوضوا

على حذر لا يختل الحق خاتل

دعوكم لميدان جديد جيوشه

كلام وفيه اللفظ للفظ قاتل

وكلكم والحمد لله فارس

يدافع عن أوطانه أو يجادل

أسود فلسطين ذياداً عن الحمى

وعن غابكم لا يدخل الغاب داخل

فما عاش حراً من مشى في بلاده

وأمته قد طوقتها السلاسل

وما سيشل(١) عندى التي كنتم بها

ولكنما دار الأذلاء سيشل

<sup>(</sup>۱) سيشل : مستعمرة بريطانية ( مساحتها ٤٠٥کم٢ سکانها ٤٢٠٠ نسمة ) تضم ح ٩٢ جزيرة = برکانية في المحيط الهندي على بعد نحو ١٦٠٠کم من زنجبار. عاصمتها فکتوريا، على جزيرة =

ومنهم الشيخ " محمد أحمد العمد " بقوله:

على كل خد دمعة تترقرق

وفى كل صــــدر زفرة وتحرق

وفى كل بيست أنة إثر أنة

يصعدها لله قلب عزق

أحالت يد الإجرام بؤساً حياتنا

فلا الصفو مرجو ولا العيش ريق

ولو نفوس بالأماني تشبعت

لكدنا من الإرهاق والظلم نخنـق

تلفت في طول البلاد وعرضها

فكدت لهول الخطب بالدمع أشرق

فما تبصر العينان إلا مصائباً

تنوء بها صم الجبال وترهق

تفنن جند الغرب في الظلم فانبري

يبيح دمــاء الآمنين ويهرق

سلوا عنهم الأشياخ في صلواتهم

فعندهم عنهم حديث مصدق

<sup>= (</sup> ماهى ) أكبر الجزر . احتلها الفرنسيون فى القرن ١٨ ، ثم نزلوا عنها لبريطانيا ١٨١٤ . تصدر الكوبرا والفانليه ، والقرفة ، وسماد الحوانو . يتكلم السكان بلهجة فرنسية . نفى الإنجليز إليها الزعيم المصرى سعد زغلول ( ١٩٢٠ – ١٩٢١ ) فى عهد احتلالهم لمصر . انظر الموسوعة العربية الميسرة ج١/ح١٠٥ .

سلوا عنهمُ الأطفال فوق مهودهم

تجبك دم\_وع كاللآلئ تدفق

فكم قتلوا من آمن ومسالم

وكم روعوا من مرضع ليس ينطق

يريدون منا أن نذل لحكمهم

وما حكمهم إلا الفناء المحقق

فيا رب هلا للنوائب آخر

وهلا سنا في ظلمة الخطب يشرق

وفى سنة ١٩٣٦ رفعت لسعادة " المستر ملز " مساعد حاكم اللواء "وهو من أحرار الإنكليز" احتجاجاً شديداً باسم جمعية الأمر بالمعروف(١١)، قبل

<sup>(</sup>۱) جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في فلسطين : هي جمعية نشأت بناء على قرار مؤتمر علماء فلسطين الأول المنعقد بالقدس في ٢١ شعبان ١٣٥٣هـ الموافق كانون الثاني ١٩٣٥ م . أسست في بيت المقدس . قامت لهذه الجمعية عدة فروع في جميع أنحاء فلسطين . غاية الجمعية : نشر الفضائل والأخلاق الإسلامية الحميدة والحض على التمسك بأوامر الدين والتعاون على البر والتقوى والتحذير من الإثم والعدوان بالحكمة والموعظة الحسنة . أعضاء الجمعية : وهم الذين يحق لهم أن يكونوا أعضاء في الجمعية هم :

١- أعضاء مؤتمر علماء فلسطين .

٧- العلماء ورجال الدين الإسلامي .

٣- كل مسلم تتوفر فيه السيرة الحسنة والأخلاق الحميدة .

تكون لهذه الجمعية فرع فى غزة بناء على الاجتماع الذى تم فى يوم الإثنين الواقع فى ٢ ربيع الأول ١٣٥٤هـ وفق ٣/ ١٩٣٥م . اجتمع السادة والعلماء من غزة وقضائها فى دائرة الأوقاف بغزة لتشكيل هذه الجمعية وعلى أن يكونوا أعضاء عاملين فيها وقد بوشر بانتخاب أعضاء الإدارة بالاقتراع السرى ففاز كل من السادة الآتية أسمائهم :

١- فضيلة الشيخ عثمان أفندى الطباع ( مؤلف الكتاب ) .

٢- فضيلة الشيخ مصطفى أفندى طهبوب .

٣- فضيلة الشيخ الحاج أحمد أفندى الشوا .

إلغائها على السياسة الجائرة والإدارة الخاطئة والتحيز القاهر بفلسطين، وبعد قراءته التفت لى وقال: "السياسة لا تغلب "فقلت له: "السياسة العادلة لا تغلب أما السياسة الجائرة فإنها تغلب وتغلب "فقال: "سياسة الإنكليز في فلسطين جائرة؟ فقلت: "السماء والأرض تشهد بأنها جائرة، ولا يوجد في الدنيا شعب مظلوم أكثر من أهل فلسطين "فقال: "نعم أنتم مظلومون، ولكن السنغال مظلومون أكثر منكم "فقلت: "لا تقاس العبيد التي كانت تباع كالحيوانات بأهالي فلسطين، أبناء العرب الكرام والقواد الفاتحين العظام أصحاب الحق الشرعي في البلاد" فقال: "نعم أنتم على الفاتحين العظام أصحاب الحق الشرعي في البلاد" فقال: "نعم أنتم على صاحب الحق قوى بحقه ولو كان أنصاره ضعفاء؛ وأنصار الباطل ضعفاء بباطلهم ولو كانوا أقوياء "فقال: "أموال الصهيونيين لها تأثير" فقلت له: أموال الصهيونيين لها تأثير" فقلت له: أموال الصهيونيين لها تأثير" فقلت له:

وقد اجتمعت الهيئة الإدارية وانتخبت فضيلة الشيخ عثمان الطباع أميناً للسر ، والشيخ مصطفى أفندى طهبوب أميناً للمال بتزكية الجميع وحلت الجلسة على أن ينعقد بعد العصر من هذا اليوم في مكتبة الجامع العمرى الكبير مقر جمعية الهداية الإسلامية . المصدر : " دفتر قرارات جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " غزة ١٣٥٤ بخط الشيخ عثمان الطباع وآخرين . وللتعرف على أسماء الأعضاء العاملين فيها انظر الصفحات ١٨ - ٢٠ حيث ورد اسم كل عضو كاملاً وتاريخ دخوله في الجمعية ومهنته وبعض الملاحظات الأخرى . أيضاً ترجم الطباع لجميع أعضائها في الإتحاف، قسم التراجم (مج ٤/ ص ٣٢٨ \_ 80/ التراجم من ١٩١ إلى ٢٠٧).

<sup>=</sup> ٤- فضيلة الشيخ خليل أفندى الحليمي .

٥- فضيلة الشيخ محمد أفندى الهلالي .

٦- فضيلة الشيخ محمد أفندى عواد الفالوجي .

٧- فضيلة الشيخ إبراهيم أفندى عاشور .

۸- فضيلة الشيخ مصطفى أفندى الشوا .

٩- فضيلة الشيخ حسين أفندى الشوا .

١٠- فضيلة الشيخ فهمى أفندى الأغا.

١١- فضيلة الشيخ مصطفى أفندى بسيسو .

دولتهم؛ وحياتها على كل شيء أما الإنكليز الصهيونيون الذين لا مخ لهم فإنهم يفضلون المال؛ ولو تدهورت دولتهم؛ وإذا بقيت الوزارة الإنكليزية تتمشى على هذه السياسة الصهيونية الجائرة فإنها لا بد أن تتدهور؛ وتنقلب رأساً على عقب " فقال : " هذا صحيح ولكن لا ندرى متى يكون ؟" فقلت له : " سيكون إن شاء الله في القريب العاجل لأن الباطل والظلم الجائر لا يطول أمده، وستكون أنت بما لك من الوجدان الطاهر؛ وحرية الضمير من أنصاره فقال نحن مظلومون مثلكم وليس بيدى ولا بيد المندوب السامى من شيء؛ لأن الحكام مجبورون على العمل بما توحيه إليهم سياسة الوزارة ولو كانت باطلة؛ فقلت له لا بد من تغييرها لأن الباطل زاهق؛ ثم خرجنا بسلام وشكرناه وشكر الجلسة التي جمعته بنا(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) " يذكر هنا تخلى الإنكليز عن الانتداب في فلسطين، وتعدى الصهيونيين على المدن والقرى بساعدة الإنكليز وأمريكا حتى هاجر الأهالي من أكثر البلاد، وقيام الدولة المصرية بصدهم واحتلال قسم منها " هـ . ط ص (۱۱۹) .



غزة وحكامها في العصور السالفة

| • |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  | · |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   | * |  |   |
|   |   |   |  |   |

#### غزة وحكامها في العصور السالفة

قد كانت "غزة" لأهميتها يتولى عليها الأعاظم من كل أمة ملكتها؟ فحكمها "إفرايم بن يوسف -عليه السلام- "و" يهوذا "و" شمعون" و" رحبعم بن سليمان" -عليه السلام- ورؤساء "المعينيين"، و"الحيثيين" و"الكفتوريين" و"الفلسطينيين" و"العمالقة" و"الفرس" و"اليونان" و"الروم"(۱)؛ ومنهم "البطريق صليبا بن حنا "و" لاوى بن حنا "و"القيفار" حتى كان الفتح الإسلامي، فأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه "علقمة بن مجزز" (۱) على نصف فلسطين الجنوبي وكانت قاعدة "إيلياء" و"علقمة بن حكيم الكناني "على نصفها الآخر وعاصمته "الرملة" ثم انتدب معاوية أيام خلافة عثمان "علقمة بن حكيم "والياً لفلسطين و"أبا الأعور السلمي "اللاردن"، وفي أيام على -رضى الله عنه- كان أمير فلسطين "حسان بن مالك بن بحدل "(۱) خال يزيد؛ وهو استخلف على أمارة فلسطين "روح بن زبناع "وقال له: "إني أرى أمراء الأجناد يبايعون لابن الزبير؛ وأبناء قيس "بالأردن" كثير وهم قومي فأنا خارج إليهم وأقم أنت بفلسطين فإن جل أهلها من لخم وجذام.

<sup>(</sup>۱) " ومنهم أخو الأسقف مارخانيوس الغزى ، وفي عهده احتلت جنود الإمبراطورية الرومانية مدينة غزة وشيدوا عدداً من أناتراس و ٤ كيريللوس " هـ . ط ص ١٢٠ . ١٤ الأبنية وأعادوا بناء سور غزة وأضاف إليه بعض الأبراج وأنشأ كنائس بقرب السوق وخارج المدينة

<sup>(</sup>٢) علقمة بن مجزز بن الأعور الكناني المدلجي ( ... - ٢٠هـ ) ( ... - ١٤٢ ) قائد من الصحابة . انظر : معجم الأعلام ص٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) حسان بن مالك بن بحدل بن أنيف أبو سليمان الكلبى ( . . . - نحو ٦٥هـ) = ( . . . - نحو ٢٥هـ) = ( . . . - نحو ٢٨٥م ) أمير بادية الشام . انظر معجم الأعلام ص١٩١٠ .

ثم استعمل " ضبعان بن روح " أميراً على فلسطين؛ ثم " الدماعص بن عبد العزيز الكناني " ثم تغلب عليها " الحكم بن ضبعان " ؛ ثم تولى عليها في القرن الثالث الأمير " عيسي بن الشيخ سليل الشيباني "، وفي القرن الرابع " الأمير حسان بن الجراح الطائي " أمير عرب الشام كما في " تاريخ فلسطين "؛ وكانت "غزة " مقر عصبية الطائيين وطالت ولايتهم عليها حتى حكمها " المفرج بن دغفل بن الجراح " - أمير الطائيين-، في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس وحكم فلسطين أيضاً "أبو عبيدة بن الجراح "، و" عمرو بن العاص " ، ثم ابنه: " عبد الله"، و" يزيد بن أبي سفيان"، و" عبد الملك بن مروان " ، و" سليمان بن عبد الملك " ونزل " لد " وعمر مدينة "الرملة" ومصرها وكان موضعها برملة. و " صالح بن على بن عبد الله بن العباس"؛ ثم دخلت فلسطين ومن ضمنها "غزة" في سنة ٢٦٤هـ تحت حكم أحمد بن طولون؛ الذي استولى على بلاد الشام وحكم من مصر إلى الفرات؛ ثم دخلت في سنة ٣١٦هـ تحت حكم "محمد بن طغج الإخشيدي "(١)؛ وجرت حروب بينه وبين الخليفة العباسي في "الفرما"، وفي " العريش " وكانت نتيجتها أن ترك الخليفة للإخشيدي مصر حتى "الرملة" بفلسطين وملحقاتها وذلك سنة ٣٢٩هـ؛ ثم دخلت تحت حكم الدولة الفاطمية حيث أرسل " المعز الفاطمي " كتيبة مع " جعفر بن فلاح " إلى الشام فاستولى على فلسطين كلها؛ وجبى أموالها ثم ملك الشام بعد فتن وحروب سنة ٣٥٩هـ؛ ثم جاء " العزيز بن المعز الفاطمي " إلى فلسطين عندما ثار عليه "مفرج ابن الجراح " - أمير بني طي-؛ و سائر العرب في فلسطين وجهز العساكر لمحاربته بقيادة "بلتكين التركي"(٢)؛ فسار إلى "الرملة" واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم؛ ولقى ابن الجراح فهزمه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: معجم زامباور (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ص ٤٤).

ثم أمر "الحاكم"(١) " علم الدولة باروح تركى " على جيوشه، وولاه الشام وسيره إليها وحمل معه زوجته وأمواله فاعترضهم بالقرب من غزة " المفرج ابن دغفل بن الجراح " ؛ وأولاده فأوقع بهم، واستولى على جميع ما كان معهم؛ وأسر باروح وقتله وسار ابن الجراح إلى "غزة" فدخلها وأباح للعرب نهبها وأقام الدعوة لأبي الفتوح " الحسن بن جعفر " أمير مكة؛ وبقيت بلاد الشام تحت حكم ابن الجراح نحو سنتين ونصف إلى أن سير الحاكم عليه عساكره " سنة ٤٠٤ هـ "؛ فمات ابن الجراح قبل وصول العساكر إليه؛ وتشتت أولاده في البرية وتخلوا عن البلاد التي دانت لأبيهم؛ وحيث صارت "الرملة" في زمن الفاطميين عاصمة فلسطين؛ وغدت "غزة" من أعمالها ضعفت أهميته ثم إن السلطان " ألب أرسلان " من الملوك السلجوقية تغلب على بلاد الشام؛ وفتح "الرملة"و"القدس"وما يجاورهما ما عدا "غزة" و "عسقلان " ثم خرجت الشام من ملكهم فأغار " ملكشاه بن ألب أرسلان " على "القدس" ونهب أموالهم واستعبدهم وقتل منهم ثلاثة آلاف؛ ثم سار إلى "غزة" فقتل من كان فيها؛ وذلك في حدود سنة ٧٠هـ وكان النزاع بين الفاطميين والسلاجقة إلى أن وقعت الحروب الصليبية؛ وقد أضعفت الحروب الداخلية بلاد "سوريا" و"فلسطين" وأهلكت الحرث والنسل؛ فتمكن الصليبيون بأول حملة من استيلائهم على أكثر البلاد لغاية "عسقلان" (٢). فحكم غزة " هيودي بوزي قريب " " بلدوين " الذي أقيم ملكاً على

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله منصور بن نزار ( ٤١١هـ) الخليفة الفاطمي تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>۲) بصدد الحملة التي شنها الخليفة الفاطمي (المعز لدين ) بإرساله كتيبة مع جعفر بن فلاح إلى الشام انظر: " تاريخ دمشق ( ۳۶۰ – ٥٥٥هـ) تصنيف الرئيس الأجل مجد الرؤساء أبو يعلى حمزة ابن أسد بن على بن محمد التميمي المعروف بابن القلانسي ( ۴۷۰ – ٥٥٥هـ / ۱۰۷۷ – ابن أسد بن على بن محمد التميمي المعروف بابن القلانسي ( ۴۷۰ – ۵۵۳ ) . وبصدد الحرب التي دارت مع ابن الجراح أمير الرملة انظر الصفحات ( ص٤٤ – ٤٧ ) .

فلسطين، ثم " الكنت أمالرك " أخو بلدوين المذكور، ثم أعطت إلى "فرسان الهيكل" ثم صار عليها " ريكاردوس قلب الأسد "؛ إلى أن هزمهم " السلطان صلاح الدين الأيوبي " في حطين سنة ٥٨٣ هـ، وفتحت "غزة " أبوابها وقضت المعاهدة التي جرت بينهما بتجريد غزة من حصونها ووسائل الدفاع عنها؛ وفي سنة ١٢٣٩م وقعت معركة بين الصليبيين والمسلمين بجوار "غزة" انكسر فيها الصليبيون وتشتت شملهم وخسروا عدداً كبيراً من جندهم وثلاثة من قوادهم كما أسر منهم عدد كبير من الأمراء والأعيان .

وبعد الفتح الأيوبى كان النائب على " إيالة " القدس " الأمير سنقر الكبير " إلى أن توفى سنة ٩٤هـ، فجعل " الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين " أمير القدس وما يلحق بها؛ إلى " همام الدين قطلق " - مملوك "عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب "؛ ثم ولى " الملك المعظم عيسى ابن الملك أبى بكر العادل بن أيوب " نائبه " مسعود ابن محمد المعظم "؛ وأنشأ وعمر " جامع "الفالوجه" سنة ٦٢١ هـ؛ كما خرب " الملك المعظم " أسوار القدس خوفاً من استيلاء الإفرنج عليها وتحصنهم بها.

وفى سنة ٢٥٧ هـ تولى نيابة "غزة" الأمير " نور الدين بولان "؛ وفى سنة ٢٥٨ هـ استولى" الملك المظفر قطز" على سائر البلاد الشامية من حدود مصر إلى الفرات؛ ورتب الأمير" شمس الدين أقوش البرلى العزيزى " أميراً على السواحل وغزة كما فى "السلوك للمقريزى" (١) وذكره "أبو الفداء" (١) قال: "وكان والياً على "نابلس" و "غزة" وبلاد الساحل من قبل " الملك المظفر قطز" في سنة ٢٥٨ هـ، قال ورتبه أميراً بالسواحل في غزة ورتب معه

<sup>(</sup>١) السلوك (ج ٢/١ ص ٤٣٣، عن نيابة غزة ص ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: المختصر في أخبار البشر لابى الفداء إسماعيل شاهنشاه بن أيوب، تعليق: محمود ديوب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، ۱۹۹۷م، ۲/ ۳۱۱.

جماعة من العزيزية وكانت مقره ثم " الأمير ناصر الدين القيمرى " نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية؛ ثم " الأمير الغازى شهاب الدين قرطاى المنصورى " وكان في سنة ٢٧٦هـ .

والأمير " علاء الدين أيدكين الفخرى " سنة ٦٧٨هـ .

والأمير " علم الدين سنجر الداودار " سنة ٦٧٩هـ .

والأمير " علاء الدين أيدغدي الصرخدي " سنة ٦٨٠هـ .

والأمير" عز الدين أيبك الموصلي" سنة ٦٨٠ هـ نقله " السلطان قلاوون " إلى نيابة "غزة" ثم نقله إلى نيابة "صفد"

و" الأمير الحاج يحيى دغات " .

والأمير " محمد بن يوسف الشافعي " وكان سنة ٦٨٦هـ .

والأمير " سيف الدين بلبان المستعربي " سنة ١٨٧هـ .

والأمير " كتبغا صاحب إمارة " غزة.

و" الأمير عز الدين الجناحي " سنة ٦٩٧ هـ ذكره في السلوك.

و" الأمير إبراهيم بن محمد الحاجب " .

والأمير سفر السلحدار العلائي المنصوري سنة ٦٩٧هـ .

والأمير سيف الدين سلحدار الناصرى سنة ٧٠٠ هـ وعمر جامع مجدل "عسقلان".

والأمير إقحبار نائب "غزة" وصفد والأمير بيبرس العلائى استقر فى نيابة "غزة" سنة ٧٠٧هـ عوضاً عن والأمير إقحبار كما فى السلوك الأمير بلبان البدرى سنة ٧٠٩هـ.

والأمير بكتمر الحسامى المعروف بالحاجب سنة ٧١٠ هـ وما زال يترقى حتى ولى الوزارة والحجوبية ونيابة و عزة " و صفد " في الأيام الناصرية

وإليه تنسب مدرسة الحاجب بمصر

والأمير حسام الدين لاجين الصغير نائب "غزة" والبيرة سنة ٧١٠ هـ. والأمير قطلوقتمر.

والأمير سنجر الجاولي استقر في نيابة "غزة" سنة ٧١١ هـ ويلقب بالشجاعي ونائب السلطنة وقبض على والأمير قطلوقتمر نائب "غزة" بالأعمال الساحلية والجبلية وناظر الحرمين ورفع ثم أعيد.

والأمير طريطاى الجوكندار.

أفنان العلائي .

والأمير علاء الدين طنبغا السلحدار ولى نيابة غزة بعد حمص وحج بالشاميين ومات بغزة سنة ٧٣٢هـ.

والأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب الصالحي سنة ٧٤٠ هـ(١).

والأمير بدر الدين مسعود بن ططر الرومي سنة ٧٤٠ هـ ولاه الملك الناصر نيابة "غزة"، وكان من أمراء مصر.

والأمير فارس البكى ابن الأمير قطلو ملك بن عبد الله سنة ٧٥٥ هـ نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب "غزة"

والأمير قاني تنكز الناصري . . ذكره في " الأنس الجليل "(٢) ثم نقل منها

<sup>(</sup>۱) الأمير علاء الدين طنبغا السلحدار سنة ۷۲۱ ولى نيابة (غزة) بعد (حمص) وحج بالشاميين ومات (بغزة) سنة ۷۳۳ . الأمير طينال نائب طرابلس واستقر فى نيابة (غزة) سنة ۷۳۳ وفيه كتب بإضافة (غزة) إلى نيابة (دمشق) وأن نائبها يكاتب نائب الشام ولا يكاتب السلطان وكانت (غزة) نيابة قائمة بذاتها إلى ذلك العهد وكان النائب بها برتبة مقدم ألف لأهمية (غزة) من الناحية الحربية كما فى السلوك وفى سنة ۷۲۰ استقر الأمير طيبغا فى نيابة (غزة) عوضاً عن جركتمر ونقل جركتمر إلى نيابة صفد وفى سنة ۲۷۰ الأمير حسام الدين طرنطلى الجوكندار ذكره فى صبح الأعشى وفى سنة ۱۷۲ الأمير أ.ق استقر نائب صفد ثم غزة. (هـ. ط (رقم ۲) صبح الأعشى وفى سنة ۷۶۱ الأمير أ.ق استقر نائب صفد ثم غزة. (هـ. ط (رقم ۲))

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنس الجليل (ج ١/ ص ٦١)، و (ج ٢ / ٢٧).

إلى إمارة "دمشق" إلى أن مات سنة ٧٥٤ هـ وهو من مماليك تنكر فشكره عبد الناصر.

والأمير ركن الدين عمر بن خليل التركماني سنة ٧٨٧ هـ فصار أميراً حاجباً فلما قتل تنكز أخرجه لنيابة غزة كما في خطط المقريزي.

الأمير حسام الدين باكيش ٧٨٤ هـ.

والأمير علاء الدين أقبغا الطولوني ٨٠٢هـ الظاهري من خواص الظاهر برقوق ولاه نيابة غزة إلى أن قتل سنة ٨٠٢هـ.

الأمير أقبغا اللكاش ٨٠٢ هـ.

والأمير علاء الدين الطبلاوى ٨٠٣ هـ وفى سنة ٧٣٠ هـ الأمير بكتمر العلائى عوضاً عن عز الدين أيبك الجمالي.

الأمير حربق الظاهري ٨٠٤ هـ.

الأمير الطنبغا العثماني ٨٠٥ هـ.

والأمير أفنان العلائي سنة ٨٠٥ هـ.

والأمير إينال العلائي ٨٠٣هـ .

والأمير أحمد ٨١١ هـ .

والأمير بيقجاه طبغور ٨١٢هـ .

والأمير إينال الجلالي ومات بغزة ٨١٣هـ .

والأمير الظاهر بن برقوق ومات ٨١٤هـ .

والأمير جانبك(١) مات ٨٣٦هـ .

والأمير سيف الدين إينال العلائي الناصري ٨٣١ هـ ، ولاه الأشرف

<sup>(</sup>١) شطب وقشط وغير واضح في الأصل.

نيابة "غزة"(١).

والأمير أركماس الجلباني قراسنقر الظاهري ٨٣٧هـ جقمق ولاه الملك المؤيد نيابة "غزة" ومات سنة ٨٣٣هـ .

والأمير سودون بن عبد الرحمن الظاهرى ٨٤٠ هـ برقوق نائب "غزة" مات بدمياط سنة ٨٤١ هـ .

والأمير سيباى الأشرفي إينال ذكره في "الضوء اللامع" .

والأمير أقباى الأشرفي قايتباي ذكره في "الضوء اللامع".

والأمير أقبردى القجماس ابن عم الظاهر برقوق ناب من أيام الأشرف ومات سنة ٨٤١هـ .

والأمير طوخ الناصرى ، ويعرف بطوخ مازى نسبة لأغاتة مازى الظاهرى الملك الأشرف نيابة غزة، ومات سنة ٨٤٣هـ .

والأمير طوخ الأبو بكرى المؤيدى شيخ تولى نيابة "غزة" بعد الذى قبله ذكره في الضوء اللامع.

والأمير طوخ المؤيدى كان من مماليك المؤيد وخواصه وبعده تأمر "بغزة" قدمه الظاهر "بدمشق" ثم أعطاه نيابة "غزة" إلى أن مات خارج "غزة" قتيلاً سنة ٨٤٨ هـ في أيام الظاهر برقوق "الظاهر برقوق " ومات "بغزة" ودفن بجامع ابن عثمان.

والأمير " يونس الركن بيبرس الأتابك " ابن أخت " الظاهر برقوق " كان في أيام " المؤيد " و" الأشرف" ومات "بدمشق" سنة ٨٥٨هـ .

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل حول تاريخ غزة في العهد المملوكي انظر : كتاب " نيابة غزة في العهد المملوكي " للدكتور محمود على خليل عطا الله. بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة. ط١، ١٩٨٦ . وعن الإدارة والوظائف انظر : المصدر نفسه في الصفحات ( ١٢١ – ١٤٣ ) .

والأمير" جرباش الأشرفي برسباي " أخرجه " الظاهر جقمق " لأتابكية "غزة" وتوفي بها سنة ٨٥٢هـ .

الأمير "حطط الناصري" سنة ٨٥٧هـ .

الأمير "خاير بك النوروزي" سنة ٨٥٩ هـ.

والأمير "بردبك الدوادار الأشرفي " سنة ٨٥٩ تولى في أيام الملك الأشرف " إينال العلائي" وعمر مدرسة "بغزة" سنة ٨٥٩هـ .

الأمير "أرذميرفير ابن الدوادار".

الأمير "خاير بك القصروي" سنة ٥٧٥هـ .

و"الأمير يشبك العلائي" سنة ٨٧٧هـ .

و"الأمير أرغون شاه" سنة ٨٧٦هـ. .

و" الأمير سيباي الظاهري" سنة ٨٨٠هـ .

الأمير دقماق نائب السلطنة بالقدس و"غزة" سنة ٨٨٥ هـ وناظر الحرمين الشريفين "القدس" و"الخليل" ذكره في «الأنس الجليل» .

الأمير" دولات باي بن مصطفى " سنة ٨٨٦هـ .

الأمير" دولات باي الأنيالي " ٨٨٧هـ .

الأمير " إبراهيم بن عبد الرحمن " ٨٨٩هـ .

الأمير " ماهان بن عيسى بن ماهان ٨٩٢ هـ الكردى " من سلالة صلاح الدين الأيوبى

الأمير " شهاب الدين اليغمورى" نائب السلطنة في دولة الملك " الظاهر برقوق" وناظر الحرمين الشريفين الأمير المقر الأشرف أقباى نائب غزة ولى سنة ٨٩٢ هـ ويلقب بملك الأمراء كافل المملكة الغزية نائب "غزة" المحروسة.

الأمير " قاني بك " نائب اغزة " ٩٠٠هـ .

الأمير " قايتباي المشرفي " نائب "غزة" ٩٠١هـ .

الأمير " قراكز البهلوان " ٩٠٢هـ .

الأمير " اقبردي الدوادار" ٩٠٣هـ\_

الأمير " جانبلاط القدري " ٩٠٤هـ .

- الأمير " قراجا " ٩٠٥هـ .

الأمير " قانصوه قار بن سلطان جركس " ٩٠٦هـ .

الأمير " على باي بن يشبك السيفي " ٩٠٧هـ .

الأمير "قانصوا الأشرفي " ٩٠٨ هـ كافل المملكة الغزية وعمر مسجد الشيخ أبى العزم "بغزة".

الأمير " صلاح الدين " ٩١٨هـ .

الأمير" أزبك الصوفى " ٩١٤ هـ .

" الأمير أقباي " ٩١٦هـ .

الأمير " دولات باى الأعمش " ٩١٨ هـ وهو من مماليك " السلطان الغورى " حتى احتلها السلطان سليم خان نائب دمشق من جهة السلطان الغورى، وقد حارب السلطان سليم عند قدومه ثم استأمنه فأمنه وسلم إليه ودخل تحت طاعته وحارب معه وأعانه على قتل " طومان باى " - آخر

ملوك الجراكسة - فأقامه نائباً على "غزة" ثم أقامه نائباً عنه فى الشام وجعل الحكم من "غزة" إلى الشام وأعمالها يتصرف فيها كما يشاء ثم طمع فى الحكم استقلالاً من "غزة" إلى الفرات فأرسل إليه السلطان تجريدة ١٤ ألفاً وحاربه حتى تغلب عليه وانكسر جنده وقتل وأقام مقامه - ملك الأمراء - "على قرة موسى التركى" وقرره فى نيابة "غزة" .

وقال في الخطط وبعد رجوع السلطان سليم من مصر اقتسم العثمانية نيابات الشام فجعل " إياس باشا " في دمشق " وقرة موسى " في "غزة" .

الأمير " على باى دوادار " نائب غزة إلى ٩٢٢ هـ حتى احتلها السلطان سليم خان.

والأمير " جان بردى الغزالي" من ٩٢٢ هـ نائب "دمشق" من جهة" السلطان الغوري" .

والأمير " على قرة موسى التركى " إلى ٩٣٠هـ.

الأمير الكبير مصطفى باشا نائب غزة فى حدود سنة ٩٥٠هـ . ونقل منها إلى ولاية حلب سنة ٩٥١هـ .

والأمير " بهرام باشا ابن مصطفى " - نائب "غزة" إلى ٩٨٨ هـ ثم نقل من "غزة" لولاية "حلب" ومن مماليكه " كيوان بن عبد الله" - أحد كبراء الأجناد "بدمشق".

والأمير " رضوان باشا " ابن " مصطفى باشا " نائب "غزة" تولاها بعد أخيه " بهرام باشا " ابن " مصطفى باشا " نائب غزة فى حدود ٩٨٨، ثم نقل من غزة لولاية حلب، ومن مماليكه " فروخ باشا " حاكم " نابلس " وأمير الحاج.

والأمير ' أحمد باشا ابن رضوان باشا " - نائب 'غزة' إلى ١٠٠٩ هـ. تولاها بعد والده وضمت إليه نيابة 'القدس' و"نابلس' و"عكا" و"مرعش" وإمارة الحاج. قال المحبى واستولى على مملكة 'غزة' ما يقرب من ثلاثين سنة ثم تفرغ عنها لابنه الأمير الكبير " حسن باشا " وبقى بها إلى أن توفى سنة ١٠٥٤ هـ ثم تولاها بعد ' الأمير حسن باشا ' وولى فى حياة أبيه إمارة " نابلس " وإمارة الحاج ثم تفرغ عن إمارة " غزة " لولده الإمارة " الشاس وكان على إمارة "القدس" وتوفى فى حياة والده سنة 'إبراهيم باشا" وكان على إمارة "غزة" وبقى بها حتى قتل بالأستانة سنة ١٠٧٠هـ .

والأمير " حسن باشا بن أحمد " نائب "غزة" إلى ١٠٥٤هـ .

والأمير حسين باشا ابن حسن نائب غزة إلى ١٠٧٧هـ.

والأمير " إبراهيم باشا ابن حسين باشا " .

الأمير " موسى باشا بن حسن " - نائب "غزة" - إلى حدود ١٠٩٠هـ. المتصرف بمدينة " غزة " ولوائها في " القدس " و" الخليل " و" الرملة " و"يافا" و"نابلس" ثم ضمت إليه "مرعش" و"الكرك" وإمارة الحاج الشامى.

والأمير" أحمد باشا ابن مصطفى بيك ابن حسن باشا " .

والأمير " أسعد باشا ابن العظم " .

والأمير " محمد بيك مكى الغزى – كتخدا أسعد باشا " ١١٥٥ هـ توجه إلى "الأستانة" وأخذ بلاد "غزة" إقطاعاً له وأقام بها ولده " حسين باشا " وعمر مزار الجراح بجهة "خان يونس" سنة ١١٥٩هـ.

والأمير "حسين باشا مكى " إلى أن قتل سنة ١١٧٩ هـ . كان له إمارة "غزة" و"صيدا" و"مرعش" والحج الشامى .

والأمير " عبد الرحمن أغا المصرى " ولاه " على بيك " - أمير "مصر" 11٨٤ هـ . حاكماً ومحافظاً لبلاد "غزة" ثم حصلت فوضى بالبلاد وصار حاكم "غزة" يعينه والى "مصر" تارة، ووالى "عكا" أخرى وجرت الحرب المصرية بقيادة "محمد بيك أبى الذهب" طمعاً في ضم بلاد الشام إلى مصر.

والأمير "درويش حسن باشا "(۱) – متصرف لواء "غزة" وعمر الإيوانات الشمالية وصهريج بالجامع الكبير ١٢٠٣ هـ .

الحاج " أحمد أغا " - متسلم غزة وعمر قبر الشيخ عجلين ١٢٠٧هـ.

الحاج " على أغا أبو مرق " - متصرف 'غزة" و القدس " و "يافا" إلى ١٢١٤ هـ حتى قتله وقتل أولاده " أحمد باشا الجزار " والى "عكا " بسبب خدمتهم للوزير يوسف باشا المعدنى عند حملته على "مصر " وكان ذلك سببا في تعيين ولده " محمد باشا " وأراد الجزار القبض عليه فهرب من عسكره ورأيت مرسوماً بتاريخ ٥ ش سنة ١٢١٩ هـ . يدل على أنه ولى "الشام" و "صيدا " و "طرابلس " علاوة على "غزة " و "القدس " و "يافا " و "نابلس " وسارى عسكر الحجاز.

<sup>(</sup>۱) ورد اسمه في نقش على الأسطوانة الوسطى من إيونات العشى حين بانيها عشى كان لحسن باشا آل رضوان في القرن الحادى عشر ثم تجددت في أواخر القرن الثالث عشر . وورد في النقش الآت : ( جدد هذه المنارة ووشم بها شعاره ورمم هذا الضريح وأتى بهذا الحوض البهيج ابتغاء مرضاة السلام أمير الأمراء الكرام درويش حسن باشا متصرف غزة بلغه الله الأماني عام ثلاث وماثتين وألف ) . ومنقوش على البلاطة التي فوقها : " نظام أتم عن درويش حسن باشا الصدور يجاهد في الله يرجو الرخاء محامياً عنه يروم الأجور سيعطيه جميع الثغور درويش باشا أمير العلا أدام إلهي إليه السرور وأقام المنارة لندائه أضاءت حماه صلاة البكور إليه وأرخ حكماً بدا " ألا إلى الله تصير الأمور " ) أ . ه . .

محمد باشا أبو مرق متصرف غزة والقدس ونابلس إلى سنة ١٢١٧، وكان يقيم بغزة تارة وبالقدس ويافا أخرى

- " شعبان أغا " متسلم "غزة" وكان في ١٢١٤ هـ .
- " الدنكزلى حاكم 'صيدا" ' وعين والياً 'لغزة' سنة ١١٩٤ هـ وخلفه الحمد باشا الجزار " والى 'عكا تغلب على 'غزة' وثار على حاكمها أبو مرق وطمع في بلاد الشام بأجمعها ولكن عاجلته المنية.

والأمير " يحيى " - أمير لواء "غزة" وكان ١٢١٧ هـ وله عمارة بجامع ابن مروان

" سليمان باشا الكرجى " وأقام عنه إلى ١٢٣٤ هـ وهو من مماليك الجزار وكان يكتب في إمضائه والى "صيدا" و"عكا" وتوفى سنة ١٢٣٤ هـ ونائبه "بغزة" " محمد أغا أبو نبوت " من مماليك الجزار وقد كانت نفسه تشوفت للاستقلال فحملت عليه عسكر " سليمان باشا " ففر إلى مكة ومات بها .

- " محمد أغا أبو نبوت " متسلماً "بغزة" ويافا سنة ١٢٢٤ هـ .
  - " محمد أغا الدوذدار " متسلماً "بغزة" .
- " مصطفى أغا الوكيل " متسلم سنجق "غزة" ١٢٢٤ هـ وهو " معتوق حسين بيك الجداوى " كما هو على قبر ولده المتوفى سنة ١٢٣١ هـ والى "الشام" و"صيدا" و"عكا" و"طرابلس" ومتصرف ألوية "غزة" و"يافا" و"نابلس" وسنجق القدس ومن ذلك يعلم أن غزة في القرن الثالث عشر نزلت درجتها من النيابة والولاية إلى لواء ومتصرفية ثم إلى متسلمية وقائمقامية.
- " عبد الله باشا " ١٢٣٦هـ والى الشام وصيدا وعكا وطرابلس ومتصرف الولية يافا ونابلس وسنجق القدس ومع ذلك يعلم أن غزة نزلت عن درجتها

من النيابة والولاية إلى لواء متصرفية ثم متسلمية وقائمقامية .

- " حسين أغا " متسلم "غزة" و"يافا" و"الرملة" ١٢٣٧هـ. .
  - " عيسى أغا المشعلجي " متسلم "غزة" ١٢٣٨هـ .
- " سليمان أغا " متسلم "غزة" و"الرملة" و"يافا" ١٢٤٣ هـ وكان له انتماء على محمد على باشا " ورفع إليه شكره الجزيل في تحرير بتاريخ ١٨ جمادي الآخرة سنة ١٢٤٧ هـ ، كما في المحفوظات(١).
  - " صالح أغا البوشناق" وكان في ١٢٤٤هـ .
  - " محمد أغا بن سليمان زينه الغزى " متسلم بها.

أمير اللواء " على بيك " حاكم "غزة" ١٢٥٣ هـ ولاه " إبراهيم باشا " بعد احتلالها.

مدير إيالة صنجق "غزة" وتوابعها " محمود بيك عبد الهادى " سنة ١٢٥٠ هـ؛ وتولى بعد " الشيخ سعيد " ثم أعيد إليها بعد السنة المذكورة . وكان له انتماء على محمد على باشا ورفع ابن شكره الجزيل في تحرير بتاريخ ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٢٤٧هـ كما في المحفوظات (٢) .

متسلم صنجق "غزة" الشيخ " سعيد المصطفى ال ١٢٤٩ هـ وهو من قرية حجه، وكان ابنه الشيخ مصطفى المتسلماً بيافا وبعدها صار متسلماً البغزة ولقب بالبيك.

متسلم "غزة" " مصطفى بيك السعيد" (٢) ١٢٦٠هـ؛ وطالت مدته

<sup>(</sup>۱) انظر: المحفوظات الملكية المصرية لاسد رستم، بيروت: منشورات المكتبة البوليسية مجموعة الدكتور أسد رستم، ط۲، ۱۹۸۷م، ۱/۱۳۰

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ' كان على باشا متصرفاً بإيالة القدس وغزة في ١٢٦١ هـ والمتسلم عنه بغزة من ذكر ' هـ . ط ص ١٢٦ .

وحمدت سيرته وكان المتسلم يدفع سنوياً للدولة مقداراً من المال يجمعه من الأعشار والضرائب ويأخذ ما زاد عن ذلك.

متسلم "غزة" " أحمد بيك القاسم " من نابلس في حدود سنة ١٢٧٠ هـ.

متسلم "غزة" "حسن أفندى ابن على أفندى النقيب المقدسى " إلى ١٢٨٢هـ؛ وتوفى "بغزة" ثم صارت "غزة" قائمقامية بمعاش مرتب يتقاضاه من الخزينة.

قائمقام "غزة" " رفعت بيك الجركسى " إلى ١٢٨٨هـ، وإليه تنسب ساقية الرفاعية لتعميره لها في سنة ١٢٨٧ هـ عمر البيارة والبئر والبركة والسبيل وأحاطها بالنواء وقد شغل كبار أناس في عمارتها؛ وجمع من الأهالي أموالاً بالشدة وكلفهم بالدفع داخلاً وخارجاً إعانة لنفقة العمارة وأرخها " العلامة الشيخ محمد ساق الله " بقوله:

بيارة تمت على أعلى نظام رفعت بيك شادها القائمقام لما انتهى تعميرها تاريخها رها ابتهاجاً فادخلوها بسلام وقال مؤرخاً لعمارتها أيضاً ونقش على جانب بركتها:

بئر بدا تعميره عن رأى ذى المجد الأشل.

رفعت بيك من غدا ذى الجد والباغ الطويل

وهو الأمير بغزة بعمارهـــا أضحى كفيلأ

أبقاه ربي؛ دائماً في عز أفضال جزيل

لما أتم بناءه وأتى على وصف جميل

تاریخــه خیـراً روی آنا هدینــاه السبیـل

ثم تولى قائمقامية غزة "الكبح أحمد بينباشى "العسكرية وتولى نظارة أوقاف الجامع الكبير العمرى؛ وأجرى فيه تعميرات وقصارة داخلاً وخارجاً وتبليطاً وتخشيباً مما حفظه من الخراب؛ وبقيت آثارها إلى الآن وكان ذلك سنة ١٢٩٥هـ.

ثم تولى "أحمد أفندي الصلح" من بيروت وأصله من نابلس ولم تطل مدته.

ثم تولى " عزت أفندى التركى " ثم " حسن أفندى فنّن " - المقدسى؛ ثم " عمر أفندى عبد السلام الحسينى ثم يوسف باشا الخالدى " ثم " صالح أفندى خلوصى "، وهو من كبراء الأتراك وبقى إلى سنة ١٣٠٥هـ .

ثم "عبد الغنى أفندى القبانى" - الدمشقى ثم؛ "حسن أفندى البصرجى" - التركى، ثم "حسن بيك ابن بدرخان" - باشا من كبراء الأستانة وأعيان الأكراد بها سنة ٣١١ هـ؛ ثم "كاظم بيك التركى " وكان متشيباً خرفاً ولقب " بدردك ".

ثم " جمال بيك " من كبراء الأستانة؛ وكان له قيمة وأبهة وجلال وأتى إليها سنة ١٣١٥هـ؛ وبقى إلى أن توفى ولده كمال فحزن عليه كثيراً واتخذ له قبراً بقفص حديد بتربة " الشيخ شعبان "؛ وبنى له سبيلاً على الطريق ونقش على قبره تاريخ وفاته نظم العلامة " الشيخ سليم شعشاعة "(١) وهو:

على روح الفؤاد دوام حزنى ودمع الفقد من عيناى فانى كمال من جمال من جلال شهيد والسعيد عظيم شانى ووالده سما قائمقاما بغزة هاشم عالى المكان

<sup>(</sup>۱) الشيخ سليم شعشاعة نعته الطباع "بالعلامة فخر العلماء المدرسين وصدر الفضلاء الباردين عين الأماثل، وزين المحافل الشيخ سليم ابن الحاج محمد ابن السيد مصطفى نقيب السادة الأشراف" انظر : ترجمته بتوسع في قسم التراجم (مج ٤/ ص ٣٤٣).

وفى أولى جمادى قلت أرخ كمال الفخر فى نيل الجنان سنة ١٣١٧ هـ ١٣١٧ هـ

ثم " إبراهيم لطفى باشا " كان فقيها متصوفاً يجل العلماء والصلحاء محباً لجمع المال؛ ثم " إبراهيم بيك " وصفى ثم " أحمد بيك اليوسف" ثم " فريد بيك خورشيد" من "صيدا" .

ثم محمد عارف أفندى التركى "؛ ثم " محمود أفندى نديم التركى" ثم " فريد بيك العمرى " - الدمشقى؛ ثم " معين بيك عبد القادر المرعب " من قضاء "عكا" وكان قدومه "لغزة" في سنة ١٣٣٣ هـ وبقى بها إلى أن صار ترحيل أهل "غزة" منها بسبب اتخاذها خطا حربياً بصورة فظيعة؛ وحالة منكرة هلكت بسببها أموال ومنقولات ونفوس لا تحصى فكتبت إليه:

أتأمر بالرحيل من البلاد ولا رحل لدينا ولا معين وقد حاقت بنا البلوى جميعا فجئنا نستجيرك يا معين

فأحضر الدواب من القرى والقضاءات وأرسل لى منها جملين وحمارين، وأعطى البعض من الناس مالاً يكفى لضرورته، وفي سنة ١٣٣٦ هـ صار الاحتلال المقرون بمؤازرة زعيم العرب شريف مكة " الملك حسين بن على "؛ ودخلت البلاد تحت الانتداب الإنكليزي المسبوق بوعد ملك العرب باستقلال جميع البلاد العربية، وقسمت فلسطين إلى ستة ألوية لواء "القدس" (١) ولواء "حيفا" (١) و" لواء " الجليل (٣) ويتبعه " قضاء الناصرة " و " طبريا" و" صفد " و " بيسان " و " لواء السامرة " ؛ ويتبعه "قضاء نابلس " و " جنين و" صفد " و " بيسان " و " لواء السامرة " ؛ ويتبعه "قضاء نابلس " و " جنين

<sup>(</sup>١) ويتبعه قضاء الخليل وبيت لحم ورام الله –

<sup>(</sup>۲) ويتبعه قضاء عكا ¹ هـ (۲) , ط ص ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) " وجبل الجليل في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص وبالقرب من دمشق أيضاً وهو جبل من الحجاز في مكان منه بفلسطين فهو جبل الحمل وما كان بالأردن فهو جبل الجليل وهو بدمشق =

وطول كرم" و" لواء اللد"، ويتبعه " قضاء يافا" و" الرملة" و" لواء غزة"، و" يتبعه قضاء بئر السبع".

وقد حكم "غزة" (۱) بعد الاحتلال " بركل بيك"، والمستر " ملز " ومساعده "زكى أفندى المصرى" والضابط العسكرى الشديد المستر " سنقر"، ثم " الحاكم الملكى " المستر نوط " ومساعده " المستر كروزبى "، وهو من أعيان الإنكليز وأحرارهم وطالت مدته بفلسطين وانتقل إلى "القدس" و"يافا" ثم ترقى حاكماً "بالقدس" ثم الحاكم الإدارى النشيط المستر "إبرامسون " ومساعده " المستر بولاك "، ثم " المستر فرلى " ثم " المستر نولى " ثم " المستر فيلبس " ثم نيوتن " ثم وكيل حاكم " المستر بالستون "، ثم الحاكم " المستر فيلبس " ثم " المستر بيلى "، ثم " المستر أبلاكنسوب "، ثم الحاكم " المستر بيلى "، ثم الحاكم " المستر و. رباكى " .

ومع هؤلاء تولى القائمقامية بها " محمود أفندى أبو خضرة "، -الغزىبعد توليته رياسة بلديتها و " وبطرس أفندى ناصر " - ثم " وديع أفندى
العيساوى "، و " وديع أفندى فرنسيس " و " عبد الرازق أفندى قليبو " المقدسى، و "إحسان أفندى هاشم النابلسى " و " عارف بيك العارف " المقدسى -، و " إسحق أفندى النشاشيبى " - المقدسى، ثم " وديع أفندى
العيساوى " و " جمال أفندى الداودى " - المقدسى -، و " خالد أفندى
حمو " الإدارى المالى اليافى و " إحسان بيك السعيد اليافى " .

<sup>=</sup> لبنان وبحمص سنير وجبل الجليل من أعمال صيدا وبيروت من ساحل دمشق يقال إن عيسى عليه السلام دعا لهذا الجبل أن ألا يعدو سبعه ولا يجدب زرعه '(ذكره ياقوت في المعجم.هـ. ط ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>۱) بصدد تاريخ غزة في فترة الانتداب انظر: تاريخ غزة للعارف (ص٣١٠ -٣٢٨) حيث كتب عنها العارف بإسهاب لأنه كان من المعاصرين لهذه الحقبة بل كان من الموظفين في إدارة الانتداب البريطاني حيث عمل قائمقام لغزة وبئر السبع في فترة الانتداب حتى النكبة التي أرخ لها !!! (المحقق).



# غزة وإدارة الحكومة بها بعد الفتح العثماني

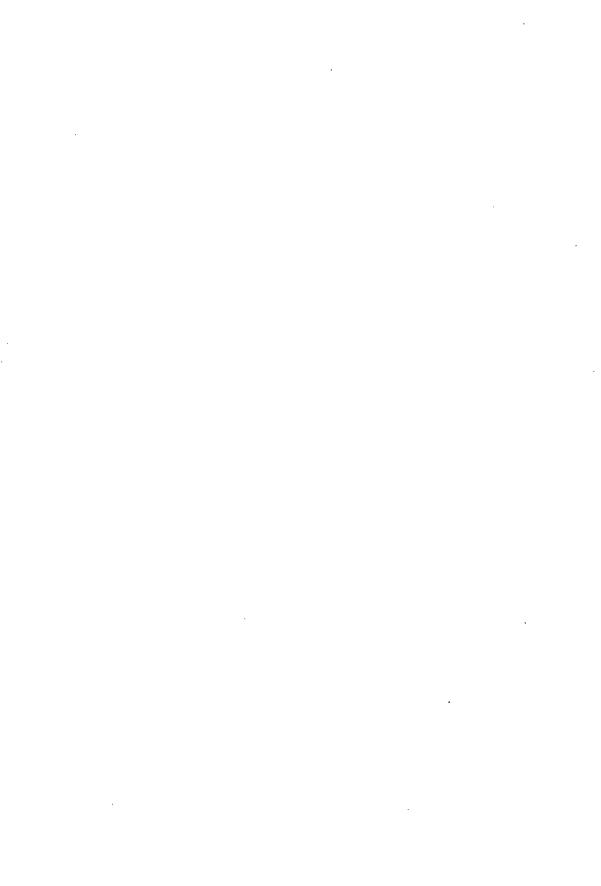

#### غزة وإدارة الحكومة بها بعد الفتح العثماني

كانت "غزة" ولاية مستقلة يقيم بها الوالى، وينيب عنه فى "القدس" و"يافا" وغيرها من القسم الجنوبى حكاماً، ثم نزلت إلى لواء وألحقت "بولاية عكا "، ثم إلى متسلمية حتى احتلها "إبراهيم باشا" – المصرى –، وأقام فيها غير واحد من الحكام، ثم صارت "القدس" لواء مستقلاً وألحقت "غزة" بها(١)، ولكن صار الحاكم بها المعبر عنه " بالقائمقام " يعين من "الأستانة " وأتى إليها رجال ذوو مكانة من الأتراك والأكراد والعرب وتقدم ذكر أسمائهم.

وبعد الاحتلال الإنكليزي قسمت فلسطين إلى ثلاثة ألوية:

الأول: لواء القدس، ويافا ويقسم إلى سبعة أقضية وهي : قضاء "القدس" و"رام الله" "، و " "أريحا" و"بيت لحم" و"يافا" و"الرملة".

والثانى: " اللواء الجنوبى " ومركزه: "غزة"، ويقسم إلى أربعة أقضية : "غزة" و "المجدل" و "بئر السبع " و "الخليل".

والثالث: "اللواء الشمالي"، ومركزه: "حيفا" ويقسم إلى عشرة أقضية وهي: "حيفا" و"عكا" و"زمارين" و"الناصرة" و"طبرية" و"صفد"

<sup>(</sup>۱) لعبت غزة دوراً هاماً إبان الحكم العثماني وكانت في معظم الأوقات سنجقاً أو لواء في ولاية الشام وألحقت لفترة قصيرة بولاية صيدا ، كذلك بمتصرفية ثم ولاية القدس . انظر : غزة دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية من خلال الوثائق الشرعية ( ۱۲۷۲ – ۱۲۷۷ هـ ) ( ۱۸۵۷ – ۱۸۲۱ ) للدكتور : عبد الكريم رافق ( بحث أعده بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام ( فلسطين ) الذي نظمته الجامعة الأردنية في عمان في الفترة بين ۱۹ – ۲۶ نيسان المشام ( عمادي الثانية ۱۹۰ هـ ۱۹ نيسان المشام ( عمادي الثانية ۱۹۰ هـ ۱۹ مـ ۱۹۰ سامد المشام ) المشام ( عمادي الثانية ۱۹۰ هـ ۱۹ مـ ۱۹ مـ ۱۹۰ سامد المشام ) المشام ( عمادي الثانية ۱۹۰ هـ ۱۹ مـ ۱۹ مـ ۱۹ مـ ۱۹۰ سامد المشام ) المشام ( عمادي الثانية ۱۹۰ مـ ۱۹ مـ ۱۹

و"طول كرم" و"جنين" و"بيسان" و"نابلس" "ثم قسموها إلى مقاطعة شمالية، ومركز حاكمها "يافا" ومقاطعة جنوبية ومركز حاكمها "يافا" و"القدس" لها حاكم خاص وبها مركز المندوب السامى وباقى البلاد تراجع حاكم المقاطعة بواسطة قائمقامها.

ثم فى سنة ١٩٣١ م قسمت فلسطين كما جاء فى الجريدة الرسمية إلى ثلاثة ألوية:

الأول: اللواء الشمالي ويشمل أقضية "حيفا" و"عكا" و"طبرية" و"صفد" و"الناصرة" و"بيسان" و"جنين" و"طول كرم" و"نابلس".

الثاني: اللواء الجنوبي ويشمل أقضية يافا والرملة وغزة وبئر السبع.

الثالث: لواء القدس ويشمل أقضية "القدس" و"رام الله" و"بيت لحم" و"أريحا" و"الخليل".

\* \* \*

## فهرس موضوعات الجزء الأول



### فهرس موضوعات الجزء الأول

| لصفح | الموضوع                                               |
|------|-------------------------------------------------------|
| ١    | تصدير الأمير شكيب أرسلان                              |
| ٣    | رأى شيخ العروبة أحمد زكى باشا في الكتاب               |
| ٥    | تصدير العلامة الشيخ محيى الدين الملاح قاضى غزة الشرعى |
| ٦    | خطبة الكتاب وعناء التأليف وما يلزم المؤرخ             |
| ٨    | نقد تاريخ التمدن الإسلامي                             |
|      | نقد تاريخ بئر السبع وغزة للعارف                       |
|      | فائدة التاريخ                                         |
|      | حقوق الوطن وعقوقه                                     |
|      | تمهيد في أنساب الأمم وسكان البلاد ومواطنها            |
|      | العرب العاربة والمستعربة                              |
|      | مدائن العرب                                           |
|      | انقيادهم للدعوة واتباعهم للكتاب الحكيم                |
|      | الوحدة العربية                                        |
|      | فلسطين وحدودها                                        |
|      | غزة وحدودها وقدمها ومكانتها                           |
|      | غزة وقدم عروبتها                                      |
|      | غزة ومركزها التجارى                                   |
|      | غزة والإسرائيليون                                     |
|      | غزة تحت النفوذ الأوروبي                               |
|      | غزة والثقافة العلمية والأديان                         |
| ١٠٥  | غزة وتمركز الوثنية فيها                               |
| 111  | انتشار الوثنية في البلاد                              |
| 119  | غزة وتغلب الغزاة عليها وتغلب الأمم فيها               |

| صفحا         | الموضــــوع                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷          | غزة في عهد الرومان                                                         |
| 149          | استطراد في تنصر هيلانة وقسطنطين وظهور الديانة المسيحية وبناء كنيسة القيامة |
| 101          | الأديرة ودير الداروم                                                       |
|              | غزة وسكانها                                                                |
| 178          | عراقة العرب في البلاد                                                      |
| ۱۷٥          | الفتح الإسلامي                                                             |
|              | طاعون عمواس                                                                |
|              | آثار الإسلام في البلاد                                                     |
|              | غزة وما وقع فيها من الحوادث والحروب                                        |
|              | الحروب الصليبية والأسباب الحاملة عليها                                     |
|              | نبذة عن الحروب الصليبية وفظائعها                                           |
|              | وقعة حطين الفاصلة                                                          |
|              | التتر وغاراته في البلاد                                                    |
|              | البلاد وتأثير الحروب بها                                                   |
|              | غزة وحالتها الإدارية                                                       |
|              | البلاد العربية وفتح السلطان سليم لها                                       |
| <b>Y V V</b> | حوادث واضطرابات في العهد التركي                                            |
| 244          | حرب الفرنساوى ونابليون                                                     |
|              | حملة إبراهيم باشا المصرى                                                   |
|              | الحرب العامة وما ناب غزة فيها                                              |
| 720          | غزة وحكامها في العصور السالفة                                              |
|              | غزة وإدارة الحكومة بها بعد الفتح العثماني                                  |
|              | فهرس الموضوعات                                                             |
|              |                                                                            |